# في العلوم البينماكية

# تصدرعن جامعتة الكويت

# الجلدالسادس عشر ـ العدد الثالث ـ خريف ١٩٨٨

■ فتحي الخضراوي نظرية الكارثة وانهيار الاثنين الأسود.

■شفيق الغبرا الاثنية المسيّسة: الادبيات والمفاهيم.

■ أحمد أباظة

ازیادرمضان

مصطفى عشوي، سعيد لوصيف انماط القيادة ومستويات الاشراف التنظيمي.

■ جاسم كرم جغرافية الانتخابات وتطورها ومنهجيتها: دراسة في الجغرافية السياسية.

بعض العوامل المؤثرة في معدلات الحياة.

■ حمدي عبداللطيف 💮 🏄 اثر قيمة التعليم وعمل المرأة على نوع النشاط الاقتصادي المصري .

■ عبدالفتاح القرشي
 الفروق بين الطالبات الشاغبات والعاديات في الأداء الكيفي على متاهات بورتيوس.

■ محمد العظمة اثر الهيكل التمويلي على تقييم المشر وعات الاستثمارية ودور المعلومات المحاسبية.

■ أحمد عبدالخالق، أحمد حافظ حالة القلق وسمة القلق لدى عينات من المملكة العربية السعودية.

واقع العلاقات العامة في مؤسسات الجهاز المصر في الاردني.

#### ثمن العدد

الكويت (۱۰) فلس، السعودية (۱۱) ريال، قطر (۱۱) ريال، الامارات (۱۱) درهمّ، البحرين (ـ,۱) دينار، عُمان (ـ,۱) ريال، العراق (ـ,۱) دينار، الاردن (۷۰) فلس، تونس (۱٫۵) دينار، الجزائر (۱۵) دينار، اليمن الجنوبي (۲۰) فلس، ليبيا (۲) دينار، مصر (۱٫۵) جنيه، السودان (۱٫۵) جنيه، سوريا (۳۵) ليرة، اليمن الشمالي (۱۵) ريال، المغرب (۱۵) درهم.

#### الاشتر اكات

| للافراد                                         | سنة                          | سنتان                        | ثلاث سنوات                     | اربع سنوات                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| الكويت<br>الدول العربية<br>البلاد الأخرى        | ۲ د.ك<br>٥,٥ د.ك<br>١٥ دولار | ٤ د.ك<br>٥,٥ د.ك<br>٣٠ دولار | ٥,٥ د.ك<br>٥,٦ د.ك<br>٤٠ دولار | ۷ د.ك<br>۸ د.ك<br>۵۰ دولار   |
| للمؤسسات<br>الكويت والبلاد العربية<br>في الخارج | ۱۵ د.ك<br>۲۰ دولار           | ۲۰ د.ك<br>۱۱۰ دولار          | ۶۰ د.ك<br>۱۵۰ دولار            | ۰۰ د <u>. ك</u><br>۱۸۰ دولار |

#### \* تدفع اشتراكات الافراد مقدماً

- (١) إما بشيك لأمر المجلة مسحوباً على أحد المصارف الكونتية.
- (٢) أو بتحويل مصرفي لحساب مجلة العلوم الاجتماعية رقم (١٦٨٥٠) لدى بنك الخليج فرع العديلية.

اشتراكك لأكثر من سنة يمنحك فرصة الحصول على العددين ١ و٢ من اصداراتنا الخاصة باللغة الانجليزية أو أحد
 أعداد المحلة القدعة.

#### مجلة العلوم الاجتماعية في مجلدات

تعلن «مجلة العلزم الاجتماعية» عن توافر الأعداد السابقة من المجلة ضمن مجلدات أنيقة، يمكن الحصول عليها من قسم الاشتراكات مباشرة، أو بالكتابة الى المجلة على عنوانها التالى:

> مجلة العلوم الاجتماعية ص.ب: ٥٤٨٦ صفاة ـ الكويت 13055

او الاتصال تلفونياً لتأمينها على الهاتفين التاليين: ٢٥٤٩٤٢١ ـ ٢٥٤٩٣٨٧

تمن المجلد للمؤسسات: (۱۰,۰۰۰) خسة عشر دينارا كويتيا او ما يعادلها ثمن المجلد للافراد: (۵,۰۰۰) خسة دنانير كويتية أو ما يعادلها ثمن المجلد للطلاب: (۳,۰۰۰) ثلاثة دنانير كويتية أو ما يعادلها

# عتله العلوم الابتماعية

تمند رعتن جسامعة الكويت

فَصَلِيَة اكادِمِيَة تَدْنَى بُنشْ اللاَبْحَاث وَالدَرَاسَ اسَّا فِي مختلف حدَّ فِي اللهِ الاجتماعيَّة

الجلدالسادس عشر ـ العدد الثالث ـ خريف ١٩٨٨

میتة التحریث اسماعی مقلد حصة محکد البحر سلیمان شعبان القدسی فهد ثاقب الثا قتب محدصاح السالم المسال المسال

رئيسالتحوثير فهدشاقيب الثاقب مددسوالتحوير

محدصادق أبوصباح مراجعات الكتب محيى فاين الحداد

توبَّدُ جَمِيعِ المراسَلات المارشِينِ التَّحْرِيرِ مَمَلِمُ العَمْوانِ التَّسَالِيَّةُ ، بُخَلِمَ المَالِكَ ال مُخَلَّة العلوج الاجتماعيَّة - جَامَعَة الكوَّينِ صل. ب 8471م مَنْهَا ق- الكوَّينِ 13055 مِنْهَا ق- الكوَّينِ مُنَافَّتُ: 7710 مِنْ 7059 مِنْ 1172 مِنْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

## قواعد النشر بالمجلة

#### قواعد عامة:

 1- تنشر المجلة الأبحاث والدراسات الاكاديمية الأصيلة المكتوبة باللغة العربية ولا تنشر بحوثا منشورة سابقا أو أنها مقدمة للنشر لدى جهات أخوى.

٧- تنشر المجلة مراجعات وعروض الكتب التي لا يتجاوز تاريخ اصدارها ثلاثة أعوام بحيث لايزيد حجم المراجعة عن عشر صفحات كوارتر بمسافة ونصف بين السطر، ويشترط في المراجعة أن تتناول الجابيات وسليات الكتاب، وفي العرض أن يقدم تلخيصا لأهم محتويات الكتاب وتستهل المراجعة المعلومات التالية: الاسم الكامل للمواف، العنوان الكامل للكتاب، مكان النشر، الاسم الكامل للناشر، تاريخ النشر، عدد الصفحات، وإذا كان الكتاب بلغة أجنبية فيجب كتابة تلك المعلومات بتلك اللغة.
٣- ترحب المجلة بالمناقشات الموضوعية لما ينشر فيها أو في غيرها من المجلات والمحافل الاكاديمية.

ع. ترحب المجلة بنشر ما يصلها من ملخصات الرسائل الجامعية (التي تمت مناشئها واجازتها) في ميادين العلوم الاجتماعية على أن يكون الملخص من أعداد صاحب الرسالة نفسه.

 ترحب المجلة بنشر التقارير العلمية عن مشاريع البحوث في طور التنفيذ أو عن المؤتمرات والمنتديات العلمية والنشاطات الاكاديمية الأخرى في غنلف مجالات العلوم الاجتماعية.

 - يجب أن يرسل مع البحث ملخص باللغة الانجليزية يتكون بما لأيزيد عن ٢٠٠ كلمة، ملخصا مهمة البحث والتنائج.

 لا يتم تنظيم كتابة البحث على أساس كتابة العناوين الرئيسية مستقلة في وسط السطر على أن تكتب العناوين الفرعية مستقلة في الجانب الأبهن، أما العناوين الثانوية فتكتب في بداية الفقرة.

#### الأبحاث :

- يجبأن لا يزيد عدد صفحات البحث عن ٤٠ صفحة مطبوعة على الآلة الكاتبة على ورق كوارتر
 جسانة ونصف بين السطر . يرجى مراجعة أحد الأعداد الصادرة حديثا من أجل الاطلاع على
 الشكل المطلوب .

لا تطبع الجداول على أوراق مستقلة ويشار في أسفل الجدول إلى مصدره أو مصادره، على أن يشار إلى
 المكان المحدد للجدول ضمن البحث مثلا (جدول رقم (١) هنا تقريبا.

٣. يكتب المؤلف اسمه وجهة جمله على ورقة مستقلة ويجب أن يرفق نسخة عن سيرته العلمية إذا كان يتعاون مع المجلة للمرة الأولى وعليه أن يذكر ما إذا كان البحث قد قدم إلى أو قرى، في مؤتمر ما إلا أنه لم ينشر ضمن أعمال المؤتمر، أو حصل على دعم مالي أو مساعدة علمية من شخص أو جهة ما. ٤- تقدم المجلة نسخة من العدد هدية لكاتب المراجعة أو المناقشة أو التقرير أو ملخص الرسالة الجامعية.

#### المصادر والهوامش:

 ا\_يشار إلى جميع المصادر ضمن البحث بالاشارة إلى اسم المؤلف الاخير وسنة النشر ووضعها بين قوسين مثلا (ابن خلدون، ١٩٦٠) و(القوصي، ومذكور، ١٩٧٠) و (Smith, 1970) و(Smith & Jones, 1975)
 أما إذا كان هناك أكثر من الثين من المؤلفين للبحث الواحد (مذكور وآخرون، ١٩٨٠). و (Jones et al, 1965) أما إذا كان هناك بحثان,لكاتبين غتلفين (القوسي، ١٩٧٣) مذكور، ١٩٨٧) و (Roger, 1981, Smith, 1974). أما إذا كان هناك بحثان لكاتب في سنة واحدة (الفارايم أع19.) ٢٩٦٤ و(Smith, 1962\*, 1962). وفي حالة الاقتباس يشار إلى الصفحة أو الصفحات المقتبس منها

. ١٩٢٤) و(١٩٥٢-,١٩٥٤). وفي حاله الافتباس يشار إلى الصفحة أو الصفحات المقتبس مة (ابن خلدون ، ١٩٧٠ : ١٩٧٤) و (Jones, 1977: 58 - 95).

" توضع المراجع في نهاية البحث ويفضل أن تكون حديثة جدا وان لايزيد عمر أقدمها عن عشرين عاما.
 ويجب وضع جمع المراجع التي اشير اليها ضمن البحث في نهايته، على أن تكتب المراجع بطريقة أبجدية

من حيث اسم المؤلف وسنة النشر مثلا: هدسون، م حدم داران التراك المسالم التراك ا

۱۹۸۲ والدولة والمجتمع والشرعية: دراسة عن المأمولات السياسية العربية في التسعينات؛ ص ص ۱۷ ــ ٣٦ في هــ . شرابي (عمرر) العقد العربي القادم: المستقبلات البديلة. بيروت: مركز دراسات

الوحدة العربية . الخطيب، ع

. ١٩٨٥ والأنماء السياسي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي، مجلة العلوم الاجتماعية ـ ١٣ (شتاء): ١٦٩ – ٢٢٣.

أبرزهرة، م

١٩٧٤ الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي: العقوبة. القاهرة: دار الفكر العربي. Hirschi T

4083 «Crime & the Family», pp 53 - 69 in J. Wilsone (ed) Crime & Public Policy. San Francisco Institute for Contemporary Studies.

Kalmuss, D.

1984 "The Intergenerational Transmission of Marital Aggresion» Journal of Marrivage & the Family 46 (February): 11 - 19.

Quinney, R. 1979 Criminology. Boston: Little Brown & Company,

٣- يجب اختصار الهوامش إلى أقصى حد والاشارة إليها بارقام متسلسلة ضمن البحث ووضعها مرقمة حسب التسلسل في نهايته. أما هوامش الجداول فيجب أن تكون تابعة لها، ويشار بكلمة ملاحظة إذا كان هناك تعليق عام، وتوضع \* أو أكثر إذا كان التعليق خاص باحصائيات معينة وتوضع كلمة المصدر أمام المرجع الذي استمدت منه بيانات الجدول ويكتب اسم المؤلف، عنوان الكتاب أو المقال، اسم المثل أمام المرجع الذي استمدت منه بيانات الجدول ويكتب اسم المؤلف، عنوان الكتاب أو المقال، اسم المؤلف، مكان النشر إذا كان كتابا، تاريخ النشر، المجلد والعدد وأرقام الصفحات إذا كان

٤- تطبع الهوامش والمصادر العربية والمصادر الاجنبية على أوراق مستقلة بمسافة واحدة بين سطور المرجع الواحد ومسافتين بين مرجع وآخر .

اجازة النشر:

 ١- تقوم المجلة باخطار أصحاب البحوث باجازة بحوثهم للنشر بعد عرضها على اثنين أو أكثر من المحكمين تختارهم المجلة على نحو سري ، وللمجلة أن تطلب اجراء تعديلات شكلية أو موضوعية سواء كانت جزئية أو شاملة على البحث قبل إجازته للنش .

# من العلوم البناعة ناست اكتوبر ١٩٧٣

| 1477 |  |  |
|------|--|--|
|      |  |  |
|      |  |  |

شكري، الأمم المتحدة في الميزان ـ الأخرس، التخطيط الاجتماعي في جمال رعاية الأطفال والشباب ـ ربيع، اتجاه مصر نحو الاشتراكية ـ الأزهري، مبيمات الفرص وعلاقتها بكفاءة السياسات التسويقية من وجهة النظر الملمية والعملية ـ التفيسي، الملاقات الايرانية السوفياتية .

أبحاث منشورة باللغة الانجليزية:

ـ حريق، اثر السوق المحلي على العلاقات بين الريف والحضر ــ النبجار، مقارنة بعض الأفكار الاقتصادية لابن خلدون وآدم سميت ــ عبدالرحيم، إنشاء وتطوير المعايير العلمية في الصناعة .

🗌 عدد ۱ ، ۱۹۷٤

على، التصنيع وسياسة الحراية الجمركية في لبنان ـ قنديل، النهاذج الرياضية المحددة والتخطيط التأشيري ـ ربيع، الحضارة وقضية التقدم والتخلف ــ النجار، أزمة نظام النقد الدولي ــ أبو علي، إمكانية وسائل التنسيق بين الخطط الصناعية في الدول العربية .

أبحاث منشورة باللغة الانجليزية:

- الابراهيم، تقييم إمكانية تطبيق نياذج ددوفيربتر، و دنيومان، للأحزاب السياسية ـ عاروري، فكرة الفومية وعلانتها بالدين خدوري، المؤسسات العسكرية العثمانية في العراق ـ السالم، نظريات متداولة في تطور الادارة ـ سلبهان، حول استخدام معايير الاستثبار في الاقتصاد المتخلف ـ الفرا، بعض خصائص سكان الكويت.

#### 🗌 عدد ۲ ، ۱۹۷۶

الجميلي، النشرد في العراق \_ سامي/بازرعه/رمضان ، بحث استطلاعي عن الجمعيات التعاونية الاستهلالكية العاملة في دولة الكريت \_ بوحوش، عوامل التخلف السيامي والاقتصادي في دول العالم النالث \_ الأخرس، الجو القيمي المتقدم العلمي والتكنولوجي \_ أبو العلا، جدول الحياة المختصر للكريتيين لعام ١٩٧٠.

أبحاث منشورة باللغة الانجليزية :

- الرشيد، البيئة الثورية - منصور، التقدير الاقتصادي في ظل النظام الاشتراكي ـ صقر، نموذج مهلانويس للتخطيط ـ أبولغد، القومية العربية : الاعتبارات السياسية الاجتباعية ـ عليش، العلاقات الانسانية في الصناعة .

عدد ۱، ۱۹۷۵

الغزائي، حول فلسفة الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت ـ زحلان/ ربيع ، هجرة الاصنة والهجرة الداخلية في البلاد المربية ـ الكرسيي ، مقدمة لدراسة الثورة الهدية ـ برهوم ، الدور الاجتماعي للشرطة من وجهة نظر علم الاجتماع ـ السلمي ، مدخل تكاملي لنظرية التنظيم ـ الأعرجي ، بين الاستراتيجية ووالتكتيك» في التخطيط للتطوير الاداري ـ عفيفي ، السياسات التروعية لتاجر التجزئة بالكويت ـ خواجكية ، مستقبل أسعار النفط على ضوء التوقعات المحتملة لمستويات الاستهلاك والانتاج في العالم .

أبحاث منشورة باللغة الانجليزية: - عيسى، عناصر تقييم الأوراق المالية .. زحلان، تخطيط القوى البشرية.

اعدد ۲ ، ۱۹۷۵

التقيب، تعليم التخطيط من مفهوم الواقع العربي - مقلد، الوفاق الدولي ودبلوماسية الأزمات ـ بندر، الثورة السلوكية في العلوم السياسية ـ صقر، التكامل الاقتصادي العربي: اللوافع .. والطعوح والمتغيرات مع إشارة خاصة لدول الحليج ـ عبدالرحيم، تقارير الاداء وسيلة إتصال بين المحاسب والمدير ـ الرميحي، مدخل لدرامة الواقع والتغير الاجتماعي في بجتمعات الخليج المعاصرة.

أبحاث منشورة باللغة الانجليزية:

- منصور، الشراء للمستظيات: أهداف، النشاطات التي يتضمنها والعواصل للرتبطة باعتيار مصادر الشراء ـ المقدمي/المصري، استغلال أموال نفط الشرق الأوسط: بدائل وأمال ـ مرار، الاغتراب التنظيمي.

| 🗌 علد ۱، ۱۹۷۲                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| النجار، العنصر الانساني وأهميته في التنمية الاقتصادية ضمن المسؤولية الادارية-الحسن، العلاقات الانسانية في        |
| العمل ـ فرح/ السالم، الانقسام التحديثي التقليدي في الكويت ولبنان ـ النجار، الشركات متعددة الجنسية ودورها         |
| في التنمية الاقتصادية ـ عبدالسلام، شركات الملاحة البحرية المتعددة ومشاريع التعاون العربي في النقل البحري.        |
| أبحاث منشورة باللغة الانجليزية :                                                                                 |
| ـ صقـري، المعتقـدات المثبتـة وديمــومة النظام السياسي ــ كرم، التبعية الاقتصادية وحجم البلدان ــ قُرح، ملكية     |
| واستغـلال الأرض في المناطق الجافة ـ عيسى، طريقة كمية لقياس عنصر الخطورة في الأسهم ـ شركس، الجوانب                |
| الاجتهاعية للمحاسبة: وجهة نظر سلوكية .                                                                           |
| 🗌 عدد ۲، ۱۹۷۲                                                                                                    |
| الغزالي، نحو محاولة تشخيص أزمة الاقتصاد العالمي _ عاقل، نظرية بياجيه عن تكوين المفاهيم _ أبو عياش، نموذج         |
| نظري واختبـار عملي لبيئة حضرية الكويت ـ الأعرجي، حول فاعلية وكفاءة الاجهزة الادارية الخدمية الحكومية ـ           |
| الثاقب، حول حجم وبنية العائلة العربية والكويتية .                                                                |
| أبحاث منشورة باللغة الانجليزية :                                                                                 |
| ـ خيرالدين، دراسة إحصائية لنمط توزيع الدخل بين دول العالم ـ القطب، اتجاهات التحضر في البلاد العربية.             |
| 🗌 عدد ۳، ۱۹۷۲                                                                                                    |
| أهمد، المدخل التكاملي لدراسة المجتمع العربي_اسهاعيل، مشاكل نقل التكنولوجيا من البلاد المتقدمة إلى البلاد النامية |
| ـ عفيفي، نموذج نظري لتصميم نظم التوزيع المادي في الصناعة البترولية.                                              |
| أبحاث منشورة باللغة الانجليزية                                                                                   |
| ـ حريق، التحليل الهيكلي الوظيفي في دراسة علم السياسة ـ بريجر، تأملات في كتابات أصحاب نظرية النسق الخاصة          |
| بدراسة السياسة الدولية .                                                                                         |
| 🗌 علد ٤ ، ١٩٧٧/١٩٧٦                                                                                              |
| أهمد، سوسيولوجيا المعرفة: الماهية والمنهج ـ حريم، القيادة الادارية، مفهومها وأنهاطها ـ بوحوش، ملاحظات حول        |
| النظرية والتطبيق في تجربة الاتحاد السوفيتي ـ تناغو، الدول النامية وبعض مشاكل التمويل الانهائي ـ مقلد، ظاهرة      |
| الصراع في العلاقات الدولية: الاطار النظري العام .                                                                |
| أبحاث منشورة باللغة الانجليزية :                                                                                 |
| _شارون/ أبولبن، تعليم الاناث في الوطن العربي ـ السالم/ فرح، التغير السياسي في بعض البلاد العربية .               |
| 🗌 عدد ۱، ۱۹۷۷                                                                                                    |
| برهوم، مكانة المرأة الاجتهاعية والطلاق في الأردن ـ القيسي، الدور الجديد لشركات النفط في مجالات الطاقة البديلة ـ  |
| عبدالرحمن، ظاهرة الانقلابات العسكرية في ضوء نظرية النسق ـ جلال المدين، السكان والتنمية: النظريات المختلفة        |
| وواقع العالم الثالث.                                                                                             |
| أبحاث منشورة باللغة الانجليزية :                                                                                 |
| ـ الغـزاوي، طريقـة دراسة نسق الرعاية الاجتهاعية على المستوى المفاهيمي ـ إيرلي، ظهور زعيم حضري: تحليل             |
| اجتماعي فارس/ جافني، إعادة تقبيم دراسات التغير الاجتماعي في الشرق الأوسط.                                        |
| 🗌 عدد ۲، ۱۹۷۷                                                                                                    |
| الحبيب، الفكـر الاقتصــادي في آراء ابن خلدون ــ السلمي، نموذج نظري لأسلوب تخطيط الكفاءات الادارية في             |
| الكويت ـ الخصاونة، صيغ التعاون الاقتصادي العربي: اتفاقية التعاون الاقتصادي السوري الأردني ـ سلمان، بعض           |
| المشاكل والحلول في التمويل الانهائي للأقطار النفطية .<br>-                                                       |
| أبحاث منشورة باللغة الانجليزية :                                                                                 |

مهايني، استراتيجيات المواصلات في الدول النامية \_ عبدالله، المحاسبة كوسيلة للتنمية الاقتصادية.

تحليل التكلفة والفائدة على التكنولوجيا.

| 🗌 عدد ۳، ۱۹۷۷                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التغيسي، معالم الفكر السياسي الاسلامي - أحمد، في العلاقة بين علم الاجتهاع والتاريخ - عبدالرحيم، تكاليف        |
| التسويق، دراسة تحليلية انتقادية السعيد، التنمية الصناعية في جهورية مصر العربية ـ عطية، أسس تقييم المشروعات    |
| والبرامج في الدول النامية .                                                                                   |
| أبحاث منشورة باللغة الانجليزية:                                                                               |
| - الحسيقي، ديناميات التنظيم: دراسة مقارنة بين تنظيمين صناعيين مصريين ـ فيرلي/ كيفجين، الوحدة بعد العداء:      |
| نقد للنظرة النفسية الاجتهاعية حول نزاع الشرق الأوسط.                                                          |
| 🗌 عدد ٤ ، ١٩٧٧                                                                                                |
| توق، التكنولوجيا وتطوير نوعية التعليم في الوطن العربي/مدخل نظري ـ خير الدين، اختبار قياس لفعالية كل من        |
| قيد الادخار وقيد النقد الأجنبي على تنمية بعض الدول العربية ـ القطب، استخدام المؤشرات في التنمية الاجتهاعية ـ  |
| صقر، الادخار واستراتيجية التنمية في مصر.                                                                      |
| الصدي ، العلاقات بين المجموعات الاقليمية: طريقة بديلة لدراسة العلاقات الدولية ـ خدوري، يهود العراق في         |
| القرن التاسع عشر ـ حداد، مفهوم مانهايم للمثقف اللامنتمي ـ التقيب، تكوّن الدرجات الاجتهاعية والتغير الاجتهاعي  |
| في الكويت.                                                                                                    |
| أبحاث منشورة باللغة الانجليزية :                                                                              |
| 🗌 عدد ۱ ، ۱۹۷۸                                                                                                |
| شافعي، الصناعة التحويلية في العالم العربي تقييم لواقعها وأهدافها ـ السطنبولي، الأحياء القصديرية في المدن شهال |
| أفريقية ــ رمزي، المرأة والعمل الفعلي منظور سيكولوجي ــ النجار، مجموعات العمل والقيادات الجهاعية .            |
| أبحاث منشورة باللغة الانمجليزية:                                                                              |
| ـ بريجير، الادارة الاجتماعية والتغير الاجتماعي ـ غربال، المشروعات المشتركة: الأسطورة والحقيقة .               |
| 🗖 عدد ۲ ، ۱۹۷۸                                                                                                |
| الحسيني، نحوفهم جديد لقضايا علم الاجتماع ـ النجار، الدول النامية وتحديات التكنولوجيا ـ عبدالباقي، حول دوافع   |
| ويواعث السلوك الانساني - حداد، دراسة نقدية لنموذج التحديث واستخداماته في الدول النامية .                      |
| أبحاث منشورة باللغة الانجليزية :                                                                              |
| كيروداء الاثنية والمعلاقات الدولية : الاستثهارات اليابانية في هاواي _ماجي، التفضيلات الجمركية للدول النامية   |
| 🗌 عدد ۳، ۱۹۷۸                                                                                                 |
| النفيسي، الجماعية في دولة الإسلام - فرج، الابداع والفصام - ياغي، العراق والقضية الفلسطينية - علوان، عدم       |
| المساواة في التنمية بين الدول والقانون الدولي ـ أبو عياش، تطور النظرية الجُغرافية .                           |
| أبحاث منشورة باللغة الأنجليزية :                                                                              |
| عايش، المعلومات كشكل من أشكال الطاقة ـ قوراني، المتغيرات الاجتهاعية في اختيار السياسة الخارجية في دول العالم  |
| الثالث ـ سزروفي/ العيسى، قوى العمل الخارجية في الخليج العربي: المشاكل والأفاق.                                |
| ا عدد ٤ ، ١٩٧٨                                                                                                |
| المنـوفي، التنشئـة السياسية في الأدب السياسي المعاصر ـ عبدالباسط، حول العلاقة الوظيفية بين التنشئة السياسية   |
| والتربية من خلال منظور التنمية الشاملة ـ الفقي/ ناصر/ عبده، تقويم واقعى لأوضاع طفل ما قبل المدرسة الابتدائية  |
| في الكويت ـ أبو لبده، مص الأصابع ـ الليسي، التنمية الاقتصادية في مصر دراسة تحليلية.                           |
| أبحاث منشورة باللغة الانجليزية:                                                                               |
| - الأمين، الدورات التجارية ونشوء الاقتصاد الكلي - اسباعيل، التبقرط والاحتراف في تقسيم العمل - غربال، تطبيق    |

| _ عدد ۱، ۱۹۷۹                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القيسي، نحو سياسة بترولية مشتركة ـ ابراهيم، الترجيه التربوي للمبدعين ـ فؤاد، المؤرخ المصري عبدالرحمن الجبرتي     |
| ـ خصاونة، التخطيط التربوي والتنمية ـ الخطيب، ثلاثون سنة من قيام إسرائيل.                                         |
| أبحاث منشورة باللغة الانجليزية:                                                                                  |
| - اساعيل، فكرة والطبيعة» في النظرية التربوية لجان جاك روسو ـ شريدي، نظرية النفس والمشاحنة على مفهوم الانسان      |
| ـ بركات، دراسة تحليلية لوسائل الاعلام في الدول العربية : ١٩٥٠ ـ ١٩٧٦ .                                           |
| 🗌 علد ۲ ، ۱۹۷۹                                                                                                   |
| محمود، نشأة النزعة الاستيطانية في الفكر اليهودي الغربي خلال القرن التاسع عشر ـ أحمد، التحديات الاجتهاعية         |
| للتنمية والمشكلات الاجتهاعية ـ العوضي، اتفاقيتا اطار العمل الصادرتان عن كامب ديفيد في ضوء القانون الدولي ـ       |
| الجواهري، الحريم السلطاني ودوره في ألحياة العامة .                                                               |
| أبحاث منشورة باللغة الانجليزية :                                                                                 |
| ـ صقري، القاعدة المادية للقوة السياسية عند ابن خلدون ـ خير الدين، أثر سياسة إحلال الواردات على الصناعة           |
| التحويلية المصرية (١٩٦٠-١٩٧٤) ـ ناجي، المدخل المتكامل لتنمية الطاقة البشرية بالعالم العربي.                      |
| 🗌 عدد ۳، ۱۹۷۹                                                                                                    |
| الأشعل، محكمة العدل الدولية في ضوء معالجتها لبعض النزاعات الدولية ـ النجار، نحو نظام نقدي دولي جديد ـ            |
| موار، مشاركة العاملين في الادارة ـ أبو الثيل، دراسة مقارنة في الاستجابة على اختبار الشخصية الاسقاطي الجمعي       |
| بين السعوديين وكل من المصريين والأمريكيين.                                                                       |
| أبحاث منشورة باللغة الانجليزية :                                                                                 |
| ـ الكبيسي، نظريات التنظيم الاداري بين الكلاسبكية والمعاصرة في الدول النامية ـ غربال، أثر ميكانيكية السوق على     |
| اختيار التكنولوجيا في الدول النامية ـ فالسان، الخبرة المصرية في إدارة التنمية.                                   |
| 🗖 علد ٤، ١٩٧٩/ ١٩٨٠                                                                                              |
| المنوفي، السياسة المقارنة: مناقشة لبعض القضايا النظرية والمنهجية ـ عبده، نمو الطفل اللغوي وعلاقته بنموه الادراكي |
| ـ عبدالرحمن، الخليج وقضاياه في الصحافة المصرية قبل زيارة الرئيس السادات لاسرائيل ـ الركابي، الأصول التاريخية     |
| للموقف العربي من النظريات العرقية والطبقية .                                                                     |
| أبحاث منشورة باللغة الانجليزية :                                                                                 |
| - الحداد، ورالف داهر ندورف وتالكوت بارسونز» نحو نظرية في التغير البنائي ـ الوظيفي ـ محمود، المساعدات الأمريكية   |

لاسرائيل ـ بوحوش، البيروقراطية وأثرها على الاندماج الاجتهاعي في العالم العربي . .

□ طدد ١، ١٩٨٠ . رضاد، تبقرط العملية السياسية ـ ناجي، الحقوق الاجتهاعية والسياسية والاقتصادية للعرأة في المجتمع اليعني ـ عبدالرحيم، دواسة للتفاعل الاسري كأحد الأبعاد الفارقة في برنامج للتقويم السيكولوجي للمعوقين ـ بركات، الاعلام وظاهرة الصورة المنطبعة .

أبحاث منشورة باللغة الانجليزية :

ـ عيسى، تطور السـوق المـالية في الأردن ـ الصـايغ، الاغتراب وتفسيراته المتعددة الأبعاد ـ البعل/برايس، المنهج الديالكتيكي عند ابن خلدون وكارل ماركس. □ عدد ٢، ١٩٥٨

زكي، الازمة الراهنة في الفكر التنموي ـ **الأحمار الجاس**م، التربية العملية، وضعها الحالي، البرامج المفترحة وأثر ذلك في اعداد معلمي المستقبل في كلية التربية بجامعة الكويت ـ تركي، حقوق الطفل بين التربية الاسلامية والتربية العربية الحديثة ـ الحلطيب، التربية المستمرة، سياستها وبرامجها وأساليب تنفيذها .

أبحاث منشورة باللغة الانجليزية:

| التنموي في البلاد العربية ـ عيد، سوق رأس المال في الكويت .                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أبحاث منشورة باللغة الانجليزية :                                                                                    |
| 🗌 حدد ۳، ۱۹۸۰                                                                                                       |
| الشاقب/سكوت، موقف المواطن الكويتي من الجريمة والعقاب ـ توق، المستوى الاقتصادي والاجتماعي والترتيب                   |
| الولادي وتأثيرهما على النمو الحلقي عند عينة من الأطفال الأردنيين: دراسة تجريبية - أحمد، علم الاجتماع: التحديات      |
| الأيديوُلوجية ومحاولات البحث عنَّ الموضوعية ـ السالم، التنشئة السياسية والاجتهاعية في الكويت.                       |
| أبحاث منشورة باللغة الانجليزية :                                                                                    |
| القلمي، النمو والتموزيع في الكويت.: تحليل استخدام دالة الانتاج ـ بشاي، مفهوم الذات عند الام وعلاقته                 |
| بالتحصيّل الاكاديمي للطفّل .                                                                                        |
| 🗖 علد کا، ۱۹۸۰/۱۹۸۰                                                                                                 |
| آدم، مفهوم الاتجاه في العلوم النفسية والاجتهاعية ـ الفقي، أثر إهمال الأم على النمو النفسي للطفل ـ عبدالرحمن، دراسة  |
| سوسيولوجية عن أنياط الجريمة في الصحافة المصرية ودلالاتها الاجتماعية ـ منصور، علم النفس البيثي: ميدان جديد           |
| للدراسات النفسية .                                                                                                  |
| أبحاث منشورة باللغة الانجليزية :                                                                                    |
| ـ هاريس/حريق، دراسة تطبيقية حول سياسة التسعير في المشروعات العامة وأهداف صانعي القرارات ـ الموسمي،                  |
| الهجرة غير العربية في الكويت، مع اشارة خاصة الى الهجرة الأسيوية - صقري، مفهوم والشخصية القومية العربية»:            |
| دراسة تحليلية.                                                                                                      |
| 🗌 علد ۱، ۱۹۸۱                                                                                                       |
| التميمي، مفهوم التسوية السياسية ـ مقلد، دور تحليلات النظم في التأصيل لنظرية العلاقات الدولية ـ الشرقاوي،            |
| الأساليب المعرفية المميزة لدى طلاب وطالبات بعض التخصصات الدراسية في جامعة الكويت ـ الأحمد، لعب المحاكاة             |
| وإمكانية استخدامها في تدريس المواد الاجتهاعية في المرحلة المتوسطة في مدارس الكويت.                                  |
| أبحاث منشورة باللغة الانجليزية :                                                                                    |
| ـ الرمحي، دبلوماسية المصادر في العلاقات العربية ـ اليابانية - ظاهر، البيروقراطية والاغتراب الاجتهاعي بجامعة الملك   |
| عبدالعزيز ببجدة.                                                                                                    |
| 🗌 علد ۲، ۱۹۸۱                                                                                                       |
| التميمي، الخليج العربي: دراسة في التاريخ الاقتصادي والاجتهاعي ـ نور، تطبيق الحاسبات الالكترونية في المجالات         |
| الاقتصادية والاجتماعية الأمال المعفودة وإمكانيات التطبيق العربي ـ الفرا، الجغرافيا ومدى ارتباطها بالعلوم الاجتماعية |
| ـ النجار، نظام النقد الأوروبي: أهدافه ومستقبله ـ العظمة، اقتصاديات المفاضلة بين المشروعات الاستثهارية المتنافسة     |
| في ظل تغيرات الأسعار.                                                                                               |
| أبحاث منشورة باللغة الانجليزية:                                                                                     |
| الأمين، تخصيصات الاستثبار وتنفيذ أهداف خطط التنمية : طاقة العراق الاستيعابية ١٩٥١-١٩٨٠ ـ منصور، حماية               |
| المستهلك بالدول النامية مشاكل وقضايا ـ الميداني، خصائص الخطر المردود على الاستثمارات في الأسهم العادية في           |
| بورصة بيروت.                                                                                                        |
| المده، ۱۹۸۱                                                                                                         |
| الريحاني، معالجة التبول اللاإرادي سلوكيا: دراسة تجريبية علاجية ـ تركي، قلق الامتحان بين القلق كسمة والقلق           |
| كحالة - كاظم، حول التفسيوات المتباينة لنتائج الاختبارات - توق/ عباس، أنهاط رعاية اليتم وتأثيرها على مفهوم الذات     |

في عينة من الأطفال في الأردن \_ عبدالرحيم ، استخدام المنهج الاسقاطي لدراسة بعض المواقف الاجتماعية كمتغيرات

صالح، العلاقة بين مستوى النمو المعرفي والتحصيل الدراسي عند الأطفال ـ العابد، المتطلبات الأساسية للاتصال

وسيطة بين العجز الجسمي وسوء التوافق النفسي (دراسة ميدانية في البيئة الكويتية) ـ شريف، الأنياط الادراكية المعرفية وعلاقتها بمواقف التعلم الذاتي والتعليم التقليدي .

أبحاث منشورة باللغة الانجليزية :

-صالح، التأملية ـ الاندفاعية كأسلوب معرفي عند الأطفال في الكويت ـ البعلي/ الوردي، نموذج ابن خلدون لدراسة المجتمع في ضوء الفكر المعاصر.

🗌 عدد کا، ۱۹۸۱

عبدالحالق، دور المرأة الكويتية في ادارة التنمية ـ البكري، أثر البحوث في رسم السياسات وصنع الفرارات التربوية ـ السالم، تقويم كتب الادارة الصادرة في اللغة العربية ـ القطب، اتجاهات ودوافع للطالعة عند الشباب في المجتمع الكويتي المعاصر (دواسة ميدانية) ـ رجب، الاطار العامل لنظرية المحاسبة الاجتهامية الاقتصادية ـ الشرقاوي، الاستقلال عن المجال الادراكي وعلاقته بمستوى الطموح ومفهم الذات لدى الشباب من الجنسين.

أبحاث منشورة باللغة الانجليزية :

- فرح، اقتصاديات تجميع القهامة في الكويت ـ بشاي، كيف نعرف ونتعرف على الموهوبين.

🗌 عدد ۱، ۹۸۲

الحصوصي، الجذور التاريخية الأزمة العلاقات العراقية ـ الإيرانية في العصر الحديث ـ الحمود/ وناهي، الملامع الاساسية للادارة العلبا في قطاع الأعهال الكريتي وعلاقها بسلوك اتخاذ القرارات ـ العامري، عدد الكليات المستدعاة الاستذكار والشيان في التداعي الحر حلاء المؤقف الأفريقي من نفسية فلسطين ـ سليم، الاحياء الأسلامي: دواسة في حالة المسلمين السوفيات - المجمعي، تأهيل المجرمين وأور في المجتمع: دواسة تحطوات التأهيل وموقف المشروع المراقي ـ المسلمين العراقي ـ فور، بعض السياسات الاستراتيجية لتنمية فاعلية الجمل، فاعلية التخلية الراجعة في تغير أسلوب التعليم الصغي ـ فور، بعض السياسات الاستراتيجية لتنمية قاعلية نظم الكمبيوتر للمعلومات في الدول التامية مع التركيز على البحرية العربية ـ عبدالرحن، الصحيفة كوثيقة تاريخية مني ولماذا

📗 عدد ۲ ، ۱۹۸۲

البغدادي، المضمون السياسي لمفهوره الآمة في القرآن - حسن، هميم السلطان عبدالحميد الثاني وجهاز الجاسوسية في الدول المحالية على الحدود الدول المحالية على الحدود الشوائي مناهج تفييم المطروعات في الدول النائية بكفاءة أداه وظيفة الشرء الصناعي الشيال العواصل المرتبطة بكفاءة أداه وظيفة الشرء الصناعي بالشركات الكويتية - تعيم السياسية عن ملاحها وظروت شكلها وتغيرها في مصر - الشلقاني، اثر استبعاد الوفيات بسبب الحوادث والتسمم والنف على زيادة توقع البقاء على قيد الحياة - ميلكان/ العيسى دواسات في المعيل في المعيل علم تباد الشعيري في قرية مصرية ، عمرية .

🗌 علد۳، ۱۹۸۲

الموسى، دراسة في التوزيع الجغرافي للسكان والتنمية في الكويت عبدالرحمن، الفكر الاقتصادي والتغير التكنولوجي - هيدالحالق، الرضاء الوظيفي وأثره على انتاجية العمل - هيسى، مشكلة الصادرات الصناعية للدول المتخلفة -هيدالمعطي، الثروة والسلطة في مصر - الجملي، الذوائع الدبلوماسية والقانونية للتوسع الامبريالي في أفريقيا - مطر، الممالحة المحاسبية لتكلفة الموارد البشرية في المشروع الاقتصادي - السيد، صورة الذات الشعبي لدى المرأة ونهاذج من الأدب الشعبي (دراسة سيكولوجية).

🗍 علد ٤ ، ١٩٨٢

أحمد، بريطانيا والبحث عن حل سلمي للمشكلة الفلسطينية أبان ثورة عرب فلسطين - سعادة، الأحداف التعليمية للدراسات الاجتاعات التعليمية للدراسات الاجتاعات والله المجال المرقى - نمر، الموارد الانسانية في الأحب الماحبي والأحدال المبدرين - الملا، دراسة مقارنة للنضيج اللاجهان المبدرين - عساف، التعليم وشروط الفعالية - أبو التيل، دراسة قافية مقارنة بين المصريين والبمنين في النواحي العصابية والسيحرسوسية التحديد بين المعربية المتحديدة بين النصوص الدستورية والميارسة السياسية - الطبح العمالية الساسية - الطبحرسوسية الدستون والمهارسة والسيحرسوسية الدستورية والمهارسة السياسية - الطبحيح، مفهوم الادارة: دراسة ميدانية.

🗌 عدد ۱، ۱۹۸۳

عبدالحالق، دراسة تقييمية لدور ديوان الموظفين الكويتي في تطوير الجهاز الاداري للدولة . مطر، نموذج المدخلات والمخرجات كاداة من ادوات تخطيط النشاط الانتاجي في المنشآت الصناعية ـ جدعان، حوادث المرور في الكويت وأسباجا وطرق علاجها ـ أحمد، أثر النغيرات البنائية في المجتمع المصري خلال حقبة السبعينات على انساق القيم الاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية ـ معوض، ظاهرة عدم الاستقرار السياسي وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية.

🗌 عدد ۲ ، ۱۹۸۳

الشلقاني، السياسة السكانية في الكويت: الوضيع الحالج والبدائل المتاحة \_ شرف اللدين، أحكام التطبيب في الفقه الاسلامي - ساري، أخبار الجريمة في صحافة الإسارات: دراسة تحليلية - الكومي، الاشتراكية الصهيونية بين الحقيقة والحيال والتربيف: دراسة نقدية الجرية الكيبونر الاسرائيلي ـ الفراء نحو تفنية جديدة في تدريس الكيمياء ـ خيري، المميزات البنائية للأسرة النووية الأردنية: دراسة استطلاعية ـ بيومي، تقييم الجوانب العلمية والعملية للمحاسبة عن المارد البشرية.

🗌 عدد ۳، ۱۹۸۳

الفقي، الموهبة العقلية بين صدق النظرية والتطبيق: (عرض وتحليل لأهم الدرامـــات) ــ سالم، اشكاليات استخدام تحليل المفسون في العلوم الاجتهاعية ــ بدر، الرضاء الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس ــ سعادة، دور أهمية التعميهات والنظريات في ميادين العلوم الاجتهاعية ــ عيسم، النمو المعرفي عند جان بياجيه وعمل النصفين الكرويين للمخ .

🔲 عدد ٤ ، ١٩٨٣

تمر، دراسة أثر التضخم الاقتصادي في الفكر المحاسبي ونموذج مقترح لمحاسبة التضخم - عمر، القاعدة الانتاجية والتنهية الاقتصادية الشاسلة - الشيشيني، نقل التكنولوجيا والتبعة التكنولوجية في الدول النامية - نعيم، التكوين الاقتصادي - الاجتماعي وأتباط الشخصية في الوطن العربي - الحقطيب، العامل الزوري في الصراع العربي الاسرائيلي في ضوء الصدوان الامرائيلي في ضوء الصدوان الامرائيلي المحدود المقاملة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على نقلم المعلومات المبتبة على المنافقة المقربية - المقمي، تكافؤ الفرص التعاديد وضعتم الجدارة.

🗌 عدد ۱، ۱۹۸٤

يامين، الديمفراطية والعلوم الاجتهاعية دراسة حول مشكلات الترير والنقد والالتزام ـ النميمي، بعض ملامح الحركة العهالية في المغرب العربي ودورها الوطني: دراسة في التاريخ الاجتهاعي ـ جيل، الاطار النظري للمفاضلة بين نظم المعلومات البديلة ـ رفاعي، مشاكل إدارة الافراد في قطاع الأعهال الكويتي ـ مطر، تحسين أساليب دمج بنود التقادير المالية المنشررة ـ بلار، فعالية نظام الاتصالات في بيت التمويل الكويتي: دراسة ميدانية وصفية تحمليلية .

🗌 عدد ۲، ۱۹۸٤

رابع، وضعية تعليم الفتيات والنساء في الجُوائر قبل الاستقلال وبعد الاستقلال ـ سالم، النحليل التعلمي للدعاية ـ المئاقب، الاتجاء الراديكالي في صلم الاجرام: مثالية الفكر إم واقعيته ـ الشربيني، مشاكل القطاع النعاوني الاستهلاكي في مصر ـ سعادة، تطبيق الحقائب التعليمية في ميدان الدراسات الاجتهاعية .

🗋 عدد ۳، ۱۹۸٤

جلال الدين، التمييز بين الذكور والاناث، وانمكاماته على وضع المرأة ودورها في المجتمع: مثال الأردن والسودان .. امسياعيل، الادمان الكحولي: المشكلة المراوغة \_ بستان، آراء واتجاهات تربوية في مجال عمو الأمية بدولة الكويت .. هدية، السلطة والشرعية \_حاجي، دراسة تحليلية لنسب أسعار المشجع واسعار المستخدم بجداول المدخلات والمخرجات لمولة الكويت \_ العبيدي، تعيين وترقية أعضاء الهيئة التدريسية بجنامة الكويت.

| 1946 | أعددك |  |
|------|-------|--|
|      |       |  |

الخطيب، الجوانب الايديولوجية والسياسية والاجتماعية في الفكر العربي ـ تركي، الشخصية ونظرية التنظيم ـ عبدالمعطي، التعليم ونزييف الوعي الاجتماعي: دراسة في استطلاع مضمون بعض المقررات الدراسية ـ رفاعي، فلسفة الادارة البابانية في إدارة الموارد الانسانية: ما الذي يمكن أن تتعلمه الادارة العربية منها؟ ـ رشاد، النتائج السياسية للرأى العمام ـ سهاونة/ أبوجابر، مستويات واتجاهات الخصوبة والوفيات في الأردن ـ ١٩٦١،١٩٦١

#### \_ عدد ۱، ۱۹۸۵

سليهان، عوامل الابتكار في الثقافة العربية المعاصرة ـ الهاشل، التربية الحياتية في المرحلة الابتدائية ـ بدر، فعالية اتخاذ القرار بواسطة بجموعة ـ حامد، أثر العوامل النفسية في التنمية ـ عبدالرحيم، الجوانب السلوكية للموازنات التخطيطية ـ صعادة، استخدام الاختيارات ذات الاختيار المتعدد في التاريخ والجغرافيا.

#### اعدد ۲، ۱۹۸۰

ربيح، تطوير التعليم في حقل العلوم السياسية كأداة للتنمية . مرسي، سيكولوجية البدوان .. حسين/ السليان، المالموسات الغذائية للطالب الجامعي .. العطار، الملذخل الشرطي للمحاسبة الادارية .. أبو اصبح، التواصل في المؤسسات الاعلامية -عيسى، علاقة التعليم بمستوى الحكم الأخلاقي لدى عينة غنارة من طلبة كلية التربية .. جامعة طنطا .. الريحاني/ مبدالجابر، دراسة فعالية أسلوي التعزيز الرمزي والاشراط الكلاسيكي في علاج التبول اللاادادي .. غيريال، دراسة في الكوت..

#### 🗌 عدد ۳، ۱۹۸۵

الطواب، تطور التفكير عند الأطفال من ربيهة نظر للدوسة البياجية ـ بكتاش، مفهوم التخلف السياسي في دول العالم الثالث ـ شريف، دراسة مقارنة لنعط للثانج المؤسسي وملاتته برضا المعلم عن مهنته في مدارص المفررات والمدارس التغليبية - تبراي، التعليم العملم والتعليم الفني والمهني: المطيسة والمشادكل والحلول، عسكر/ التوم/ الأنصادي، استقلالية هيثة التدريس في بجال علمهم وفق نظام المقررات بمعهدي التربية للمعلمين والمعلات بدولة الكريب. ياشا، الاستفرات العربية الحارجية بين الواقع والطموح - على، موازين للمفوعات والضخم النقدي العالمية . ووجهة نظر نقدية في التضخم النقدي العالمي حضموط، الفلسفة التربوية عند الفاراي أصوفا وملاعها العامة .

#### معدد عله ١٩٨٥

عيسى، نحو تأصيل فلسفي لدور اللولة الاقتصادي - القادري، قانون البحار والنظام الاقتصادي العالمي الجديد - الهيري ، دراسات تجريبية في تعديل السلوك عند الأطفال - الشرقاوي، الفروق في الأساليب للمرفية الادراكية لدى الأطفال والشباب من الجنسين - علام، بناء اختبار هدفي المرجم لقياس مهارات المعلمين في تطوير الاختيارات الملاسمية - موسى، دور التعليم في إصداد الكفامات من القوى العاملة - التجراء المرأة العربية وتحولات النظام الاجتماعي المربي الحالة المربية وتحولات المواتفية على المواتفية على المولى المحالمية المواتفية في الوطن العربي - الشربيني، مفهوم دروة حياة المنتج بين النظرية حيات على المواتفية المؤتفية المؤت

#### عدد ۱ ، ۱۹۸۲

تحمود، الأعباء الغومية لأزمة الأوراق للمالية بدولة الكويت ـ رمضان، سوق عيان المالية: إلى أبن - علي، التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لتحويلات المصريين العاملين بالوطن العربي ـ أسيري/ المنوفي، الانتخابات النيابية السادسة (١٩٨٥) في الكويت (تحليل سياسي) ـ الثاقب، المرأة والجريمة، اتجماهات حديثة في علم الاجرام ـ عزام، أثر التهجير على الاسرة الفلسطينية: دراسة وصفية استطلاعية ـ ميعاري، تطوير الهوية السياسية للفلسطينيين في اسرائيل ـ الفيل، الامن الغذائي في الكويت ـ بيومي، المحاسبة عن تكلفة رأس المال من زاوية ترشيد تخصيص واستخدام الموارد البشرية.

عدد ۲ ، ۱۹۸۲

عبدالحي، توجهات السلوك السياسي للدول الكبرى في الأمم المتحدة - عبدالجواد، أهم ملامح التغير البنائي في القرية المسرية في السبعينات - رمزي، مستوى التكيف الاجتهاعي المدريي لطلاب المرحلة المتوسطة في عافظة نينوى وعلاقته بتحصيلهم الدراسي - الشيخ، الملاقة بين اتجاهات الطلبة في المرحلتين الثانوية والاعدادية - الشلطاني، قياس الفاقد من التعليم بين الطلبة الكويتين - رضوان، التخطيط لتكوين وتأميل الأصول البشرية من ضريعي الجامعات وفقا لاحتياجات التنعية في دولة الكويت - الجامعة في المراجعة المنافقة المحكمية في المراجعة الاختيارية: نحو معايير موضوعة - عساف، المحددات الأساسية لدورة الميزانية العامة - جبر، اتجامعات المجتمع الكويتي نحو التنخين واستراتيجيات مكافحة: مدخل تسويقي

مدد ۳، ۱۹۸۲

مصطفى، حول تجدد الاهتهام بالاقتصاد السياسي الدولي - ظاهر، اتجاهات التنشئة السياسية والاجتباعية في المجتمع الأرف - باشا/ الطويجي، الصناعات والملتجات الثقافية: الواقع العربي والتصورات المستقبلية - زكريا، عمل المرأة في الوطن العربي، الواقع والأفلق - سمحهة، أنهاط المجرة الفلسطينية في فلسطين واتجاهات (١٩٨٠ - ١٩٨١) - عثمان، التنزرات في الأسرة المخضرية في الأودن - السيد، الطفل وتكوين المقاهم: دور الروضة والمدرسة الابتدائية - حسين، لانون: قضية أخدائية لما ابعاد اخرى في تاريخ الكيان الصهيوني - يبوعي، افتراضات وفعاليات مداخل معالجة النحواف التخواف التخواف الخواف التخواف النحواف التخواف التحواف المعالجة المحاف

🗌 عدد کا، ۱۹۸۲

عزام، السلطة السياسية ووظيفتها الاجتهاعية - الجرباوي، نقد المفهوم الغربي للتحديث ـ معوض، أزمة عدم الاندماج في الدول النامية - بن سعيد، النتمية وتكوين الأطر، حول تدريس علم الاجتهاع ـ تركي، الحوف من النجاح عند الذكور والأناف، عبدالحافاق، فيادة الرسول وخلافته والأنهاط المثالية للسلطة ـ المطوع/ عيسي، أثر استخدام الملفة الانكليزية كوسيلة اتصال تعليمية على التحصيل الأكاديمي لكلية العلوم بجامعة الكويت ـ الشيخ/ الحلهياب، دور الجامعة الأردنية في تنمية اتجاهات الحداثة عند طلبتها ـ الثاقب، التحضر وأثره على البناء العائل وعلاقة العائلة بالأقارب في المالم العربي: عرض وتقييم لتتاثيج البحوث ـ حبيب/ قاسمهاقتصاديات صناعة المعارض في دول بجلس التعاون الحليجي.

🗌 عدد ۱، ۱۹۸۷

حريق، أزمة التحول الاشتراكي والانهائي في مصر \_ عصار، محاولة بناء نهاذج منطقية اسلامية للبحث الاجتماعي \_ منصور، دراسة في الاتجاهات النفسية نحو المسنين \_ حاجي، دراسة تحليلية لنسب أسعار المنتج \_ علي، تطور علم اجتماع التنمية في الوطن العربي - عيسم/ حتورة، دراسة حضارية مقارنة لقيم الشباب \_ ناجي، تأثير تصميم الاسئلة والحافز غير المادي ـ البحر، صناديق الاستثيار ونشأتها وطرق ادارتها ـ الروسان، العجز عن التعليم لطلبة المدارس الابتدائية ـ ربيع، نوجهات الاعلام الصهيون على الساحة الامريكية .

🗌 عدد ۲ ، ۱۹۸۷

الحلموة، التسهيلات المالية السعودية للدول الافريقية ـ سلميان، أثر التطور التكنولوجي على الفوى العاملة وسياسات الاستخدام ـ مفقى، المنهجية السياسية الغربية : تحليل نقدي ـ بدر، فاعلية اتخاذ القرار بواسطة مجموعات الادارة في الشركات المساهمة الكويتية ـ طاهر/ زينون، اثر فهم معلم الكيمياء لطبيعة العلم في نوعية اسئلة امتحاناته المدرسية ـ

| عيسى، أثر المستوى المعرفي على مهارة الاتصال بين الأطفال ـ تاجي، علم الاجتماع في العالم العربي بين المحلية والدولية |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . رفاعي، استخدام فكرة مراكز التقويم في مصر - عيسى/ ياسين، التقنيات التربوية في تدريس الرياضيات في المرحلة          |
| لابتدائية ـ شلتوت، المحاسبة عن الاداء الانساني في حدود المنظور الاسلامي .                                          |

عدد ۳، ۱۹۸۷

جامع ، الأمداف الجامعية ومكانة الدور التنموي لجامعة الاسكندرية بينها ـ عبدالحالق، التضخم الوظيفي في الجهاز الاداري الكويتي : دراسة تحليلية ـ حسين، مفهوم الذات وعلاته بمستويات الطمأنية الانفعالية ـ الاحمد، دراسة لبض الفضايا ذات الصلة بعمل المؤجهين الفنين بمدارس الكريت ـ حامد، تأثير ابن خلدون في الانتروبولوجيا الاجتاعة ـ القطان، نظرية المسار والهدف في القيادة: دراسة ميدانية ـ الصراف، علاقة الاسلوبين التأملي والاندفاعي بالتحصيل العلمي ـ رمضان، تقييم سوق عهان المالية داخليا ـ العبيدي، الادارة في مطلع العصر العباسي الأول ــ الرفاعي، أوروبا لغربية من النبية ألى الحياد.

🗍 عدد ٤، ١٩٨٧

الحمود، مداخل اساسية للاصلاح الاداري في دولة الكويت ـ الحفسراوي، العلاقة بين فائض السيولة المحلية وعجز ميزان المدفوعات في الدول النامية ـ العمر، دراسة مسحية للدافعية لدى طلبة جامعة الكويت ـ ميساك، غمرةج كمي الاشتبار الميكرات ـ موسي، علاقة مساحات الشخصية بحيكلات التوافق في المراهقة ـ سعادة، دراسة مقارنة لاتجاهات الاشتبار والمديرين والمطمين نحو الدراسات الاجتماعية ـ التعيمي، عهود المنذ وهجرتهم الى فلسطين ـ يونس، اعتراضات المرأة العاملة على العمل (بحث استطلاعي) ـ عبود، الوحدة العربية في الفكر القومي بالمشرق العربي ( ١٨٦٠ - ١٩٦٣) ـ محمود، نحو اطار لنظرية المراجعة مم التطبيق على مهنة الدقيق بدولة الكويت.

🗌 عدد ۱، ۱۹۸۸

حقورة، مشكلات الشباب الكويتي من طلاب الجامعة بين الماضي والحاضر والمستقبل - عجوية، ايديولوجية الرعاية الاجتماعية وشهاب الحجومية، ايديولوجية الرعاية الاجتماعية وغياب الحوار المجدي في الوطن العربي - الووسان، دراسة مقارنة بين أدادة المسلمة المحافزات التحضر في الدرنة - أبو عياش، الوطنية تأخيط الوزات التحضر في الكويت - أبو عياش، الاجهاد لتقويم أداء العاملين في الادون الحكومية - الخطيب، المصحافة الغربية وأسطورة الموضوعة - أبو جمعة، مدخل تسويقي لتقييم وتطوير مستوى خريجي كليات التجارة المصرية بين على الدان المجارة بعن على النظم.

اعدد ۲، ۱۹۸۸

ناجي، تحليل العائد والتكلفة للاستقصاء بالبريد: بحث على مناجر التجزئة بالكويت \_ شلتوت، الاطار العلمي ناجي، تحليل العائد والتكلفة للاستقصاء بالبريد: بحث على مناجر النجادة في مصر، حزاوي، مشكلات العملية التخطيطية لنظمات الرعاية الاجتماعية: دراسة ميدانية حصود، فهم الرسالة الاعلامية وعلاقته ببعض خصائص التخصية متعليها \_ شعيب، تقدير اللمات وواقف محميل الدرامي لذى المراهنين من المجتمع السعودي، تركي، الدافعية للانجار عناد الكرور والاناث في موقف عايد وموقف منافسة \_ المرسي، التطوير المحاسبي للموازنة العامة \_ قطاع الخدمات باستخدام مفهوم تحليل النظم \_ المنصوري، نظام الانذار المكرو التنو بملاحة شركات التأمين: نموذج كمي \_ جبر، مذى رضاء عملاء الخدامات خلال عملية اتخاذ قرار الشراء،

| ف ۱۹۸۸ | ـ خري | ٣ | العدد | _ | ۱٦ | المجلد |
|--------|-------|---|-------|---|----|--------|
|--------|-------|---|-------|---|----|--------|

### المحتوى

| الابحاث                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>١ - فتحي الخضراوي</li> <li>نظرية الكارثة وانهيار الاثنين الأسود</li> </ul>                                                               |
| <ul> <li>٢ - شفيق الغبرا</li> <li>الاثنية المسيسة: الادبيات والمفاهيم</li> </ul>                                                                  |
| <ul> <li>٣ مصطفى عشوي / سعيد لوصيف</li> <li>انماط القيادة ومستويات الاشراف التنظيمي</li></ul>                                                     |
| <ul> <li>جاسم كرم</li> <li>جغرافية الانتخابات وتطورها ومنهجيتها: دراسة في الجغرافية السياسية</li> </ul>                                           |
| ه ـ أحمد أبا <b>ظة</b><br>بعض العوامل المؤثرة في معدلات الحياة                                                                                    |
| <ul> <li>٦ حمدي عبداللطيف</li> <li>اثر قيمة التعليم وعمل المرأة على نوع النشاط الاقتصادي المصري</li> </ul>                                        |
| <ul> <li>٧ - عبدالفتاح القرشي</li> <li>الفروق بين الطالبات المشاغبات والطالبات العاديات في الأداء الكيفي</li> <li>على متاهات بورتيوس</li></ul>    |
| <ul> <li>٨ - محمد العظمة</li> <li>اثر الهيكل التمويلي على تقييم المشروعات الاستثمارية ودور</li> <li>المعلومات المحاسبية</li></ul>                 |
| <ul> <li>٩ - أحمد عبدالخالق<sup>()</sup> أحمد حافظ</li> <li>حالة القلق وسمة القلق لدى عينات من المملكة العربية السعودية</li> </ul>                |
| <ul> <li>١٠ ـ زياد رمضان</li> <li>واقع العلاقات العامة في مؤسسات الجهاز المصرفي الاردني كها تراها</li> <li>وتمارسها ادارات تلك المؤسسات</li></ul> |

| المجلد ١٦ ـ العدد ٣ ـ خريف ١٩٨٨    | المحتوى                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                    | المناقشات                                                           |
| لانتاج الاجتماعي في المغربلغرب ٢٢٥ | مصطفى محسن<br>ازمة التعليم واعادة ا                                 |
|                                    | المراجعات                                                           |
|                                    | <ul> <li>الغبن في القانا<br/>تأليف: بدر<br/>مراجعة: ابرا</li> </ul> |
| نفیة                               | ۲ ـ المقاومة اللاع<br>تأليف: جين<br>ترجمة : مبار                    |
| يرة الذاتية                        | ۳ ـ مصدق: الس<br>تأليف: فرها<br>مراجعة: هان                         |
| لاح الحركة النقابية المصرية        | <ul> <li>٤ مشروع لاصا</li> <li>تأليف: جمال</li> </ul>               |
| -3                                 | <ul> <li>٥ ـ التخطيط الاق<br/>تأليف: محمد<br/>مراجعة: مه</li> </ul> |
|                                    | ۳ ـ نظریات الشه<br>تألیف: جابر<br>مراجعة: علا                       |

| ى المجلد ١٦ ـ العدد ٣ ـ خريف ١٩٨٨                                                                                             | المحتو       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| لاقتصاد الاسرائيلي دوافع الحرب والسلام                                                                                        | ī            |
| راجعة: بسام الساكت<br>سياسة سعر الصرف وعلاقتها بالموازنة العامة                                                               | A            |
| ·                                                                                                                             | التقاري      |
| شير ابو قيله<br>لمؤتمر العلمي حول تنمية المجتمعات الصحراوية                                                                   |              |
| صري حنوره<br>لملتقى الاعلامي لاساتذة الاعلام والاتصال في الوطن العربي ٢٧٩                                                     |              |
| حمد نوفل<br>لمؤتمر السنوي الأول للبحوث السياسية<br>لنظام السياسي في مصر : التغييروالاستمرار                                   | 1            |
| امز عادله<br>امز عادله<br>دوة فكرية حول عنصرية الصهيونية                                                                      | , <b>-</b> ٤ |
| رسائل الجامعية<br>سدالوهاب الظفيري<br>تروج المرأة للعمل ودوره في تحقيق المساواة الاجتماعية: دراسة عن المرأة<br>كويتية المثقفة | ÷            |
|                                                                                                                               | الملخص       |

# نظرية الكارثة وانهيار الاثنين الأسود

فتحي خليل الخضراوي كلية التجارة ـ جامعة طنطا

#### مقدمية

كان يوم الإثنين ١٩ أكتوبر ١٩٨٧ يوما أسودا في حياة الكثيرين من المتعاملين في بورصة نيويورك للأسهم New York Stock Exchange، فقد أصيبوا خلاله بصدمة عنيفة لم يفيقوا منها إلا على خسائر لم يكن لهم ولا للعالم عهد بمثلها، خسائر أعادت إلى الأذهان ذكرى الثلاثاء الأسود ٢٩ أكتوبر ٢٩ ١٩ الذى كان بداية لفترة كساد طويلة لم تنته إلا بقيام الحرب العالمية الثانية. ففي يوم لإثنين الأسود هبطت أسعار الأسهم في بورصة نيويورك هبوطا مفاجئا وحادا على وجه لم تعرف أسواق المال نظيرا له في تاريخها. فقد هبط مؤشر داو ـ جونز الصناعى بمقدار ٢٠ ٥ نقطة، أى ما يوازى ٢٢,٦٪ من قيمته المعلنة عند ابتداء التعامل في ذلك اليوم حيث أقفل على ٤٢ ، ١٧٣٨ نقطة ملتها من قيمة الأسهم في ذلك اليوم جيث أقفل على ٤٤ ، ١٧٣٨ نقطة ملتها من قيمة الأسهم في ذلك اليوم بمفرده ما يقدر بنحو ٥٠٠ مليار دولار.

وتسابق المحللون في تقديم اجتهاداتهم عن الأسباب المسئولة عن ذلك الانهيار في الأسعار. فريق يلقى بالمسئولية كاملة على عاتق العوامل الاقتصادية كفوضى النظام النقدى العالمي وعجز الميزانية الفيدرالية وعجز الميزان التجارى الأمريكي. وفريق آخر يرى أن مثل هذه العوامل لا تتغير بين عشية وضحاها، فقد كانت موجودة قبل أن ييزغ فجر الإثنين الأسود، ولكن ما تغير هو الإحساس بها، أى العامل النفسى الذي عززت من تأثيره الجوانب الفنية للتعامل داخل البورصة كاستخدام الحواسب الإلكترونية واتباع نظام الدفع الجزئي Purchasing Stock on Margin ويضاف إلى ذلك إمكانية الاقتراض الجزئي بضمان الأوراق المالية والتصور أن تكون

هذه العوامل مجتمعة مسؤولة عها حدث. وبالتحديد، فإن الهبوط الذي حدث في الأسعار كان في البدء نتيجة لعوامل اقتصادية موضوعية تأثر بها المستثمرون، ولكن ما لبث الإحساس بهذه العوامل أن تحول على أيدى المضاربين إلى مخاوف نفسية تضخمت شيئا فشيئا، وساعد على ذلك الجوانب الفنية للتعامل، حتى حولت الحذر المحسوب إلى هلم شديد، واندفاع متهور نحو البيم فحلت الكارثة وكان الانهيار.

#### هدف البحث

يستهدف هذا البحث، مسلحا بذلك التصور، التعرف على الكيفية التي حدث بها الانبيار وليس لماذا حدث، وإن كانت السببية مسؤولة إلى حد كبير عن الكيفية. ويتطلب ذلك فهم وإدراك حقيقة العلاقة الديناميكية التي تجمع بين الأسعار من ناحية وسلوك وردود أفعال المتعاملين على اختلاف أنواعهم من ناحية أخرى، فهذه العلاقة الديناميكية متى أمكن فهمها كان من السهل معرفة، ليس فقط لماذا كان الانبيار مفاجئا وحادا على النحو الذي تم به، ولكن أيضا متى يحتمل حدوث مثل هذه الانبيارات، وكيف يمكن النحو الذي تم به، ولكن أيضا متى يحتمل حدوث مثل هذه الانبيارات، وكيف يمكن لها الألاء التعريف بالخواص المشاهدة للتعامل في بورصات الأوراق المالية. وفي ضوء هذه النظرية وتلك الخواص نقوم بتطوير نموذج كارثة القرن Cusp Catastrophe المتراف الانبيار، وبيان كيف كان الانبيار، وبختم البحث بتقديم موجز له مع التوصيات المقترحة.

#### نظرية الكارثة

نظرية الكارثة Palastrophe Theory هي نظرية رياضية للأنظمة الديناميكية<sup>(۱)</sup>. ويقصد بالكارثة كل وضع يحتمل أن يؤدى فيه التغير التدريجي في الأسباب إلى تغير فجائي وحاد في النتائج . كما يقصد بالأنظمة الديناميكية كل علاقة يكون بين أطرافها تأثير متبادل. ورغم أن العالم ملء بالتحولات الفجائية إلا أن أهم المجالات لتطبيق هذه النظرية هي العلوم الميولوجية والطبيعية والاجتماعية .

وأول من قدم هذه النظرية هو الرياضي الفرنسي رينيه توم عندما نشر كتابه «الاستقرار البنيوي والتكوين التشكلي، عام ١٩٧٢ (Thom,1975). ولقد اشتق توم نظريته من علم الطبولوچيا Topology وهو أحد فروع الرياضيات التي تهتم بخصائص الأسطح متعددة الأبعاد. ويرجع ارتباط نظرية الكارثة بعلم الطبولوچيا إلى أن قوى الطبيعة يمكن وصفها بأسطح توازن ناعمة. ولكن حين ينهار هذا التوازن فلابد من حدوث الكارثة.

ولكن كيف يمكن لنظرية الكارثة أن تصف جميع أسطح التوازن على تعددها؟ هنا تأتى أهمية النظرية التي صاغها توم والمعروفة باسم «نظرية التصنيف» Classification Theorem. ففى عالم رباعي الأبعاد، ثلاثة للمكان وواحد للزمان، تقرر هذه النظرية أنه إذا كان لدينا نظاما ديناميكيا يتحدد سلوكه بتدنيه أو تعظيم دالة معينة لا تزيد عدد متغيراتها المستقلة عن أربعة، فإن سطح الاستجابة الناتج سوف يكون شبيها بأحد الأنواع السبعة التي يضمها الجدول رقم(١) ولكل نوع من هذه الأنواع السبعة صفاته التي يقيمه ويقتمد هذه الصفات المميزة على عدد المتغيرات التابعة (وتعرف باسم المتغيرات السريعة (Fast وعدف باسم المتغيرات السريعة (Slow Variables) .

جدول رقم (١) أنواع الكوارث طبقا لنظرية التصنيف

| عدد المتغيرات السريعة | عدد المتغيرات البطيئة | نوع الكارثة    |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
| ١                     | ١                     | الالتواء       |
| ١                     | ۲                     | القرن          |
| ١                     | ٣                     | الذيل الخطافي  |
| ١                     | ٤                     | الفراشة        |
| ۲                     | ٣                     | القطع الزائد   |
| ۲                     | ٣                     | القطع الناقص   |
| ۲                     | ٤                     | القطع المكافىء |

المدر: (Zeeman, 1976: 78)

وتبدأ نظرية الكارثة بنظام ديناميكي تصفه المعادلة التفاضلية التالية :

$$\left[ \left( \frac{s}{s} \right) \right] = \frac{s}{s}$$

حيث ص هي متجه المتغيرات السريعة، وسوف نفترض أنه يتكون من متغير وحيد،
و كوض هي المشتقة التفاضلية الأولى لهذا المتجه بالنسبة للزمن ن. أما س فتمثل
و نون متجه المتغيرات البطيئة، وهي لا تزيد عن أربعة متغيرات.

وتتميز استجابة ص للتغيرات التي تطرأ على س بأنها أسرع من استجابة س للتغيرات التي تحدث في ص . ومن هنا يقال أن ص في هذا النظام الديناميكي تتكيف بشكل فورى لمقتضيات التوازن قصير الأجل، وعقب ذلك تبدأ س في التكيف ولكن خلال وقت أطول. وهذه التفوقة بين المتغيرات البطيئة والمتغيرات السريعة أمر شائع في بناء النماذج الاقتصادية الكلية النماذج التي تصف الظواهر الاقتصادية الكلية في الأجل القصير تفترض ثبات بعض المتغيرات كرأس المال والفن الإنتاجي. بينها تفترض تماذج النمو الاقتصادي، أن الاقتصاد يتكيف فوريا لاعتبارات التوازن قصير الأجل. ومن ثم يكون التركيز على عملية التكيف في الأجل الطويل.

وتهتم نظرية الكارثة بالتفاعلات بين توازنات الأجل القصير والعملية الديناميكية طويلة الأجل، وبالتحديد فإن نظرية الكارثة تدرس وتحلل الكيفية التي يسلكها التوازن قصير الأجل عندما يجرك النظام المتغيرات البطيئة تجاه التوازن الطويل الأجل وخلال هذا التحرك يمكن للكارثة أن تقع، بمعنى أن يقفز التوازن القصير الأجل من منطقة إلى أخرى على سطح الاستجابة، ولإيضاح ذلك سوف نضرب مثالا بأبسط أنواع الكوارث وهي كارثة الالتواء وكارثة القرن علما بأننا سوف نستخدم النوع الأخير في صياغة وتفسير أحداث الإثنين الأسود.

#### (أ) كارثة الالتواء : تأخذ كارثة الالتواء Fold Catastrophe الشكل التالى :

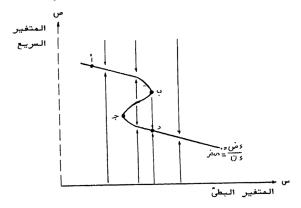

حيث يكون المنحنى الواصل لجميع النقط الدنيا والعظمى ونقط الانقلاب التي تحقق: ع ص المنقب = صفر هو سطح الاستجابة الناتج . ولما كانت ص هي المتغير الم السريع ، فإنها تتكيف بشكل فورى بحيث يتم الوصول إلى نقطة توازن مستقر على السطح و من السطح و صفر من . وعلى فرض أن ذلك كان عند النقطة أ ، فإنه حين تزيد س و ن التحرك بشكل مستمر إلى اليمين على المنحى . و ن التحرك بشكل مستمر إلى اليمين على المنحى . وعندما يتم الوصول إلى النقطة الحرجة ب ، والمعروفة باسم نقطة الالتواء Fold Point ، فإن أية زيادة في س سوف تؤدي إلى أن تقفز نقطة التوازن قصير الأجل تجاه النقطة د وتكون المجوفة بالموقع ص مفاجئا وحادا . ويلاحظ أن العودة إلى السطح العلوى حين تنخفض س سوف تؤدى إلى قفزة عمائلة حين تصل س إلى مواجهة النقطة ح .

(ب) كارثة القرن :هذا النوع السابق من الكوارث لا يحدث إلا في الأنظمة الديناميكية ذات البعدين فقط. ولكن مع تزايد الأبعاد تزداد الأمور تعقيدا، ففي كارثة القرن Cusp Catastrophe التي تنشأ عن نظام ثلاثي الأبعاد حيث يوجد متغير سريع واحد ص وآخرين بطيئين س وع، والذي تمثله المعادلة التفاضلية التالي :

$$\left[\left(\frac{s - \omega}{s \cdot s}\right) - s - \frac{s - \omega}{s \cdot s}\right] = c \left[\omega - \frac{s - \omega}{s \cdot s}\right]$$

فإن السطح الذى تمثله المعادلة و من عنه عنه مو سطح ذو بعدين فى فراغ إقليدى ثلاثى الأبعاد، ويرتفع هذا السطح فوق المستوى الممثل للمتغيرات البطيئة ويأخذ إحدى الصور الثلاث المحتملة التى يوضحها الشكل (٢ ـ أ) لا توجد احتمالات لأية كوارث حيث تؤدى النغيرات الطفيفة فى المتغيرات البطيئة س وع إلى تغير تدريجى وناعم فى التوازن قصير الأجل. ويمثل الشكل (٢ ـ ب) كارثة الالتواء التى تحدثنا عنها ولكن فى بعدين. أما الشكل (٢ ـ ج) فهو الشيء الوحيد الجديد فى هذا النموذج ويسمى بكارثة القرن.

وكما يظهر من الشكل (٢ - جـ)، فإن كارثة القرن هى فى جوهرها التواء يختفى عند نقطة معينة تعرف بنقطة القرن، وتسمح هذه الخاصية بنوع جديد من التحرك. فيفرض وجودنا عند نقطة توازن قصير الأجل على السطح العلوى للقرن، ولتكن د، وأن س وع تغيرت مما أدى إلى السقوط عند حافة الالتواء إلى السطح السفلى. فكيف يعود النظام إلى السطح العلوى مرة أخرى؟

من الواضح أنه طبقا للشكل (٢ \_ جـ) يوجد مسارين محتملين. المسار الأول هو التحرك إلى اليسار أسفل الالتواء ثم القفز إلى السطح العلوى. والطريق الآخر هو التحرك حول القرن والوصول فى النهاية إلى نقطة الابتداء. ولا شك أن المسار الأول أسرع من الثاني لاعتماد الأخير بشكل كامل على تحركات المتغيرات البطيئة. ولكن أى النوعين من العورة سوف يحدث؟ يعتمد الأمر بالطبع على ديناميكية المتغيرات البطيئة ودرجة التشعب أو الالتواء. وتجدر الإشارة إلى أن أى نظام يسمح بعودة سريعة وأخرى بطيئة يمكن تمثيله بكارثة القرن.



#### خواص التعامل داخل البورصات

ينقسم المتعاملون داخل بورصة الأوراق المالية إلى مستثمرين ومضاربين، وفيها يلى نعرض أولا لاستراتيجية كل فريق فى اتخاذ قراراته الاستثمارية، ثم نوضح كيف يمكن قياس حالة السوق. بعد ذلك نورد الخصائص التى تتميز بها حركة التعامل فى البورصة.

(أ) استراتيجيات اتخاذ القرارات الاستثمارية : تتخذ معظم القرارات الاستثمارية داخل البورصة بهدف تعظيم الثروة، وذلك عن طريق تعظيم العائد وتقليل المخاطر. وتختلف استراتيجية اتخاذ القرار الاستثماري بين المتعاملين، والذين يمكن تقسيمهم إلى مستثمرين ومضاربين.

والفرق بين الاستثمار Investment والمضاربة Speculation هو بالدرجة الأولى فرق فى معدل العائد المتوقع، ومقدار المخاطر المحتملة، وطول مدة الاحتفاظ بالأوراق المالية (6: Amling, 1984)، فالمضاربة تكون لفترات قصيرة تمتد من أسبوع إلى عدة أشهر، بينها يكون الاستثمار لفترات أطول نسبيا (<sup>10</sup>. وبسبب ذلك، يكون التركيز في المضاربة على ارتفاع القيم السوقية Appreciation وليس على الأرباح الموزعة أو الفوائد المدفوعة، وعادة ما يكون العائد المتوقع في حالة المضاربة اكبر من مثيله في حالة الاستثمار، الا أن مخاطر المضاربة تزيد كثيرا عن مخاطر الاستثمار إذ كلما ارتفع العائد زادت المخاطر.

وتختلف استراتيجية اتخاذ القرارات الاستثمارية بين المستثمرين والمضاربين، فبينها تستند استراتيجية المستثمرين على ما يعرف بالتحليل الجوهرى، فإن استراتيجية المضاربين تعتمد على ما يسمى بالتحليل الفنى، وإن كان من الممكن أن يستعمل المضاربون أيضا التحليل الجوهرى :

التحليل الجوهرى : Fundamental Analysis : يفترض هذا النوع من التحليل أن الدراسة الدقيقة لكل شركة تساعد فى اختيار الأوراق المالية المقومة فى السوق بأقل من قيمتها Underpriced. وتتم عملية الاختيار فى الغالب بعد القيام بتحليل على مستوى الاقتصاد القومى، وتحليل على مستوى الصناعات، وتحليل على مستوى الشركات.

فالخطوة الأولى في هذا التحليل هي تحديد حالة البيئة الاقتصادية التي تتم داخلها عملية الاستثمار. فينبغي تحديد الوضع الحالي للاقتصاد، وفرص نموه، وإلى أين يتجه، ودلالات كل ذلك بالنسبة لقرار الاستثمار. ويساعد ذلك في اختيار القطاعات الاقتصادية التي تتزايد فيها احتمالات تحقيق أرباح كبيرة. ومن خلال دراسة هذه القطاعات القائدة، يتم اختيار الصناعات التي يتوقع أن تتمتع بمركز تنافسي قوى، بعد ذلك تتم دراسة الشركات الرائدة في كل صناعة نحتارة لتحديد مدى جاذبيتها للاستثمار فيها وتشتمل الدراسة الأخيرة على عدة عوامل منها المركز التنافسي، والربحية المتوقعة، وكفاءة التسغيل، والهيكل المللي والإدارى. وإذا قرر المستثمر شراء أوراق مالية، فإن الاحتفاظ بها يظلى قائها مادامت تغل عائدا مرتفعا، ويتم بيعها حين يعتقد المستثمر أنها قد أصبحت مقومة بأزيد من قيمتها كالأوراق لعدة سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس شرطا أن يؤدى التحليل الجوهرى فى كل مرة إلى القرار السليم، فأحيانا ما يأق سلوك السوق على خلاف ما يقترحه هذا التحليل. فقد يكون الموقف الجوهرى للاقتصاد وكذلك للصناعة وللشركة قويا، ورغم ذلك فإن السعر فى البورصة قد ينخفض، أو قد يكون الموقف الجوهرى ضعيفا إلا أن البورصة ككل قد تكون قوية، أى أن الأسعار فى ارتفاع.

التحليل الفني Technical Analysis : بينما يهتم التحليل الجوهرى بالتنبؤ بالعائد المتوقع، فإن التحليل الفني يحاول التنبؤ بالأسعار المحتملة للأوراق المالية (Briston, والمتحلل الفنى، فإن القيمة السوقية للأوراق المالية تتحدد فقط بتفاعل العرض والطلب، ويرى المحللون الفنيون أن هناك عوامل متعددة تؤثر في العرض

والطلب. وهذه العوامل تشتمل، بالإضافة إلى الاعتبارات التى يتضمنها التحليل الجوهرى، على الأخبار والآراء والآمال والمخاوف والأمزجة والتخمينات والضرورات الملحة. وتستقبل السوق كل هذه العوامل وغيرها وتعكسها على أسعارها بشكل تلقائى وفورى ومستمر.

وبصرف النظر عن التقلبات البسيطة في السوق، يكون للأسعار اتجاهها العام الذي يبقى قائبا مالم تتغير قوى العرض أو الطلب. وحين يتغير اتجاه الأسعار، فسوف يكون لذلك أثره على سلوك السوق نفسه (540 نا (Amling, 1984). ومعنى ذلك أن هناك فعل ورد فعل متبادل بين قوى العرض والطلب (المتعاملين) وبين الأسعار. وهذه النقطة لها أهميتها الحاصة كما سيتضح فيها بعد. (\*)

لهذا كله، فإن أكثر العوامل التي يراقبها المحللون الفنيون للوصول إلى قرار فيها يتعلق بالاستثمار هي الأسعار، وربما أحجام الصفقات المعقودة. وفي هذا الصدد، فإن أهم أداة يستخدمها المحلل الفني هي الخرائط البيانية Charis™. فهذه الخرائط توضح تحركات السعر في الماضي، وتعطي لقارئها مؤشرا لتحركات السعر مستقبلا بفرض أن التغيرات السعرية المتتابعة تعتمد على بعضها البعض (540: Amling, 1984)™.

(ب) قياس حركة السوق: تقاس الحركة العامة لسوق الأوراق المالية بمؤشر أورقم قياسي يتألف من مجموعة من الأوراق المالية يعتقد أنها تعكس حالة السوق بكامله. ويفترض أنه عندما يرتفع هذا المؤشر، فإن السوق ككل يرتفع، وعندما ينخفض فإن السوق ككل ينخفض.

ولكل سوق من أسواق المال العالمية مؤشراته الخاصة. وتنحصر المؤشرات Standard & Poor's 0.۰ . وتنحصر المؤشرات المستخدمة داخل بورصة نيويورك في مؤشر استاندارد وبور ٢٠٠ . Composite Index of 500 Stocks ، ومجموعة مؤشرات داو ـ جونز التي تتكون من مؤشر داو ـ جونز للنقل Dow - Jones Average of 30 Industrials ومؤشر داو ـ جونز للنقل Dow - Jones Average of 20 Transportation . ويوضح الشكل رقم (٣) تطورات هذه المؤشرات بالإضافة إلى حجم التعامل وذلك خلال الفترة من الربع الأول لعام ١٩٨٣ حتى بداية الربع الثاني من عام ١٩٨٨.

ويعتبر مؤشر داو ـ جونز الصناعى أهم المقايس المستخدمة للتعبير عن حركة التعامل داخل بورصة نيويورك للأسهم، بل وأكثرها شهرة وشيوعا™، ويتألف هذا المؤشر من أسعار أسهم ثلاثين شركة من كبريات الشركات الصناعية الأمريكية يتم تغييرها من فترة إلى أخرى حتى يظل المؤشر عمثلا للسوق، ويتم حساب هذا المؤشر. بإضافة القيم السوقية للأوراق المشار إليها مع قسمة الناتج على رقم معين، ويقترب هذا الرقم المعين

شكل رقم (٣) تطور مؤشرات الأسعار وحجم التعامل في بورصة نيويورك ١٩٨٣ ـ ١٩٨٨

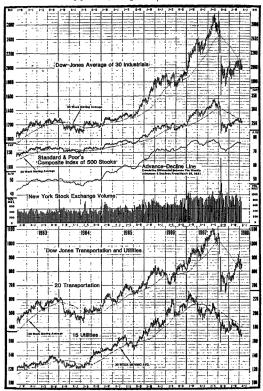

المصدر: Trendline, 1988:6

حاليا من الواحد الصحيح والربع، ويتم تعديله دوريا فى اتجاه هبوطى ,Amling (523: 1984. وتعلن قيمة هذا المؤشر كل نصف ساعة خلال فترة التعامل فى البورصة . ويعكس هذا المؤشر انفعالات المتعاملين، ولهذا فهو غير مستقر إذ يتقلب بين الصعود والهبوط كها يوضح الشكل رقم (٣).

وتفيد مراقبة تحركات مؤشر داو ـ جونز الصناعى فى تحديد اتجاه السوق . ويقصد بالاتجاه ميل السوق إلى التحرك فى ناحية معينة عبر خط مستقيم تخيل لفترة معينة من الوقت ، وفى تحديد الاتجاه فإن الزمن ليست له أية أهمية ، فالاتجاه قد يمكث عدة دقائق أو عدة سنوات ، وإنحا المهم أن يظل الاتجاه قائيا إلى أن يتغير . وعندما تشكل تحركات هذا المؤشر سلسلة تصاعدية من الارتفاعات والانخفاضات التى يمكن وصلها بخط يشير إلى أعلى ، يكون اتجاه السوق إلى الأعلى ونكون فى سوق صعود ABull Market حيث تزداد حركة الشراء على حركة البيع (الشكل ٤ - أ) . أما إذا كانت تحركات هذا المؤشر تشكل سلسلة تنازلية من الارتفاعات والانخفاضات يمكن وصلها بخط يشير إلى أسفل ، فإن اتجاه السوق يكون إلى الأسفل ونكون فى سوق هبوط ABear Market عيث تزداد حركة البيع على حركة الشراء (الشكل ٤ - جى ) . ويشير تاريخ التعامل فى البورصات إلى أن أسواق المبوط حركة الشراء (الشكل ٤ - جى ) . ويشير تاريخ التعامل فى البورصات إلى أن أسواق المبوط إذا كانت تحركات المؤشر الصناعى ذات اتجاه أفقى ، فإن السوق تكون ساكنة A Static (الشكل ٤ - س ) .

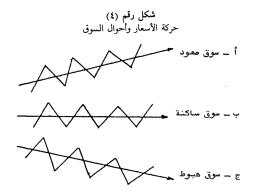

(ج) الخواص المشاهدة للتعامل فى البورصة : على ضوء ما تقدم يمكن استعراض خواص التعامل المشاهدة داخل معظم بورصات الأوراق المالية (47 - 41 : 1974, Zeeman, 1974)، وهى تنحصر فى الآتى :

- ال كان الهدف الرئيسي لأسواق المال هو أن تعمل كمركز عصبي Ka anerve center لذا فإن الأسعار داخل البورصة تستجيب بأكبر قدر ممكن من السرعة والحساسية لتغيرات العرض والطلب، أى لسلوك المتعاملين داخل البورصة. ومن ناحية أخرى، يتأثر سلوك هؤلاء المتعاملين وخاصة فئة المضاربين بالتغيرات التي تحدث في الأسعار، ومن ثم، توجد علاقة تأثير متبادلة بين الأسعار وسلوك المتعاملين. وبينها يكون تأثير التغيرات في سلوك المتعاملين على الأسعار سريع حيث لا يستغرق ذلك سوى بضع دقائق، فإن التأثير المرتد من الأسعار على سلوك المتعاملين يكون أبطأ وختلف بين المستثمرين والمضاربين. فرد الفعل لدى المضاربين قد يظهر بعد عدة ساعات أو عدة أيام أو حتى عدة أسابيع ، أما رد فعل المستثمرين فإنه قد يمكث عدة أسابيع أو أشهر، وذلك لاعتماده على نتائج الدراسات التي يجرونها عن أسباب التغير في الأسعار.
- ٢ حين تكون نسبة المضاربين إلى إجمالي المتعاملين فى السوق قليلة بحيث يغلب على السوق وجود مستثمرين على مستوى جيد من المعلومات Well Informed فإن تساوي طلب وعرض هذه الفئة الأخيرة (المستثمرين) من شأنه أن يؤدى إلى سكون الأسعار. وبينما يؤدى وجود فائض طلب لدى هذه الفئة إلى ارتفاع الأسعار، فإن فائض العرض لديها يعمل على هبوط الأسعار.
- ٣ أما إذا كانت نسبة المضاربين كبيرة مقارنة بالمستثمرين فسوف يترتب على ذلك ألا تكون السوق مستقرة. وحتى نفهم ذلك سوف نفترض أن فائض طلب المستثمرين يساوى صفرا. حين بجدث ذلك فستكون الأسعار ساكنة ، لكنه سكون بمكن أن يعصف به أي مؤثر خارجي مها كانت ضآلته ، إذ أن أى تحرك طفيف في الأسعار بفعل المؤثرات الخارجية يتضخم في الحال من خلال سلوك المضاربين. فأهم ما يميز المضارب أنه دائيا في سلوكه يتبع الاتجاه العام للأسعار. لذا نرى عدد المضاربين يزداد مع صعود الاتجاه ، ويتناقص مع هبوطه. لذلك، فإنه حين تبدأ الأسعار في الارتفاع سرعان ما يتحول السوق إلى المضاربة على الصعود، وحين تبدأ الاسعار في الانخفاض سرعان ما يتحول السوق إلى المضاربة على المبوط.
- ٤ ـ ولا يمكن لسوق الصعود أو لسوق الهبوط أن يعزز بقاءه ويظل متماسكا لفترة طويلة من الزمن، إذ لا بد أن يتحول في النهاية إلى الاتجاه المضاد. ويرجع ذلك إن التغير في الأسعار الذي تسبب فيه سلوك المضاربين سرعان ما ينعكس على سلوك المستثمرين. فحين ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه في حالة المضاربة على الصعود،

فإن المستمرين من خبرتهم بأن ذلك لا يمكن أن يستمر إلى الأبد وأيضا من معرفتهم بحجم الطاقة الإنتاجية المساندة للسوق، سوف يفضلون تصفية محافظهم المالية والانسحاب من سوق الصعود حتى قبل أن تبلغ السوق ذروتها، ويؤدى ذلك إلى انخفاض فائض طلب المستثمرين ومن المحتمل أن يؤدى وجود نسبة كبيرة من المضاربين وقت انسحاب المستثمرين منه إلى تماسك سوق الصعود بشكل مصطنع على يؤخر عملية التحول إلى الهبوط.

- وكها يؤدى الارتفاع المغالى فيه ف الاسلان إلى انخفاض فائض طلب المستثمرين،
   فكذلك يؤدي الهبوط الصغير في هذه الأسعار. ويرجع ذلك إلى أن سياسة المستثمرين في تجنب الحسائر الكبيرة تعتمد على وضع حد لمقدار الهبوط في سعر كل ورقة مالية وحين يتجاوز الهبوط في السعر هذا الحد فإنهم يقومون ببيع ما لديهم من أوراق كان هذا هو حالها.
- ٦ مع انحسار النشاط في سوق الصعود وتحولها إلى سوق هبوط نتيجة لانسحاب المستثمرين، يضطر المضاربون أيضا إلى الانسحاب، ولم يثبت تاريخيا كها ذكرنا أن ظلت سوق الهبوط قائمة لفترة طويلة، إذ سرعان ما يتجه إليها المستثمرون بعد أن تكون قد استردت استقرارها وسكونها النسبي. وفي الوقت الذي يستشعر المستثمرون بوادر التحسن تكون السوق لا تزال تضارب بشكل مصطنع على الهبوط بحيث تكون هذه أنسب الفرص ليحقق فيها المستثمرون مكاسب أكبر في الأجل الطويل يعوضون بها خسائرهم الصغيرة في الأجل القصير، ويؤدى توافد المستثمرين على سوق الهبوط إلى عودة النشاط إليها من جديد فتبدأ في التحول إلى الصعود ولكن ببطء.

وفيها يلي سوف نستخدم نظرية الكارثة فى بناء نموذج يعكس الملامح الديناميكية لحركة التعامل فى البورصة والتي تحددها الخواص المشار إليها، بحيث يساعد فى إيضاح آليات الانهيار الذى حدث فى الأسعار فى بورصة نيويورك يوم الإثنين الأسود ١٩ أكتوبر ١٩٨٧:

#### العلاقة الديناميكية بين الأسعار والمتعاملين

رغم أن فهم كل خاصية من الخواص المشار إليها في ذاتها يعد أمرا ممكنا من وجهة نظر جزئية وساكنة نسبيا، فإن من الصعب الإلمام بها جميعا في نفس الوقت واستيعاب طريقة تفاعلها مع بعضها البعض من وجهة نظر شاملة وديناميكية. لهذا، فإن الأمر يتطلب تكوين صورة هندسية A Geometrical Illustration تعكس الملامح الديناميكية لحركة التعامل داخل البورصة كها تحدها هذه الخواص في تفاعلها. في هذه الصورة الهندسية لن تتسنى فقط رؤية الخواص الفردية بنظرة سريعة، وإنما سوف تظهر أيضا الأنماط المعقدة

للتغير واضحة جلية مما يساعد على الخروج بفهم ديناميكي شامل لآلية الانهيار الذي حدث.

وقبل أن نبدأ في التعرف على ملامح هذه الصورة الهندسية التي ننوي بناءها، سوف نضم تحت نظر القارئ صورة مختزلة لخواص التعامل تكون مرشدة له في فهم أسباب ورود الصورة على النحو الذي أتت به. لهذا الغرض سوف نستخدم س للتعبير عن نشاط المستمرين و ص للتعبير عن نشاط المستمرين و وس للتعبير عن نشاط المضاربين. وبالتحديد، سوف تستخدم ص لتعني نسبة ما يستحوذ عليه المضاربون من السوق، أو بعبارة أخرى، نسبة النقد المضارب في السوق، أما س فسوف تعنى فائض طلب المستمرين.

وللاختصار في عدد المتغيرات المستخدمة فلن نستخدم متغيرا إضافيا للتعبير عن فائض طلب المضاربين، وذلك لسببين: أولما، أن فائض طلب المضاربين هو الفرق بين فائض طلب السوق ككل وفائض طلب المستثمرين. وثانيهها، أن فائض طلب المستثمرين، وثانيهها، أن فائض طلب المستثمرين الذي يعتبر إحدى الآليات الداخلية المسوق، وذلك على خلاف فائض طلب المستثمرين الذي يعتبر إحدى القوى الخارجية الموجهة للسوق. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن حالة السوق داخل البورصة، كها دكرنا، تقاس في العادة بمؤشر معين. وفي بورصة نيويورك للأسهم، يستخدم مؤشر داو ـ جونز الصناعي لاداء هذه المهمة. ومن ثم، إذا اعتبرنا أن م ترمز إلى هذا المؤشر، فإن ع وهي تشير إلى المشتقة التفاضلية الأولى للمؤشر بالنسبة للزمن  $(a = \frac{b}{i})$ ) ، سوف تستخدم للتعبير عن معدل التغير فيه، وحين تكون a = 0 صفر، تكون السوق الحدة في الصعود. أما إذا كانت ع حصفر، فإن السوق تكون آخذة في الهبوط.

واستنادا إلى مضمون الرموز التي قدمناها، يمكن أن نعيد صياغة الخواص المشاهدة للتعامل في البورصة، وذلك على النحو التالي :

- (١) إستجابة ع للتغير في كل من س و ص أسرع من استجابة س و ص للتغير في ع.
- (٢ ـ أ) إذا كانت ص صغيرة، تكون السوق مستقرة حيث تصبح ع دالة متزايدة ومستمرة في س ومارة بنقطة الأصل.
- (٢ ـ ب) اذا كانت ص كبيرة ، تكون السوق غير مستقرة حيث تصبح ع دالة متزايدة لكنها غير مستقرة في س ولا تمر بنقطة الأصل .
  - (٣) معدل التغير في ص له نفس إشارة ع. بعبارة أخرى، ص دالة طردية في م.
- (٤) تتناقص س في أعقاب الارتفاع الكبير في م حتى وإن واصلت الأخيرة ارتفاعها.
  - (٥) تتناقص س في أعقاب الهبوط الصغير في م.

 (٦) تتزايد س إذا كانت م قد استمرت في الهبوط لفترة من الزمن ثم بدأت أخيرا في التسطح.

 (أ) الصورة الهندسية لحركة التعامل : العلاقة المطلوب تنظيرها هي العلاقة التي تجمع بين س و ص و ع . وسوف نفترض أن العلاقة الديناميكية بين هذه المتغيرات تمثلها المعادلة التفاضلية التالية :

#### [(3), 0] = c

فى هذه المعادلة، ع هى المتغير السريع الاستجابة، بينيا س و ص هى المتغيرات البطيئة الاستجابة. وتوضح المعادلة السابقة أنه فى نفس الوقت الذى تعتمد فيه ع على كل من س و ص، تؤثر معرفة ع على سلوك س و ص. وسوف نطلق على الجزء الأخير فى هذه العلاقة اسم «التأثير المرتدئة A Feedback Effect .

وتساعد الخاصيتين الأولى والثانية بشقيها في تحديد معالم الصورة الهندسية لحركة التعامل داخل البورصة. فبتوزيع المتغيرات س و ص وع على محاور فراغ إقليدى ثلاثي الأبعاد حيث تقع س و ص على المحاور الأفقية، وتقع ع على المحور الرأسي، فإن المعادلة التفاضلية تظهر في هذا الفراغ على شكل سطح ثنائي الأبعاد كالذي يوضحه الشكل (٥) (75. (75. Jeanman 1976)

وبالنسبة للخاصية الأولى، فإن سرعة الاستجابة عند نقطة ما تقع على أرضية الشكل (٥) تتناسب طرديا مع المسافة بين هذه النقطة وكل من الأبعاد الثلاثة. ولما كان المتغير السريع ع يقع على المحور الرأسى، والمتغيرات البطيئة س و ص تقع على المحاور الأفقية. فإن ذلك يعني أن المسافة في الاتجاه الرأسى سوف تكون أكبر منها في الاتجاه بالأفقين، ويترتب على ذلك أن تكون خطوط الاستجابة السريعة في أغلب المواقع رأسية. بعبارة أخرى، إذا ثبتنا كل من س و ص، فإن قوى العرض والطلب سوف تصل بمعدل التغير في مؤشر الاسعارع في أسرع وقت إلى وضع توازن مستقريقع على السطح حيث تكون المسافة الرأسية صفرا.

وإذا استبعدنا المنطقة المظللة في الشكل (٥)، والتي تسمى بالسطح الطارد A .An Attactor Surface في المبادب المسطح المطلح المبادب An Attactor Surface . وترجع هذه التسمية إلى أنه إذا بدأ النظام عند نقطة لا تقع على هذا السطح، فإن الحركة الديناميكية للنظام سوف تنتقل بهذه النقطة إلى السطح وذلك عن طريق أحد خطوط الاستجابة السريعة والتي قلنا أنها رأسية.

ويلاحظ أنه بالوصول إلى السطح الجاذب، يتلاشى تماما البعد الرأسى حيث يكون التغير في الأسعار قد اكتمل ويبقى أن تستجيب له المتغيرات البطيئة، ويعني ذلك أنه مع

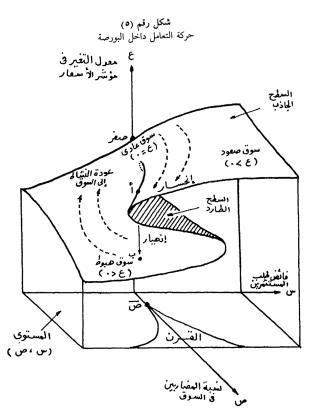

اقتراب النقطة من السطح تبدأ قوة التأثير فى حركة السوق تنتقل إلى البعدين الأفقيين. لذلك فإنه على السطح، وبالتحديد بالقرب منه، سوف تتواجد إستجابة بطيئة تمثل الأثر المرتد من ع على كل من س و ص.

(ب) الصفات المميزة للسطح الجاذب: القضية التى تهمنا هى دراسة شكل السطح الجاذب للتعرف على الصفات التى تميزه والتى ترجع بالدرجة الأولى إلى تعدد قيم الدالة ع. ومنا تأتى أهمية الحاصية الثانية للتعامل بشفيها. تعنى هذه الحاصية أن استقرار السوق أو عدم استقرارها يتوقف على نسبة المحاصية؟ حين أجمال المتعاملين. ولكن كيف يمكن للسطح الجاذب أن يعكس هذه الحاصية؟ حين تكون نسبة المصاريين صغيرة، يكون السطح الجاذب ناعا ومستمرا. ولكن مع تزايد هذه النسبة بحدث التواء في هذا السطح، على النحو الذي يوضحه الشكل (٥). بحيث يتكون في منطقته الوسطى من ثلاث شرائح عليا ووسطى ودنيا. وبينها تنتمي الشريحة المحاسطح، أنها لا تمثل نقط توازن السطع، وتعرف باسم السطح الطارد، لا تنتمي إليه حيث أنها لا تمثل نقط توازن مستقر.

ويلاحظ أن اتساع السطح الطارد يقل كلما اتجهنا نحو نقطة الأصل، حيث ع = صفر، إلى أن يتلاشي في النهاية ، ولا تعتبر معرفة السطح الطارد ذات أهمية لأن النظام ، كما قلنا، لا يستقر إلا على السطح الجاذب. وتعرف حواف هذا السطح الطارد باسم منحنيات الالتواء Fold Curves. وعند إسقاط هذه المنحنيات رأسيا على أرضية الشكل (٥)، أي على المستوى (س، ص)، فإنها تشكل ما يشبه القرن (انظر الشكل). ويحدد هذه القرن المنطقة التي تحدث فيها التّغيرات الفجائية الحادة. فطالما بقى النظام خَارج القرن، كانت تطورات السوق (الأسعار) تدريجية ومستمرة كدالة للمتغيرات البطيئة. ويستمر ذلك حتى بعد الدخول إلى القرن. ولكن مع استمرار المتغيرات البطيئة في التحرك عبر القرن فلابد وأن تحدث الكارثة عند الخروج منه ، بمعنى أن يؤدي التغير الطفيف في سلوك المتعاملين إلى تغير كبير فجائي في حركة السوق (الأسعار). ومن هنا كانت تسمية الشكل (٥) باسم كارثة القرن Cusp Catastrophe. وعند قطع السطح الجاذب رأسيا أمام ص مساوية لمقدار يساوي أو أقل من ص (انظر الشكل ٥) ينتج الشكل (٦ ـ أ) والذي يمثل منحني يمر بنقطة الأصل (الصفر). وعندما يكون فائض طلب المستثمرين مساويا للصفر، أي عندما س = صفر، فإن ع = صفر وهو وضع توازن مستقر. وعندما تزيد نسبة المضاربين عن ص تزداد احتمالات عدم الاستقرار، فقطع السطح الجاذب رأسيا أمام ص > ض ينتج عنه الشكل (٦ ـ س)١٠٠٠.

شكل رقم (٦) أثر تغير نسبة المضاربين على السوق

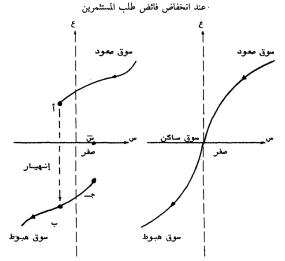

#### (أ) ص ﴿ صَ (مسار مستمر) (ب) ص> صَ (مسار غير مستمر)

قى هذا الشكل (٦ ـ ب) وبالقرب من نقطة الأصل يوجد منحنيان، الأعلى يمثل سوق الصعود والأدنى يمثل سوق الهبوط. وإذا كانت س > س فإن فائض طلب المستمرين سوف يطغى على أية ضغوط خارجية قد تدفع إلى الهبوط، مما يضمن استمرار سوق الصعود، وبالتالى، فإن منحنى سوق الصعود يمتد عبر الجزء للوجب من محور س. أما منحنى سوق المبوط فلابد وأن ينتهى عند نقطة تواجه س، ولتكن ج. وبالمثل، يمتد منحتى سوق الهبوط عبر الجزء السالب من محور س، أما منحنى سوق الصعود فينتهى عند النقطة أ.

وبذلك يتكون الشكل (٦ ـ ب) من جزئين منفصلين.

٣٤

ويساعد هذا الانفصال في التعرف على جوانب هامة في سلوك السوق. فإذا قرر المستمرون، على سبيل الافتراض، الانسحاب من سوق الصعود، وكان بالسوق نسبة صغيرة من المضاريين (ص ≤ ص)، فإن ع سوف تنخفض ببطء، كما توضح الأسهم في الشكل (٦- أ). وحيث أن ع هي معدل التغير في المؤشر م، فإن ذلك يعني أن هذا المؤشر في يظل في ارتفاع ما دامت ع موجبة، إلا أنه يبدأ في التسطح تدريجيا مع اقتراب ع من الصفر. ومع تحول ع إلى السالب تبدأ م في الانخفاض التدريجي، وينشأ عن ذلك نهاية عظمى ناعمة كما في الشكل (٧- أ) بد.

شكل رقم (٧) تطورات الأسعار عبر الزمن مع تغير نسبة المضاربين

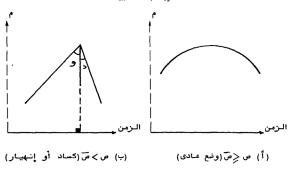

من ناحية أخرى، حين تكون نسبة المضاربين كبيرة ( $\infty > \infty$ ) وقت انسحاب المستمرين من سوق الصعود، فسوف نظل هذه السوق متماسكة بشكل مصطنع إلى حين الوصول إلى النقطة أ في الشكل ( $7 - \mu$ ). حيث نظل ع موجبة ويكون المؤشر م بالتالى في نزايد كها يظهر من الشكل ( $7 - \mu$ ). عند هذه النقطة، تحدث استجابة رأسية سريعة يوضحها السهم الرأسى في الشكل ( $7 - \mu$ ) ما يؤدى إلى هبوط فجائى وحاد في ع من أعلى منحنى سوق الصعود، إلى  $\mu$  على منحنى سوق الهبوط. حينئذ تصبح ع سالبة ويكون المؤشر م في تناقص. وبذلك يؤدى تحول ع من الموجب إلى السالب إلى إنشاء نهاية عظمى مديبة للمؤشر م كها في الشكل ( $7 - \mu$ ) وذلك بزاوية قدرها د + e و التي يفصل بين جزئيها مديبة للمؤشر م كها في الشكل ( $7 - \mu$ ) وذلك بزاوية قدرها د + e و التي يفصل بين جزئيها

عمود مسقط من نقطة النهاية العظمى. ويلاحظ أنه كلها كبرت و كلها كانت كان ارتفاع المؤشر أبطأ، وأنه كلها صغرت د كلها كان انخفاض المؤشر أسرع. ويتوقف مقدار الزاوية د عكسيا على مسافة السقوط أب فكلها كان السقوط أب أكبر كلها كانت الزاوية د أصغر وهبوط المؤشر أكثر حدة ويعتبر الشكل (٧ ـ أ) ممثلا للوضع العادى أما الشكل (٧ ـ ب) فيمثل حالة الكساد Recession إذا كانت د كبيرة، أو الانهيار grash إذا كانت د صغيرة.

(ج) الاستجابة البطيئة على السطح الجاذب: تشير الاستجابة السريعة إلى التغير في ع عندما تكون كل من س و ص ثابتة، وهي تظهر بيانياً على هيئة خطوط رأسية، وهما لها في الشكل (٥) أو الشكل (٦ ـ ب) السقوط من أ إلى ب. أما الاستجابة البطيئة فإنها تشير إلى الأثر المرتد من ع إلى س و ص عندما يتغير الأول وتأخذ في الغالب شكل خطوط أفقية على السطح الجاذب أو بالقرب منه، ومثالها في الشكل (٥) المنحنيات المتقطعة التي تظهر على السطح الجاذب. وهذه المنحنيات تعكس الخواص الأربعة الأخيرة للتعامل في البورصة.

وحتى نفهم ذلك، سوف نفترض أن السوق فى حالة توازن مستقر وتتمتع بسكون نسيى، أى ع = صفر. هذا الاستقرار والسكون النسبى سوف يشجع المستشمرين، بالطبع بعد إجراء الدراسات، إلى تحريك نقودهم من أسواق أخرى لا تتمتع بما تتمتع به السوق الحالية من استقرار وسكون. فى هذه الحالة تكون إحدى القوى الحارجية المؤثرة عملة فى فائض طلب المستمرين قد تغيرت بما يترتب عليه ارتفاع المؤشر.

وطبقا للخاصية الثالثة، فإن ارتفاع المؤشر يؤدى إلى اجتذاب المضاربين فتزداد نسبتهم في السوق وتزداد بالتالى حدة النشاط في سوق الصعود بما يعمل على رفع المؤشر أكثر إلى أعلى، إلا أن هذا الارتفاع الكبير في المؤشر، حين يستشعر المستثمرون المبالغة فيه، سوف يحثهم على تقليص فائض طلبهم تمهيدا للأنسحاب من السوق (الخاصية الرابعة). إلى الانسحاب. ويمثل المنحنيان المتقطعان الواقعان على الشريحة العليا (سوق الصعود) من السطح الجاذب في الشكل (٥) خطوط الاستجابة البطيئة في هذه الحالة. وبالمثل، تؤدى السطح الجاذب في الشركة الدنيا (سوق الحاسيتان الخاصة والسادسة إلى المنحنيين المتقطعين الواقعين على الشريحة الدنيا (سوق الهبوط). وتجدر الإشارة إلى أن الاستجابة البطيئة التي تحدث على السطح أو بالقرب منه الى تقود أحيانا إلى الاستجابة البطيئة من على عليها من حدوث الكساد أو حتى الانهيار.

(د) آلية الأميار : يساعد النموذج السابق في فهم آلية الأميار Crash Mechanism الذي حدث فى أسعار الأسهم داخل بورصة نيريورك يوم الإثنين ١٩ أكتوبر ١٩٨٧ والذى اشتهر بالاثنين الأسود. كان الاتجاه العام لأسعار الأسهم فى بورصة نيويورك منذ الخروج من ركود عام ١٩٨١ على يوضح الشكل (٣)، هو

المضاربة على الصعود. ولقد كان هذا الاتجاه الصعودى نتيجة مترتبة على السياسة الاقتصادية التي انتهجها ريجان منذ توليه الرئاسة عام ١٩٨١ خلفا لكارتر (() والتي استهدفت إنعاش الاقتصاد الأمريكي من الداخل اعتمادا على أفكار ما يعرف بمدرسة اقتصاديات العرض Supply - Side Economics والتي من بينها تيسير الائتمان بتخفيض معدل الفائدة وتشجيع الاستثمار وزيادة الحافز على العمل بتخفيض المعدلات الحدية للضرائب ((). وما ساعد أيضا على هذا الاتجاه إنخفاض قيمة الدولار تجاه معظم العملات الحديدة، ومن ناحية، أدى تخفيض معدل الفائدة الى أنخفاض تكلفة تمويل الاستثمارات الجديدة، ومن ناحية، أدى تخفيض معدل الفائدة قد أفقد السندات جاذبية الاستثمرين أرباح الشركات وارتفعت عوائد الأسهم . لهذا لم يكن غريبا أن يتزايد إقبال المستثمرين فيها. ومن ناحية أخرى، أدى انخفاض الدولار إلى تزايد إقبال المستثمر فيها. ومن ناحية أخرى، أدى انخفاض الدولار إلى تزايد إقبال المستثمرين الأجانب على اقتاء الأسهم الأمريكية حيث باتت أرخص في الوقت الذي تدر فيه عائدا أكبر. واجتذبت الأسعار في شكل اتجاه نحو الصعود.

في ظل هذه الظروف، كان طبيعيا أن يكون فائض طلب المستثمرين كبيرا ونسبة المضاربين عالية. وبالتالى، كانت تحركات السوق كلها تتم على الشريحة العليا من السطح الجاذب. ومع شهر سبتمبر بدأت تطورات العوامل الاقتصادية الكلية غير المواتية تلقي بظلالها على المناخ الاستثمارى وتؤذن ببداية مرحلة من الانكماش الاقتصادى تنخفض معها أسعار الأسهم ويقتضى الأمر مواجهتها بالتحول إلى استثمارات بديلة ذات عوائد مرتفعة وثابتة كالسندات أو الايداع النقدي. ومما شجع على هذا التحول أن معدلات الفائدة ابتداء من الربع الثاني من عام ١٩٨٧ كانت قد أخذت في الارتفاع بسبب عودة المنعوط التضخمية. لهذا بدأ نشاط المستثمرين في الانحسار Contraction فتناقص فائض طلبهم، وشهد مؤشر داو ـ جونز الصناعي بالتالى هبوطا كان في البداية بطيئا وغير عسوس طلبهم، وشهد مؤشر داو ـ جونز الصناعي بالتالى هبوطا كان في البداية بطيئا وغير عسوس إلا أنه ابتداء من يوم الثلاثاء ١٣ اكتوبر ومع تزايد ورود المعلومات السيئة أصبح سريعا ومسموعا من العالم كله، فقد أسهمت هذه المعلومات السيئة في إعادة تشكيل توقعات المتعاملين عما أدى إلى انهيار الأسعار ١٩٠٥ (Lee, 1988) :

- (١) في يوم الثلاثاء ١٣ اكتوبر تمت الموافقة على تغييرات ضريبية تجعل عمليات دمج الشركات أقل جاذبية، وكان بجرد الاعلان عن مثل هذه العمليات يعزز مركز الشركة ويرفع أسعار أسهمها في البورصة.
- (٢) في يوم الأربعاء ١٤ اكتوبر أعلنت أرقام العجز التجارى وتبين منها أن العجز أكبر مما كان متوقعا، مما أدى إلى تدهور في قيمة الدولار وارتفاع في معدل الفائدة، وبالتالي هبوط في مؤشر داو - جونز بمقدار ٥٥ نقطة.

- (٣) في يوم الخميس ١٥ اكتوبر انتقد وزير الحزانة الأمريكي جيمس بيكر السياسة النقدية لألمانيا الغربية وهدد بعدم التدخل للدفاع عن الدولار المتدهور، مما عزز المخاوف القائلة بأن ارتفاع معدل الفائدة في يوم الأربعاء لم يكن محض صدفة. وكان من نتيجة ذلك أن هبط المؤشر بمقدار ٥٧ نقطة.
- (٤) في يوم الجمعة ١٦ اكتوبر حدث هجوم ايرانى على احدى ناقلات النفط التي تحمل العلم الأمريكي كان من نتيجته موجة من التشاؤم هبط على إثرها المؤشر بمقدار ١٠٨ نقطة.

ولما كانت القرارات الاستثمارية للمضاربين تستند، كم قلنا، على اتجاهات الأسعار كما يعكسها مؤشر داو \_ جونز، فقد أدى هذا الهبوط المستمر في المؤشر إلى قيام هذه الفئة بتصفية محافظها المالية في اندفاع محموم مع افتتاح البورصة للتعامل في . صباح الإثنين ١٩ أكتوبر. ومن العوامل التي شجعت على هذا الاندفاع استمرار وزير الخزانة الأمريكي خلال عطلة نهاية الأسبوع في توجيه تهديداته لألمانيا وابداء استعداده لترك الدولار يهبط أكثر ان لم تتراجع عن رفع معدل فائدتها، وهو ما يحمل في ثناياه مزيدا من الارتفاع في معدل الفائدة ومعدل التضخم وتدهور في أرباح الشركات، ويخلق بالتالي بيئة لا تشجع على اقتناء أسهم الشركات الأمريكية . وكان من الممكن أن تكون نتيجة هذا التحرك هبوطا معفولا في الأسعار لو أن نسبة المضاربين في البورصة في ذلك اليوم كانت صغيرة، إلا أنها كانت من الكبر بحيث أدت إلى الانهيار الذي أتى على شكل قفزة هائلة من على الشريحة العليا للسطح الجاذب والتي كان على حافتها عندما أقفلت البورصة مساء الجمعة ١٦ اكتوبر إلى الشريحة الدنيا عندما أقفلت البورصة في اليوم التالي للتعامل وهو الاثنين ١٩ اكتوبر، فكان هبوط المؤشر في ذلك اليوم، وهو ٥٠٨ نقطة، مساويا لهبوطه تقريباً خلال فترة شهر ونصف مضت، وضِعْفُ هبوطه تقريباً يوم الثلاثاء الأسود ٢٩ أكتوبر ١٩٢٩.

ويلاحظ من تطورات مؤشر داو ـ جونز الصناعى خلال الأيام التى تلت الإثنين الأسود، كما يوضح الشكل (٣)، أن عودة النشاط إلى بورصة نيويورك كانت بطيئة . وقد يدعو ذلك إلى التساؤل، لماذا لم تكن العودة سريعة مثلها كان الانهيار فيقفز السوق من الشريحة الدنيا للسطح الجاذب (سوق الهبوط) إلى شريحته العليا (سوق الصعود)؟ بعبارة أخرى، لماذا لم يحدث انهيار مضاد Upward Crash وهل النموذج الذى قدمناه يتنبأ بمثل هذه العودة البطيئة للنشاط؟.

الإجابة التي يقدمها نموذجنا لهذا السؤال هي أن التغيرات التي حدثت في الأسعار كان لها تأثير مرتد على سلوك المتعاملين، بمعني أن التغيرات في ع أثرت على كل من س و ص. فسوق الهبوط المتدهورة عقب ذلك اليوم لم تعد مشجعة للمضاربين فانسحبوا منها. ونتيجة لهذا الانسحاب بدأت السوق في التحرك إلى الجزء الخلفي من الشكل (٥) حيث المنطقة التي تتميز بتدرج واستمرارية سطح الاستجابة، وتم ذلك عبر المنحنيات المتقطعة على يسار سطح هذا الشكل. ومن ناحية أخرى، كان الانحفاض الذي حدث في أسعار الأسهم مبالغا فيه بحيث أدرك المستثمرون، في ضوء معرفتهم بأوضاع الشركات، أن القيمة السوقية للعديد من الأسهم أقل بكثير من قيمتها الحقيقية بما شجعهم على شراء هذه الأسهم يومي ٢٠ و ٢١ أكتوبر. وترتب على ذلك أن استرد مؤشر داو ـ جونز الصناعي خلال هذين اليومين ٢١ , ٢٨٩ نقطة نما فقده يوم الإثنين الأسود. وأدى هذا الارتفاع إلى اختفاء هذه الميزة فانخفض نشاط المستثمرين وأصيبت السوق بسكون نسبي. ومن المنتظر، مع تنامى الثقة وتزايد فائض طلب المستثمرين أن يبدأ السوق اتجاهه مرة أخرى

نحو الصعود ولكن ببطء وتدريجيا. وحين تصل الأمور إلى هذه النقطة سوف يتشجع المضاربون على دخول السوق لتبدأ من جديد دورة أخرى بين الصعود والهبوط.

#### الخلاصة

استخدمت هذه الدراسة نظرية الكارثة لإلقاء الضوء على آلية الأمهيار الذى حدث في 19 أكتوبر ١٩٨٧ في بورصة نيويورك للأسهم مستهلا سلسلة من الانهيارات في بقية البورصات العالمية الأخرى. وتستند الدراسة في بناء النموذج المقدم على عدد من الخواص المشاهدة للتعامل في البورصات ويفترض النموذج أن المستثمرين هم جزء من القوى الخارجية الموجهة للسوق، بينا يعتبر سلوك المضارين جزءا من الآلية الداخلية للسوق. وتساعد الصورة الهندسية للنموذج في بيان الأنماط المعقدة للسلوك بشكل واضح وجلى يساعد في فهمها فها متكاملا وسريعا.

ويشير النموذج إلى أن أحداث الإثنين الأسود ببورصة نيويورك قد مهدت لها تصرفات المستثمرين حين بدأوا منذ قراية شهر ونصف سابقة على ذلك اليوم في تصفية محافظهم المالية استجابة لتطورات المتغيرات الاقتصادية الكلية. ثم تبعهم في ذلك المضاربون مدفوعين بالاتجاه الجديد للأسعار نحو الهبوط. ولضخامة عددهم فقد أدي اندفاعهم المحموم لتصفية محافظهم إلى حدوث الانهيار وكانت الكارثة التي أعادت إلى الأذهان ذكرى 1979.

ولما كان تحرك المستثمرين استجابة للتطورات غير المواتية على الساحة الاقتصادية والتي تمثلت في عجز الموازنة الفيدرالية وعجز الميزان التجارى وكلها كانت تنبيء عن ارتفاعات محتملة في معدل الفائدة وبالتالى ارتفاع تكلفة الاقتراض وهو ما يؤدى إلى انخفاض معدل التكوين الرأسمالي ويضع حدودا على فرص التوسع والربحية، ويجمل أوجه الاستثمار الاخرى كالإيداع النقدى أو اقتناء السندات أكثر جاذبية من اقتناء

الأسهم. لهذا كله، فإن إعادة الاستقرار إلى البورصة يستدعي بالدرجة الأولى تقليل العجز بنوعيه، هذا ويمكن تقليل الأثر الانكماشي الذي يحدثه تخفيض عجز الميزانية الفيدرالية على الاقتصاد الأمريكي عن طريق تخفيض معدل الفائدة وتيسير منح الائتمان. وميزة هذا الاقتراح أنه يساعد من ناحية على ارتخاء السوق المالية، ومن ناحية أخرى يساعد على إطلاق الموارد لاستخدامها في توسيم حركة التصدير.

وبالطبع، يفضل أن يقتر ن ذلك بالتنسيق بين السياسات النقدية للدول الصناعية. فقبول هذه الدول بتخفيض معدل الفائدة يؤدى إلى زيادة معدل التكوين الرأسمالي فيها وبالتالى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى، وفى نفس الوقت يخفف من أعباء الديون على دول العالم الثالث. ولا شك أن لذلك انعكاساته على تزايد احتمالات التوسع الأمريكي فى التصدير وبالتالى تحسن ميزانها التجارى.

ولاحكام السيطرة على البورصة وإعادة الانضباط إليها في الأوقات التي تنذر بالانهبار يمكن فرض ضريبة مؤقتة على بيع الأسهم يتناسب معدلها طرديا وطول فترة السيطرة المطلوبة. إذ يساعد هذا الإجراء في الاقلال من حركة البيع بصفة عامة، وقد يقنع المستمرين بالاحتفاظ باستثماراتهم لفترة أطول. كما يعمل على إخماد نشاط المضاريين، مما يبقى السوق في وضعه العادى على مساره المستمر. ومما يساعد على تدعيم هذه السيطرة تأجيل سداد الديون المقترضة بضمان الأوراق المالية، والتخلص من النظم التي تزعزع استقرار السوق كنظام الدفع الجزئي ونظام الاقتراض الجزئي.

## الهوامش

- (١) يقول توم في محاضرة له (189 (Thom, 1977) أنه رغم ما يشاع من أن نظرية الكارثة هي نظرية رياضية فإنها في الحقيقة ليست كذلك. وإنما هي ومجموعة من الأفكاري نشأت من فروع الرياضيات وأدت إلى تقدمها.
  - (٢) للاطلاع على معدلات وأشكال هذه الأنواع انظر (Zeeman, 1976: 78 79).
- (٣) إعتماداً على طبيعة النظام الديناميكي الذي تمثله المعادلة التفاضلية، قد تعتبر النقط الدنيا هي نقط التوازن المستقر وما عداها نقط توازن غير مستقرة أو العكس. وأيا كانت الحالة، فإن المنطقة (ب جـ) سوف تمثل أوضاع التوازن غير المستقر. ومن هنا، فإن فعل النظام سوف يختفي دائيا بالوصول إلى نقطة خارج هذه المنطقة حيث يتحقق له الاستقرار (الخضراوي، ١٩٨٥ : ١٢٣).
- (٤) يقصد بالاستثمار هذا الاستثمار المالي وليس الاستثمار الحقيقي، والاستثمار المالي هو ماكان على هيئة اقتناء أسهم وسندات اما الاستثمار الحقيقي قيتمثل في اقتناء المعهرات والأراضي والمعدات والسلم المعمرة. وتجدد الإشارة إلى أن المضاربة تختلف عن المقامرة والمساملة في أنها تحتاج لل إجراء حسابات دقيقة لاحتمالات النجاح والفشل، وهذا ما يجملها غتلفة عن المغامرة التي تعتمد على الحظ والتخدين والاندفاع . ولالخيرة أثارها السيئة على الاقتصاد حيث تمول الاسعار عن بجراها الطبيعى وتعرض السوق طرات عنيفة .

- (٥) بالإضافة إلى هذين النوعين من التحليل، يوجد تحليل ثالث يعرف باسم النظرية الحديثة لمحفظة الاوراق المالية Modern Portfolio Theory . وهو يفترض أن السوق على درجة عالية من الكفاءة، وأن اسعار الاوراق المالية في خلقة عينة مستقلة عن اسعارها في اللمحفظة التالية، ومن ثم، يصمب التنبؤ بالأسعار المحتملة . وسعى ذلك أنه لن يكون بمقدور أى من المتعاملين هزيمة السوق، أي لا يمكن لاداء أحد المتعاملين أن يكون أفضل من أداء سائر المتعاملين الاخرين . وبالتالى، فإن الاستراتيجية الملل في هذه الحالة هي المالية . المتعسول على المائد المتعاطل المتعلق الموقد كلى .
  - (٦) لهذا غالبا ما يطلق على هؤلاء المحللين اسم «الخرائطيين» Chartists.
- (v) يرى الكثيرون أن التحليل ألجوهرى يتفوق على التحليل الفنى، ورغم ذلك فمن المهم للمستثمر أن
  يدرك الوضع الفنى للسوق حيث يساعده ذلك على فهم للتقلبات القصيرة الأجل في السوق.
- (٨) ظهر مؤشر داو \_ جونز الصناعى لاول مرة في ٢٦ مايو ١٩٨٦ . ويرجع فضل تطويره ألى كل من تشارلز
   هـ. داو (١٩٥١ ـ ٢٠١٢) وإدوارد جونز (١٥٥٦ ـ ١٩٢٠) اللذين كانا شريكين في إنشاء أول شركة لنشر الأخبار المالية في جريدة يومية هي دوول ستريت جورنال».
- (٩) يعتمد الأسلوب المتبع في رسم هذا السطح على استخدام التفاضل، حيث يكون السطح هو مجموع النقط التي تجعل المشتقة التفاضلية الأولى مساوية للصفر، وليس مها أن تعرف كيف تؤدى هذه المهمة، وإنما يكفى أن تعرف أن هذه المشتقة تساوى صفرا حين تكون الدالة أفقية، ولا يتحقق ذلك إلا عند النقط الدنيا والعظمى لهذا فان السطح الموضح بالشكل (٥) يضم جميع النقط الدنيا والعظمى، بالإضافة إلى نقط الانقلاب في الدائة على الاعتبار.
- (١٠) تَذكر أن النظام لا يستقر إلا على السطح الجاذب فقط، ومن هنا استبعد الجزء الواصل بين المنحنيين.
- (۱۱) اعتملت السياسة الاقتصادية لكارتر على إنعاش الاقتصاد الأمريكي من الخارج، فارتفعت معدلات الفائلة داخل أمريكا حتى تجنف رؤوس الأموال الأجنبية، عا أدى ألى ركود حركة التعامل في الاسهم حيث كان الاستثمار في السندات أو الإيداع في البنوك أكثر جاذبية للمستثمرين وشهد مؤشر داو. جونز الصناعي خلال رئاسة كارتر 1947 ما 194 تنبذبا حول متوسط قدره تقريبا ۱۸۰ نقطة، ويلاحظ أن توسع حكومة ريجان في الانفاق المسكري على حرب النجوم والتسلح الاستراتيجي قد أدى إلى تفاقم حجز الميزانية الفيدرالية وهو أحد العوامل المسؤلة عن التدهور.
- (١٢) من أفكار هذه المدرسة أيضا العودة ألى قاعدة الذهب.
- (۱۳) يتسق ما حدث يوم الاثنين الأسود مع استراتيجيات نظرية السوق الكفء Efficient Market ، إذ ترى هذه النظرية أنه إذا كان السوق كفئا فان حركة الأسعار فيه لا بد وأن تعكس بشكل كامل وفوري كل المعلومات المتوفرة للمتعاملين فيه (8 . (Lee, 1988) .

#### المصادر العربية

## الخضراوي، ف.

١٩٨٥ ﴿ وَالتَعْبِرِ الْهَيْكُلِي وَنَظْرِيةَ الْكَارِثَةَ ﴾ النجارة والتمويل ، المجلة العلمية لكلية التجارة ـ جامعة طنطا ، ٥ (١) : ١٠١ ـ ١٠٤.

المصادر الاجنبية

Amling, F.

1984 Investments: An Introduction to Analysis and Management. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.

Briston, R.J.

1976 The Stock Exchange and Investment Analysis. London: George Allen & Urwin Ltd.

Lee, S.

1988 "Efficient Market Theory Lives!" Wall Street Journal. May, 9.

Thom, R.

1975 Structural Stability and Morphogensis. (English translation by D.H. Fowler) New York: Benjamin.

1977 "Structural Stability, Catastrophe Theory and Applied Mathematics". SIAM Review 19 (April): 189-201.

Trendline

1988 Daily Action Stock Charts. April, 22.

Varian, H.R.

1979 "Catastrophe Theory and the Business Cycle". Economic Inquiry 17 (January): 14-28.

Zeeman, E.C.

1974 "On the Unstable Behavior of Stock Exchanges". Journal of Mathematical Economics 1: 39-49.

1976 "Catastrophe Theory". Scientific American (April): 65-83.

# مطة دراسات الخليج والجزيرة الحربية



## تمهدرعن تجامعته الكويهيت

وكيش التحريثين د. بَدرجاستُم اليعقوب

القر إجامعتم الكوبيت - الشوبيخ

هاتنب: ۹۹۷۲۱۸۶ 371763 2112143

- \* مَجِلَةُ عَلَمْيَةُ فَصَلَيَةً مَحَكُمَةً تَصَدَّرٍ } مَرَاتٌ في السَّنَةُ.
- \* تعنى بشئون منطقة الخليج والجزيرة العربية السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية،
  - والعلمية. \* صدر العدد الاول في بناير ١٩٧٥.
    - \* تقوم المجلة باصدار ما ياتى:
- ا) مجموعة من المنشورات المتخصصة عن منطقة الخليج والجزيرة العربية.
- ب) مجموعة من الاصدارات الخاصة والمتعلقة بمنطقة الخليج والجزيرة العربية.
- جـ) سلسلة كتب وثائق الخليج والجزيرة العربية.
- عقد الندوات التي تهم المنطقة أو المساهمة فيها واصدارها في كتب
- \* يغطى توزيعها ما يزيد على ٣٠ دولة في جميع انحاء العالم.

 الاشتراك السنوي بالمجلة. 1) داخـل الكويت: ٢ د.ك. لـلافـراد ـ١٣ د.ك

للمؤسسات . ب) الدول العربية: ٢,٥٠٠ د.ك للافراد ١٢,٠ د.ك

للمؤسسات

جـ) الدول الاجنبية: ١٥ دولاراً للافراد ١٠ دولاراً للمؤسسات.

جمَيع المراسلات توجه باسم رئيس لتحريب على العنوان الآ تسيب: ص. ب. ١٧٠٧٣ - الحالديّة - الكويت - الرمز البريدي 72451

## الإثنية المسيّسة: الأدبيات والمفاهيم\*

## شفيق الغبرا قسم العلوم السياسية ـ جامعة الكويت

#### مقسدمة

تهدف هذه الدراسة الى إلقاء الضوء على الاثنية كظاهرة اجتماعية سياسية هامة مؤثرة على الدولة والمجتمع. اذ سيتم، عبر تقييم الأبحاث المتعلقة بالاثنية والصادرة باللغة الإنجليزية، التعرف على أهم مكوناتها، ومسبباتها، بالإضافة للحلول الممكن توفيرها في مواجهة الأزمات الناتجة عن تبلورها. وبينها لايشتمل البحث على كل ما له علاقة بالاثنية، فهو ليس تقريرا بببلوغرافيا عن الموضوع، الأ أنه سيتعرض لأهم الاتجاهات والمدراس الفكرية المتعلدة الإبعاد للابحاث الصادرة الفكرية المتعلدة الإبعاد للابحاث الصادرة باللغة الإنجليزية عن الاثنية سببا كافيا لتغطيتها في بحث مستقل. كها تحتوى هذه الدراسات على أساس نظري هام قد يساهم في بلورة فهم افضل لهذه الظاهرة. ولا يقصد من هذه المراجعة التقليل من قيمة الدراسات الجاده الصادرة باللغة العربية حول المرضوع، فمن الواضح، وبالرغم من الحواجز السياسية والمجتمعية المعوقة لدراسة الاثنية على بن بدايات جديده اخذت تشق طريقها.

وتنبع أهمية الاثنية، وبالتالي قضايا الأقليات والصراعات القبلية والطائفية، في الوطن العربي، من وجودها كمكون رئيسي لمجتمعاتنا العربية النامية، وضرورة أن نعي أبعادها، جذورها وأسبابها، بهدف تقديم الحلول السليمة التي تضمن لكل المواطنين حقوقهم، ولكل الاثنيات والأقليات مساواتها، وللوطن العربي وحدته وأمنه () وتتمتع

<sup>\*</sup> أود ان اتوجه بالشكر الى أ. د. اسماعيل صبري مقلد والى د. وليد مبارك للملاحظات القيمة التي قدماها بعد قراءتها لمسودة سابقة من هذه الدراسة.

الظاهرة الاثنية بأهمية كبرى نظرا لسعى الكثير من القوى الخارجية لاستغلالها في اطار خلق مزيد من التفتيت في البلاد العربية. ففي مقال للصحافي الاسرائيل (1982) Yinon (1982) وضح ينون أن استراتيجية اسرائيل في الثمانينات والمستقبل تجاه العرب يجب أن تعتمد أساسا على المسألة الاثنية الطائفية في المجتمعات العربية. من المغرب حيث العرب والبربر الى السودان ومصر والسعودية والكويت والبحرين والإمارات ولبنان وسوريا والعراق، التناقضات الاثنية والطائفية تعم كل دولة وهي كما يقول ينون، قابلة لاستغلالها من جانب اسرائيل لفرط ما يسميه وببيوت الشدة» العربية. ويؤكد ينون أن قضايا الأكراد، الدروز، السنة، الأقباط، الشبعه، الأشوريين، البربر، العلويين والموارنة، المتداخلة مع الصراعات الاجتماعية والمشكلات السياسية والاقتصادية داخل كل دولة عربية وبين الدولة والأخرى جميعها قابلة للانفجار إذا ما أحسن استغلالها. وفي هذا يقول زئيف شيف الدورا المسالح الإسرائيلية في العراق والكلام لشيف «هو تفتت العراق الى دولة شيعية، ودولة المضال الجزء الكردي (Shahak, 1982)

## الصحوة الاثنية بين الأدبيات القديمة والجديدة

«الصحوة الاثنية»، أو «الوطنية الاثنية»، تنتشر عبر القارات الخمس. إنها صحوه تهدد بخلق وحدات سياسية جديدة، بالإضافة الى تحالفات وانقسامات جديدة اذأن الكثير من المجموعات والوحدات الصعرى المسماه اثنية بالمجتمعات البشرية، كالوحدات القائمة على العرق، الدين، والانتياء القبلي، بدأت بتقوية علاقاتها الداخلية مؤكدة وجودها مؤثرة على سياسات وقرارات الحكومات وبحالات محددة وجود الحكومات مرتبط بالتوجهات السياسية لهذه الوحدات الاجتماعية.

ولفهم هذا التوجه وهذه الحركة لابد لنا من رؤية الوحدات والمكونات التي تقع خلف المؤسسات، الدول، والبنى الفوقية. كما أنه ومن أجل ملاحقة الاثنية خلال عملية تطورها والبحث عن تعبيراتها علينا أن نغوص في المكونات المجتمعية الى الأعماق والجذور حيث الفرد، الأسرة، القبيلة، الطبقية، الهويات المختلفة، الولاءات المتنافضة، القيم والايديولوجيات. بمنى آخر، فان والتنمية السياسية» ليست وبناء المؤسسات» كها عرفها علم التنمية بالسياسة المقارنة، بل هي أكثر من ذلك. إنها أساسا المعادلة الواقعة ما بعد المؤسسة. إنها المعادلة الواقعة ما بعد المؤسسة. إنها المعادلة الواقعة ما بعد المؤسسة. إنها المعادلة الثقافية، السياسية، الدينية، الإنسانية، الاجتماعية، الطبقية، الاقتصادية، القائمة حول الصراع والسلطان والوحدات التي تحيط بالمؤسسات القائمة (١٩ العبد) مؤسوعا في غاية الأهمية للتنمية مايجعل الاثنية (خاصة بظروف العالم الثالث وعالمنا العربي) موضوعا في غاية الأهمية للتنمية السياسية.

الأدبيات والكتابات الأولى عن الاثنية بعد الحرب العالمية الثانية في المجتمعات الاشتراكية والغربية الرأسمالية استبعدت احتمال استمرار بقاء الاثنية في الدولة العصرية الحديثة . لهذا نما توقعين اثنين ، الأول ليبرالي والثاني راديكالي :Glazar & Moynihan, 1975) (2-3: 6-7; Peterson, 1979 . . التوقع الليبرالي أسس مفاهيمه حول الأثنية بناء على الاعتقاد بأن نمو الاتصالات والثقافة داخل المجتمعات بالاضافة لنمو الدول الحديثة والمؤسسات سيذيب ويلغى «العلاقات الأولية» Primordialties في المجتمع وسيستبدلها بعلاقات حديثة قائمة على الولاء للدولة ومؤسساتها. وكان الاعتقاد بأن الفوارق القائمة على أساس العائلة، القبيلة، العشيرة، والعرق ستذوب في الدولة. هذا المنطق تأثر بالفكرة القومية كما عرفها الغرب منذ الثورة الفرنسية. كما تأثر بتجربة «وعاء الانصهار» Melting pot الأمريكية . لهذا نجد أن (Lerner (1958 في دراسته الثنائية القائمة على التناقض بين الحداثة والتقليد، أكد ان الطبقة، القبيلة، الاثنية، والدين، هي جزء من نظام تقليدي يحتضر . كما ان جابرييل الموند وسدني ڤيربا في دراستهما الثقافة المدنية آمنا بأن «وعاء الانصهار» ونهاية العلاقات الأولية لصالح علاقات أوسع هو التطور الطبيعي للثقافات وللمجتمعات التقليدية التي يفترض أنها تتطور باتجاه «الثقافة المدنية» النموذجية . أما الموند وفيربا (١٩٦٣) فلم يحاولًا مجرد التمييز بين الثقافات الفرعية المتنوعة في البلدان التي درساها (المكسيك، انجلترا، الولايات المتحدة، ألمانيا، إيطاليا)، اذ أعتمداً فقط على التعليم والجنس كأساس للتمييز بين الفئات المختلفة داخل كل أمة Bill & Hardgrave) (1973:90) . إلا أن الفرضية الليبرالية وصلت قمتها في ادبيات «بناء الدول والأمم الحديثة» (Deutch,1953; Lindberg, 1963; Haas, 1958))، التي تنبأت بانصهار وذوبان كل العلاقات القائمة على العرق، اللون، القبيلة والدين في المجتمّعات النامية. وقد بدأت هذه الفرضية الليبرالية تواجه تحديات وعقبات جدية في أواخر الستينات عندما بدأت الأحداث تسير بالاتجاه المعاكس.

من جهة أخرى، توقعت الفرضية الراديكالية (الماركسية) أن نمر المجتمعات المسماه وتقلب المعتمدة التي المجتمعات المسماه وتقلدية بالمجاه المحدولة المحدول العلاقات الأولية الى علاقات مبنية على الطبقة. بمعنى آخر، فان الانقسامات الرأسية بالمجتمع ستتحول من خلال بناء القاعدة الانتاجية الى علاقات أفقية وطبقيه. وهذه الفرضية أيضا واجهت معضلة عدم تحول العلاقات الرأسية الى طبقية بالرغم من نشوء الطبقات بالمجتمعات النامية.

وقد عكست هذه الاتجاهات والفرضيات الى حد كبير الأحداث الحاصلة في العالم الغربي والثالث في العقد الذي تلا الحرب العالمية الثانية. ففي الغرب شكل الاستقرار السياسي الذي شهدته فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفرضية وعاء الانصهار، أساسا هذا التفاؤل. أما بالشرق الأوسط فعندما كان رضا شاه وأتاتورك يخوضان تجرية والتحديث، وعندما كانت وحدة مجتمعات الشرق الأوسط وغيرها من الشعوب الرازحة تحت الاستعمار تبدو قوية خلال فترة الصراع ضد المستعمر، فان الكتابات والأدبيات واكتب هذا الاتجاه العام ففرضت الحلول والنظريات التي تلاءمت معه. وعندما بدأت الاحداث تثبت بأن الاثنية مازالت قوية وبأن فرضية ورعاء الانصهار، ليست مطلقة وبأن القوى الاثنية بدأت بالاشتجار كالبراكين في هذه الدولة أو تلك بالغرب أو الشرق، بدأت الادبيات والكتابات الفكرية في ملاحقتها. وقد شكل بروز الحركة السوداء وحركات الادبيات المتحدة إضافة للحركات الاثنية مثل حركة كويبيك، الباسك، وليز، ايرلندا عاملاحاسا في نمو مفهوم الاثنية (1977 و (Esman)). هكذا بدأ بأواخر السينات وأوائل السبعينات من هذا القرن عدد من علماء الاجتماع والانثروبولوجيا بالإضافة لعلماء السياسة باعادة النظر بالمفاهيم القديمة حول الاثنية وباعادة دراسة الاثنية

٤٦

لقد اعتمدت الجهود الجديدة على الحاجة لفهم مسألة الاثنية عن طريق استخدام مفاهيم جديدة ليست مستخلصة من التناقض القائم على ثنائية التقليد \_ والحداثة، أو «الثقافة المدنية» النموذجية. فقد بدأ الباحثون باكتشاف أن التناقض بين المجتمعات الحديثة والقديمة ليس بالحجم المصور. وأن افتراض مجموعة ركائز وأسس لما هو حديث وما هو قديم كثيرا ما يخطىء حيث يلتقى القديم بالحديث (Gusfield, 1967) . وعلى هذا فان الحداثة لاتعنى غياب الاثنية كما أن «الثقافة المدنية» النموذجية هي فرضية نظرية أكثر من كونها تمثل واقّعا اجتماعيا وسياسيا محددا. إن هذا التطور الجديد ّجاء بفهم جديد للاثنية والانقسامات الرأسية بالمجتمعات. فهذا الجيل من الكتاب لم يعد يعتمد كلية على الدولة كمصدر للدراسة والبحث لكنه انتقل الى ماهو أبعد وأعمق باتجاه المجتمع حيث القوى والتشكيلات الاجتماعية التي تؤثر بالسياسة والدولة، والتي تشكل المجتمع أو المجتمعات التي يعتمد استمرار الدولة عليها. وهكذا بدأ «نموذج» جديد يؤكد نفسه، والنموذج هو البحث العلمي الذي يهدف الى مزيد من المعرفة والممارسة العلمية القائمة على انجازات علمية سابقة مُوافق عليها من قبل جزء (أو أكثر) من الجماعة العلمية (Kuhn, 1970: 10) . ولا يعني ذلك اعتماد هذه الأدبيات والدراسات على نموذج واحد بالمعني الضيق للكلمة. فالعلوم الانسانية ليست في دقة العلوم الفيزيائية. فالكتابات الجديدة التي برزت بأواخر الستينات وأوائل السبعينات والثمانينات متشعبة كتشعب عالم الاثنية. كما أن الحلول التي تفترضها لهذه المشكلة متفرعة كتفرع المشكلات الناجمة عنْ الاثنية. الذي يوحد هذُّه الأدبيات هو الحساسية العامة لشيء يقع ما وراء الدولة والمؤسسة وعلاقات الدول. فهم يحاولون معرفة وحدات وولاءات تختلف عن تلك التي نعرفها في الولاء الجغرافي الوطني. ` وبينها نجد أن بعض المفكرين والباحثين يعبرون عن تحول حاد بعيدا عن الأدبيات التقليدية حول الاثنية نجد أن البعض مازال يستخدم المفاهيم القديمة لدراسة الحقائق الجديدة.

## الاثنية، الهوية والقومية

للاثنية مستويين اثنين. المستوى الأول وهو «المعطى» الذي يولد الفرد به (المعلاقات الدولية). والمستوى الثاني هو تكون هوية اثنية محددة قائمة على هذه المعلاقات الأولية. المستوى الأول من الاثنية عام وموجود في كل إنسان ويمكن تسميته بالفئة أو المجموعة الاثنية. وهكذا فالفرد مولود في لغة محددة، عرق، لون، لهجة، إقليم، دين ومذهب. كل هذه المكونات مرتبطة بالاثنية كفئة عامة. هذا وبالامكان تصنيف كل الأفراد والجهاعات بكل مجتمع، بالغرب أو بالشرق، بلبنان أق بالكويت، الى فئات ومجموعات عامة على أساسر, هذه العلاقات الأولية الاثنية.

وبالنسبة للمدرسة التقليدية، فان الاثنية ترتبط بالعلاقات الأولية التي تنم عن المستوى الأول من الاثنية، وكها يقول كليفورد غيرتز، الاثنية هي «المعطى النابع من ولادة الفرد الى جماعة دينية تتكلم لغة محدودة أو حتى لهجة من لغة، وتتبع ممارسات اجتماعية محددة: (Geertz, 1963: 109).

أما المستوى الثاني والأهم من الاثنية فيتعلق بالرابطة الأقوى من بين كل العلاقات الدولية التي لما التأثير الأكبر على كل فرد من المجموعة أو الفئة. ومن ذلك اللون (الهوية السوداء بالولايات المتحدة)، والإقليم (هوية الكويبيك في كندا)، والمذهب (الهوية المارونية في لبنان)، والمقبلة (قبائل الابيو (ماها) في نيجيريا). فهذه الجوانب من العلاقات الأولية تحدد معرفة أعضاء هذه المجموعات بذاتها كما تحدد معرفة الأخرين بها. هذه الموحدات قد تصغر أو تكبر، وقد تتناصب مع تشكيل دولة من الدول وقد تتناقض. ومن هنا فان هذا المستوى الثاني من الاثنية يحترى على عناصر كثيرة تتفاعل بمستويات مختلفة تركيا، وهو مسلم، وينتمي لقبيلة محددة، وقد يكون عاملا أو موظفا أو مقاتلا. لكنه معروف اليوم ككردى لأن هذه هي الهوية التي تسيطر على كل الجوانب الأخرى المتصلة بركيبه الأثني. ولهذا الروابط الأخرى.

يمكن النظر الى كل فئة أو مجموعة اثنية أو قومية أيضا على هذا الأساس. فالعرب مثلا فئة التبية لكنها ليست هوية اثنية لأنها تفتقد، على الأقل مرحليا، وعيها لوجودها وذاتها. والمقصود بهذا الوعي لا المعرفة أو التأكيد اللفظي على أنهم يشكلون أمة، ولكن الأساس في هذا هو القدرة على ترجمته عبر السلوك السياسي والتنظيمي وأشكال النشاط الانساني المختلفة. أما عن الشيعة، والدروز والموارنة في لبنان، فعن طريق الرباط المذهبي تحمولت الى هويات اثنية تجاوزت وضع الفئة أو المجموعة.

هذه الهوية أو المستوى الثاني من الأثنية أطلق عليها الكثير من الأسهاء. انها «الوعي

الاثني»، «التسيس الاثني»، «الإدراك الاثني» وفوق كل شيء «الوطنية الأثنية». وكانت فرضية الوطنية أو القومية الاثنية قد قدمت من خلال كتابات ولكر كونور الذي استخدم تعبير «الشعوب المدركة لاثنيتها». وكونور هو الذي أدخل الى الاجتماع السياسي تعبير الشعبة، وهو الذي ربط هذا المفهوم بالثورة الفرنسية (Connor, 1972)، إن الاثنية المسيَّسة عبارة عن «جاعة يتوفر لديها احساس خاص بالتضامن» (Smith, 1981: 65)، ولديها أيضا ادراك لوجودها وخصوصيتها كها تمتلك شعورا بالاعتزاز بالذات «وبجموعة من القيم والرموز المشتركة» (Smith, 1981: 65)، وهدفها كمجموعة اثنية له طابع سياسي ويدور حول الدولة. وإذا كانت قد عبرت عن نفسها عن طريق الدين، اللغة، الانتهاء للأرض، العلمانية، العرق، الطبقة، او اي مركب من هذه العوامل، فإنها كلها، حسب كونور وسميث، شكل من اشكال الاثنية المسيسة.

وتجدر الاشارة إلى أن هناك فروقا كبيرة بشأن المستوى الثاني من الاثنية (الاثنية المسيسة). فبينها يسعى الأكراد باتجاه الانفصال، لا تسعى الهوية السوداء في الولايات المتحدة سوى الى تحسين وضعها العام والدفاع عن حقوقها ضمن شرعية الدولة. فالاثنية المسيسة تختلف في مسبباتها، كها تختلف في مطالبها وغاياتها، بل وتختلف في حدتها ودرجة احتقانها.

إن هذا التحول من الفئة أو المجموعة القائمة على العلاقات الدولية الى حالة توكيد الذات هو الذي يجعل الاثنية ظاهرة في غاية الأهمية. ويؤكد فيشمان أن «الفئة الاثنية تصبح قومية عندما تمتلك صورة عن نفسها، وعن ماضيها الجماعي وكذلك عندما يدرك ويتجاوب أعضاؤها مع هذه الصورة» (Fishman, 1968: 329) وتسيّس الاثنية يترجم البحث الفردي عن المعنى والاثنياء الى مطلب جماعي للاحترام والسلطان» (Rothschild, (1981:6)

إن أحد الذين أضافوا إضافات هامة للأدبيات حول الادراك والوعي الاثني هو البريطاني انثوني سميث، ففي كتابه «الصحوة الاثنية» يصنف سميث الاثنية المسيسة كما صنفها كونور كظاهرة قومية. ويؤكد أن الاثنية المسيسة «مرتبطة بقوة مع قبول الايديولوجيات القومية في العالم الحديث، ومرتبطة أيضا بنمو حركات قومية واعية لذاتها» (Smith, 1981:18). وهذا الاتجاه الحاص «بالصحوة الاثنية هو ابتعاد عن الاستراتيجيات الانزالية المهادنة (المعروفة لدى الاقليات الاثنية) باتجاه الكوميوناليزم() أو باتجاه التسيير الذاتي، أو الانفصال، أو باتجاه الانفصالية() (Irredentalism). فالثورة الفرائية من شعوب القرضية وفتوحات نابليون كما يذكر سميث هي التي أتت بردود الفعل الاثنية من شعوب كثيرة. كما أن الوطنية أو القومية الاثنية انتشرت الى الالمان، والإيطاليين والبولندين، والمغنارين، والبونان، والتشيكوسلاف، وحسب فرضية سميث فان «التعييرات الاخيرة

للوطنية الاثنية في داخل وخارج أوروبا، هي حلقات جديدة في هذا الاتجاه التاريخي العام الذي يضم مجموعات بشرية كانت حتى الأمس هامشية لا قيمة لها، (84:1881, (5mith, 1981).

إن الاثنية المسيسة، كما هو واضح مما سبق، هي ظاهرة حديثة تعبر عن تحول اجتماعي اقتصادي يصيب فئة من الناس تشترك في السمات الاثنية . احدى أهم وأكثر الدراسات تأثيرا حول الموضوع هي دراسة (1975) Horowitz الذي يؤكد على الفرق الواسع بين الاثنية تأثيرا حول الموضوع عامة وبين الاثنية المسيسة الكنه ينتقل بدراسته لينبت أن ظاهرة الاثنية المسيسة هي ظاهرة حديثة لها جذورها في واقع الناس الاجتماعي والاقتصادي، وبالتالي فان الصحوة الاثنية، حسب دراسة هورويتز ليست استعادة ما هو قديم أو جامد وتقليدي، ومن ثم فإن المجموعات الاثنية التي أدركت وجودها الآن وصاغت مطالبها كانت بالأسس القريب فئات بشرية متفرقة لها ولاءات وانتهاءات مختلفة. والمجموعات الاثنية التي تبرز الآن هي نتيجة أشكال جديدة من التضامن الاجتماعي، ونتيجة اعادة رسم الحدود بين التجمعات البشرية في المجتع. فقبائل الايير (180) في نيجيريا، مثلا، عبادة عن هوية اثنيه برزت نتيجة انصهار عدد كبير من القبائل في جنوب نجيريا. كذلك فان السيخ مثلا ولفترة قريبة لم تكن مجموعة اثنية مميزة اذ نتجت عن الهندوسية. (Horowitz.

إن أحد صفات الاثنية المسسة هي قدرتها على خلق تشكيلات اجتماعية جديدة حيث دمج القيم وأشكال التضامن الجديدة مع القديمة، فالهوية الشيعية كها تعبر عن نفسها البوم، هي الى حد كبير نتائج تطورات جديدة جدنورها في هذا العصر لكنها تداخلت مع القديم. ويعتبر (1969)، Barth, (1969)، من أوائل المساهمين في بلورة مفهوم ديناميكي للاثنية. القديم. ويعتبر شعبر عن مجموعات جامدة وثابتة، بل هي تجمعات بشرية غير ثابتة، أعضاؤها يتغيرون (على المدى الزمني البعيد)، وذلك لأن عضويتها وحدودها مرتبطة بالتغيرات التي تطرأ على الأوضاع الاجتماعية. كها يؤكد روتشايلد بأنه متى ما رسمت الاثنية المسيسة حدودها الاجتماعية، تصبح العملية غير قابلة للإلغاء أو العكس وبالتالي يجب التعامل معها والاعتراف بوجودها تمهيدا لايجاد الحلول المعقولة :(Rothschild, 1981)

لكن للاثنية وجوه عديدة متناقضة . فهي قابلة لأن تكون قوة إنسانية محررة وخلاقة كها أن تكون قوة مدمرة عشوائية مكبلة للانسان. ويؤكد روتشايلد أن:

«الاثنية المسيسة في العالم الحديث معقدة وغامضة. فقد خدمت كوسيلة للاعتداء، القهر والامبريالية، كها خدمت كوعاء دفاعي ضد اتجاهات السيطرة. المجموعات الاثنية التي تخشي من أن تغمر بواسطة المجموعات المسيطرة، قوى الحداثة، وسلطة الدولة المركزية تسيس نفسها ديالكتيكيا عن طريق تسخير نفس القوى التي انتجتها، وذلك لمقاومة المصير المخاف. فبينها قد تبدو الاثنية المسيسة كردة فعل ثقافية محافظة ومعادية للحداثة الا أنها المتحدم البنتيرات البنيوية (بالمجتمع والدولة) وباعادة توزيع السلطان. من المؤكد ان تكون (الاثنية المسيسة) كابحة داخليا للأفراد الأعضاء في المجموعة الاثنية ضاغطة عليهم أو مغرية لهم للدفاع الضيق والمحدود عن آفاقها. والعزلة، فتضيف الى انسانيتهم، وتعمق احترامهم لذاتهم. وبامكان الاثنية ان تكون قوة محررة لهم من فقدان الاتجاه والقلق ان تكون ايضا شكوكة عدائية غير مرنة وحاسمة تجاه العالم الخارجي وتجاه المحامات الأخرى الاثنية والغير اثنية. بامكانها أن تزيد أو تقلص من الحرية والتقدم. إنها قابلة أن تكون قوة مبدعة أو قوة مدمرة، (651: Rothschild,1981).

مسبيات الاثنية المسيسة: هناك الكثير من العوامل التي نسبت الى تطور الاثنية بصورتها المسيسة، فعملية تحول الفئات الاثنية «السلبية، المتقوقعة على نفسها والمستئناه سياسيا إلى «أمه» صغيرة مدركة تساهم في صياغة هويتها التاريخية (Smith, 1981: 24) ليست بالعملية المسيطة. ان مسببات الاثنية المسيسة كثيرة، وتعود أساسا لعوامل متصلة بالصراع (المستتر والمعلن) القائم في كل مجتمع على السلطان، والنفوذ، والثروة.

فمثلا بالنسبة الى (1970) Melson & Wolpe (1970) يعود الى عملية فالتعبئة وقيام الصراع الآثى والطائفي بين فئات مختلفة بالمجتمع، يعود الى عملية فالتعبئة الاجتماعية التي أوضح دورها وأهميتها دويتش. فالتعبئة الاجتماعية هي العملية التي يتحول فيها الفرد والمجموعات البشرية من الوعاء التقليدي الى الوعاء الحديث فمن التعرض الى الجوانب العصرية الحديثة مثل الاعلام، التلفزيون، البضائع الاستهلاكية، والتكنولوجيا، الى تغير السكني (ريف الى مدينة) والتغير بأنماط العمل والانتاج، بالإضافة للتعليم وتغير الدخل، هذا كله قد يخلق حاجات جديدة للأفراد بالمجتمع، كما يساهم بمخلق وعي جديد (387-386) (Deutch, 1966) فالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية حسب مفهوم دويتش لعملية التعبئة الاجتماعية، خاصة بظروف المجتمعات النامية، تطلق الكثير من الطاقات الاجتماعية الكامنة عما يوسع ويزيد من حجم الجمهور المسيس بالمجتمع. وهذا بدوره يخلق تحديات جديدة للدولة والقادة السياسيين.

إن فرضية ولب وميلسون تضيف جانبا مهما الى نظرية دويتش. اذ يؤكد ان عملية التعبئة الاجتماعية التي تتم أساسا وبشكل مكثف بالمدينة تخلق حالة من المنافسة والتداخل بين الفئات الاثنية المختلفة في مجتمع المدينة. وبما أن التعرض للوعاء الحديث، بما له من انعكاس على المرقع في العملية الانتاجية والوظيفة والدخل ونسبة التعليم والفرص، لا تتم بشكل متساو للافراد أو للمجموعات والفئات الاثنية، فإن النتيجة هي حدوث اختلافات مهمة (ربحا نسبية) بين فئة اثنية / طائفة وأخرى. ونتيجة لعدم تصحيح هذه الهوة، بل تراكمها مع الوقت، واحتمال قيام الدولة والسياسيين باستغلالها يبدأ الوعى الاثنى بالتبلور يين هذه الفئات.

من جانب آخر وفي تعليله لأسباب الأثنية يؤكد (7: (1979) Peterson بأنه وعندما تكون ظروف أعضاء المجموعات الدنيا على أسوأ ما تكون اقتصاديا واجتماعيا فإن أعضاء هذه المجموعات يلجأون للتركيز على تحصيل الحد الأدنى من القوت اليومي». هذا يعني مهادنة الثقافة السائدة والتأقلم مع الظروف الصعبة . . فقط بعد ان طرأ تحسن هام على ظروف (مثلا) الفليميش والسود وجدنا أنهم من أجل المحافظة على تحسن أوضاعهم كمجموعة استخدموا الماضي وذكريات الأضطهاد لاعادة توليد وتقوية التعاضد الأثنى (?-(Peterson, 1979).

أما(1970) Isaacs . فيعتبر أن أهم العوامل المؤدية للاثنية المسيسة وهي الظروف السياسية التي تحيط بهوية المجموعة ، نسبة سلطانها أو عدمه في المجتمع ، وبالتالي يصبح التساؤل هو: ما هي نسبة سيطرة المجموعة / مجموعات أخرى على المجموعة التي يجد الفرد أنه ينتمي اليها؟ إن علاقات القوة والسلطان المختلفة بين المجموعات الاثنية تخلق شعورا خاصا لدى المجموعة الاثنية الأقل نفوذا والمسيطر عليها، بعدم الامان والخوف على المستوى الثقافي، السياسي، الاجتماعي، والاقتصادي، مما يؤدي لبلورة وتشكيل الاثنية المسيسة في صفوفها (Isaacs, 1975; Young, 1976).

وعما لاشك فيه أن هذه الفرضية يمكن أن تنطبق أيضا على المجموعات الاثنية المسيطرة التي تشعر في حالات كثيرة بفقدان الامن اذا ما شعرت أن مجموعات أخرى بالمجتمع تطالبها بالمشاركة السياسية. فالمجموعات الاثنية المسيطرة كثيرا ما تسيطر نظرا لشعورها الأصلي بعدم الأمان، وبحالات كثيرة يزداد هذا الشعور عندما تبدأ القوى الاجتماعية الأخرى بتحدى نفوذها وسلطانها.

هناك أيضا فرضية الحرمان الاقليمي القائلة بأن الشعود الاثني يتبلور بين المجموعات القاطنة بالمناطق والأقاليم المحرومة اقتصادية وثقافيا (1975) (طرضية الاستعمار الداخلي، التي تناقش سياسات الدولة الاقتصادية والسياسية والثقافية للإبقاء على فئة اثنية محددة محرومة اقتصاديا منقسمة على نفسها، وتقدم للاقتصاد عمال مياومين (Zuriek, 1979; Hechter, 1975).

ولاشك أن لنشوء الطبقات الاجتماعية المختلفة بالمجتمعات النامية اثر كبير على مسألة الاثنية. فالطبقة الاجتماعية من حيث امتلاك مجموعة من الناس لموقع محدد في عملية الانتاج كثيرا ما يتوافق ويتداخل ويتقاطع مع العلاقات الاثنية بالمجتمع (Nelson, 1979) ولكن العلاقات الاثنية بالمجتمع مكان العلاقات الاثنية بكافة أشكالها. فالاثنان يتعايشان في نظام متداخل واحد. فالطبقية تنمو داخل الجماعات الاثنية نفسها كها تنمو بالمجتمع ككل. ولكنها لا تبطل حالة التعاضد والتضامن الاثني المائية من المجموعات الاثنية المسيسة (Nelson, 1979: 219-229) ولا تساهم بخلق وعي القائم ضمن المجموعات الاثنية المسيسة (Nelson, 1979: 219-219-239) ولا تساهم بخلق وعي من أبوعي الطبقي الحائقي، بدلا طبقي خاص بين فقراء المجموعة الاثنية. لهذا فكثيرا ما ينمو الوعي الطبقي الاثني، بدلا بالمعنى الاقتصادي الخالص، ونجد أن احتلال فئة / مجموعة اثنية موقعا معينا (بشكل عام) بالمعنى الاقتصادي (اسفل المجتمع مثلا) سرعان ما يبلور لديها شعورا بأنها تشكل طبقة دنيا. وهذا لا ينفي على الاطلاق وجود فئات منها بمستويات اقتصادية واجتماعية وربما سياسية عليا، اي المهم هو ملاحظة أن المسألة نسبية ومرتبطة بوضع الفئات والمجموعات الأخرى بالمجتمع (Nelson, 1979: 219-223; Bell, 1975: 168; Nagata, 1979).

إن ارتكاز الاثنية على مكونات ثقافية ، سياسية ، اقتصادية ، واجتماعية داخلية تنبع من الدولة والمجتمع ، لا يعني عدم أهمية العوامل الخارجية في تأجيجها أو رفع حدتها . فالبيئة الدولية ببعديها الاقليمي والعالمي تتداخل مع العوامل الداخلية عما يعطي الاثنية في الكثير من الحالات أبعادا تتجاوز الحدود . لكن تبقى المسألة المرتبطة بالأوضاع المحلية وكيفية تعامل الدولة معها أساسى لنشوء وغو وتأجج المسألة الاثنية .

## الاثنية: حلول أولية

إن مفهوم الاثنية كها تتناوله هذه الدراسة ليس بالضرورة الاثنية كحركة تستهدف الحداث انقلات شامل ببنيان الدولة، بل الاثنية كظاهرة، تستهدف الدولة وتعتمد أساسا على الوعي والإدراك الاثني. أن معرفة هذا الوضع وتشخيص الحالة جيدا قد يكون وسيلة للوصول الى حلول مناسبة لهذه المشكلة التي تهدد الكثير من الدول في صلب بنيانها. اذ لا يوجد دواء واحد لهذه المشكلة نظرا لاختلاف الحالات وبالتالي الحلول. فالمهم التشخيص السليم للظاهرة، فالدول كثيرا ما تتبع سياسات خاطئة في هذا المجال عما يؤدي الى كوارث السيم للظاهرة، فالدول كثيرا ما تتبع سياسات خاطئة في هذا المجال عما يؤدي الى كوارث الساعية لتحسين أوضاع فئة اثنية محددة ضمن شرعية الدولة ومؤسساتها. فاعتبار الدولة للحركة الاثنية التي تطالب بحريات وبمساواة حركة انفصال أو محاولة انقلاب كثيرا ما يؤدي المبرر الموجود لدى الاغلبيات والجماعات المسيطرة (التي نادرا ما تعرف عن نفسها بصورة المبرر الموجود لدى الاغلبيات والجماعات المسيطرة (التي نادرا ما تعرف عن نفسها بصورة المبية). المركة الاثنية. اذ أن اتباع سياسة قمع مع حركة تسعى لمطالب ديمقراطية قد يؤدي بها الى انتحول لحركة انفصالية شديدة المداء للدولة ومؤسساتها.

ويما أن الدولة هي الاطار السياسي الذي يستطيع الانسان من خلاله تنظيم حياته وشؤونه (Young, 1976) فلا مفر من أن تأتي الحلول من الدولة. الحلول في مواجهة المسألة والاثنية كثيرة، فكثيرا ما تستوعب الدول مطالب الفئات الاثنية باتجاء الديمتراطية والمساواة وتجري تباعا إصلاحات سياسية تصيب صلب البنيان السياسي. وكثيرا ما تخطأ الدول، وتتوك المشكلة تتفاعل. وكطريقة لإرساء حلول تتعلق بالمسألة الاثنية تناسب الأنظمة الديمقراطية والتوافقي والذي يعتمد على اربعة اسس مشتركة : العنصر الاول والاكثر اهميه هو الحكم بواسطة حكومة التلاف موسعة من القاده السياسين الممثلين لكل الاجزاء المكونة للمجتمع المتعدد. وبامكان هذه الحكومة الاثتلافية ان تاخذ اشكال مختلفة مثل التلاف وزاري موسع في نظام برلماني . . . . . الثلاثة عناصر الاحري للديموقراطية التوافقية هي (١) الفيتو المتبادل كوسيلة لحماية الأقلية من قرار الاكثرية . (٢) نسبية التمثيل بدلا من قاعدة الاكثرية . وصد الاموال ـ للفئات المختلفة بالمجتمع . ٣) إدارة ذاتية بميزة لكل جزء بما يسمح لها بتسير امورها الداخلية .

ولاشك بأن قيادة متميزة بالأداء، والأمانة والمهارة بالاضافة لقناعتها بأن التعدد والاختلاف من الممكن أن يشكلا سببا في نجاح الحياة السياسية والتجربة الديمقراطية، له أكبر الأثر في نجاح الديمقراطية التوافقية (377: 1977).

ويصعب الحزم بصلاحية التجربة التوافقية لظروف العالم الثالث وذلك نظرا لتنداخل الاثنية مع عوامل التغير الاجتماعي والاقتصادي السريم. فالتجربة اللبنانية التوافقية، على سبيل المثال، نجحت نسبيا في مرحلة ١٩٧٧ - ١٩٧٧، بينا فشلت في مرحلة لاحقة. ونظرا لغياب صيغة نموذجية واحدة يصبح الاصلاح السياسي الهادف الى استيعاب المطالب بناء مؤسسات وتحسين الحدمات وإرساء قواعد للعملية السياسية تسمح للقوى الاثنية بتحصيل حقوقها عبر القنوات الشرعية مسألة أساسية. إن الدول على أنواعها، أحكمها حزب واحد ام عدة أحزاب، اكانت ملكية أم جمهورية توافقية ام غير من الدول) هي سياسات ذات تكلفة عالية وفائدة محدودة (الذي تتبعه الكثير من السلطة بذل جهود مضنية لإقناع الفئات المختلفة بالمجتمع «بأن العالم كيا يبدو لهم يمكن تفسيره وأن السياسات (الحكومية) بامكانها» تقديم حلول مناسبة لمشكلاتهم يبدو (Young, 1976:526)

إن قدرة الدولة على تأمين المساواة بين الفئات والمجموعات الاثنية المكونة للمجتمع هو حجر الزاوية بأية سياسة سليمة تجاه هذه الظاهرة. هذا ويؤكد يونغ وأساكس على أن مسألة «الأمن» الجماعي للأقليات والقوى الاثنية يجب أن تكون محط انتباه الدولة. اذ عندما تشعر المجموعة الاثنية أو الطائفة أن أمنها مهدد وأن أفرادها يميز ضدهم عن قصد أو بصورة عفوية ، بالوظيفة ، الجامعة ، الترقية ، المنصب ، والانتخاب ، يتحول هذا الى ادراك اثنى محدد . بل ، ونتيجة للإحساس بالاضطهاد ، يتعمق الانتهاء الاثنى ، وينضم لصفوف المجموعة الاثنية المسيسة أفراد جدد بمن ينتمون اليها فقط بالمعنى التقليدي (صفات تشت للقوى الاثنية بأن أمنهم وحقوقهم محفوظه . هذا يتضمن حملة توعية واسعة النطاق في صفوف المواطنين لما لسلوك الأفراد والجماعات المكونة للمجتمع من أثر على تفاقم المسألة الاثنية . واهم عامل كها يقول يونغ ، هو امتلاك الدولة لحساسية في الأسلوب وتفهم في الطريقة التي تعالج فيها قضايا الفئات الاثنية . اذ على الجماعات المسيطرة والدولة ان لا تنظر للمسألة الاثنية فقط من زاويتها «ولكن أيضا كها تراها وتشعر بها الأجزاء الثقافية المختلفة » في المجتمع (Young, 1976:525) .

#### الخلاصة

لقد نبت الاثنية بعد أن ساد الاعتقاد بأنها على وشك الذوبان في بوتقة للدولة الوطنية الكبرى. واعتقد القادة والمفكرون أن الحداثة بمكوناتها المؤسسية والفكرية والسلوكية والاقتصادية ستساهم في إضعاف الاثنية وعناصرها. كها ساد اعتقاد حول العالم الثالث مفاده أن عصر الاستقلال سينهي الاثنية ومكوناتها الأولية. في ظل هذه التوقعات برزت الاثنية كمكون أساسي في مجتمعات الغرب والشرق. بل أصبح واضحا أن الاثنية أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحاضر وهمومه وكذلك المستقبل واعباءه ولقد أوضحت الأحداث والدراسات أن الاثنية ليست القديم والمحتضر. فهي قادرة على مواكبة الحداثة عبر تجديد قوتها، بنيانها، ثقافتها، وعلاقاتها، بما يتلاثم مع رؤيتها لبقائها، رسالتها، وحقوقها. اذ أن قدرتها على إعادة انتاج العصبية الكامنة في التاريخ بهدف إبداع الأشكال التضامنية المحديثة الكفيلة بإخراجها من حيز الهامشية الى عارسة الفعل والتأثير، هو بحد ذاته جزء من الحداثة ومكوناتها. كها أن ارتباطها بمكونات مثل الهجرة من الريف الى المدينة، نشوء الطبقات، التعبثة الاجتماعية، وارتباطها بمسألة المشاركة والعدالة المندية، نشوء الطبقات، التعبثة الاجتماعية، وارتباطها بعائمة المشاركة والعدالة والمؤسلة المنادرة والعدالة المنادرة علية والعرال. يساهم بإعطاء الاثنية بعدا حديثا.

إن المشكلة الاثنية شديدة التعقيد ويصعب إيجاد الحلول لها. ومن الواضح أن الإصلاح السياسي القائم على الاعتراف بالتنوع وتبعاته أساسي للتخفيف من حدتها. فالاعتراف بالتنوع لا يعني تقويض ثقافة الأغلبية أو تغليب فئة على أخرى وما الى ذلك، بل قد يكون مدخلا بساهم في إرساء علاقات تعايش سلمية بين المكونات الثقافية المختلفة في المجتمع. وبينها نجد أن الحلول المقترحة لمواجهة الظاهرة الاثنية مهمة للغاية، إلا أنها في

المجتمعات التي قلما تناقش قضاياها المصيرية بشكل علني ومفتوح بل وقلها يتوجه الباحثون لدراسة ما هو مهم لأن كل مهم حساس، نجد أن الاثنية قد لا تأخذ الحيز اللازم من الاهتمام السياسي قبل تفاقمها الى قضية تهدد أمن المجتمع والدولة ككل. فبينها قد تكون الدولة منهمكة بايجاد الحلول للكثير من المشكلات، وبينها قوى المعارضة تطالب بالديمقراطية ومطالب أخرى، تتسلل المسألة الاثنية وتتفاقم لتصبح عاملا رئيسيا من عوامل عدم الاستقرار السياسي.

إن صعوبة تقديم حلول مناسبة للظاهرة الاثنية، الخاصة بالعالم الثالث تنبع من الطبيعة الانتقالية لهذه المجتمعات. فالعالم الثالث، والبلاد العربية من صلبه، ما زالت الكثير من المعضلات والمشكلات المتعلقة بالوجود الوطني، بالاستقلال والنمو، معلقة. ففي هذه الدول، بخلاف الوضع بالمجتمعات الغربية التي تعاني من الظاهرة الاثنية، تتداخل المسألة الاثنية والطائفية مع مشكلة من هو المواطن، مع أزمة الديمقراطية والمشاركة وتوزيع الثروات، مع أزمة الشرعية، وتتفاعل كلها مع الصراعات الاقليمية والدولية حدة الكثير من المشكلات با فيها المشكلة الاثنية. ولهذا، فالمسألة الاثنية يجب أن تصبح في صلب السياسة بالوطن العربي، ليس لأنها قوة قد تهدد وحدته ومستقبله وأمنه، فهذا واضح ولكن من حيث أن للاثنية والأقليات الدينية واللغوية مطالب مشروعة يجب واضح ولكن من حيث أن للاثنية والأقليات الدينية واللغوية مطالب مشروعة يجب واضح ولكن من حيث أن للاثنية والأقليات الدينية واللغوية مطالب مشروعة يجب من حلال هذا المنظور، تكتسب هذه الدراسة النظرية، كما تكتسب اية محاولة جذيه لمراسة الاثنية في العالم العربي بالتحديد، أهمية خاصة. فاستكشاف السمات الميزة للاثنية في العالم النصاح سياسة أقدر على التفاعل مع مشكلات التنمية والأزمات المرافقة لها.

#### الهوامش

الله على سيل المثال انظر الدراسات الآتية حول الاثنية في البلاد العربية: برهان غليون، المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات (بيروت: دار الطلبعة، ١٩٧٩)؛ ابو سيف يوسف، الأقباط والقومية العربية (دراسة استطلاعية) (بيروت: مركز دراسات الوحلة العربية، قدمت في تدوة الصحوة الاسلامية وهموم الوطن المالية، قدمت في تدوة الصحوة الاسلامية وهموم الوطن العربي، عند عند الصحوة الاسلامية وهموم الوطن العربي، عمان ١٤ - ١٦ اذار ١٩٨٧؛ د. غسان سلامه، المجتمع والدولة في المشرق العربي، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧).

lijya F. Harik, "The ethnic revolution and political integration in the Middle East", International Journal of Middle East Studies Vol.3, No 3(July 1972): 303 - 323.

٢ - انظر أيضا:

Cynthia H. Enloe, "The Issue of Saliency of the Military Ethnic Connection: Some Thoughts on Malaysia». Comparative Politics 10, (January 1978); "The Growth of the State and Ethnic Mobilization: The American Experience". Ethnic and Racial Studies 4 (April) 1981: 123 - 136.

٣ ـ انظر أيضا:

Walker Connor, «The Politics of Ethnonationalism» Journal of International Affairs, 27, No. 1 (1973: 1 - 91)

- وتعني الصراع القائم بين فئات عرقية، دينية، قبلية غتلفة، ويعود أصلها للصراع الذي قام في الهند بين الهندوس والمسلمين.
- وهو تعبير يستخدم عندما تسعى مجموعة اثنية ضمن مقاطعة في دولة للانفصال والانضمام لدولة مجاورة تتوافق معها من حيث السمات الاثنية.
  - . ۔ انظر أيضا:

Donald L. Horowitz «Cultural Movement and Ethnic Change». In Ethnic conflict in the world today, Annals of the American Academy of Political and Social Science, 433 (September) 1977: 6 - 18.

٧ ـ لمزيد من الاطلاع انظر:

David E. Bohn, «Consociational Democracy and the Case of Switzerland», The Journal of Politics. 42. No. 1. (February 1980)

المصادر

Almond, G.& Verba, S.

1965 The Civic Culture. Boston: Little Brown and Company.

Barth, F.

1969 Ethnic Group and Boundaries, Boston: Little Brown.

Bell. D.

1975 "Ethnicity and Social Change." pp 141 - 174 in N. Glazer and D. Moynihn (ed) Ethnicity: Theory and Experience. Cambridge: Harvard University Press.

Bill, J. & Hardgrave, R.

1973 Comparative Politics. Columbus: Charles E. Merrill.

Binder, L, Colemon, J. et. al.

1971 Crises and Sequences in Political Development. Princeton: Princeton University Press.

Connor, W.

1972 "Nation-Building or Nation Destroying," World Politics. 24, 3 (April): 319 - 355.

Deutch, K.

1953 Nationalism and Social Communication. Cambridge: MIT Press.

1966 "Social Mobilization and Political Development". pp. 384 - 405 In J. Finkle and R. Gable (ed) Political Development and Social Change. New York: John Wiley and Sons, Inc.

Enloe, C.

1973 Ethnic Conflict and Political Development. Boston: Little Brown and Co.

Esman, M (ed)

1977 Ethnic Conflict in the Western World. Ithaca: Cornell University. Press.

Fishman, J.

1968 "Language Loyalty" in J. Fishman et al. (eds) Language Problems of Developing Areas. New York. John Wiley and Sons.

Geertz, C.

1963 "The Integrative Revolution", pp. 105 - 157 in C. Geertz (ed) Old Societies and New States. London: The Free Press of Glencoe.

Glazer, N.& Moynihan, D(ed)

1975 "Introduction" pp. 1 - 26 ln N. Glazer and D Moynihan (ed) Ethnicity. Cambridge: Harvard University Press.

Gusfield, J.

1967 "Tradition and Modernity: Misplaced Polarities in the Study of Social Change", American Journal of Sociology, 72 (January): 351 - 61.

Haas, E.B.

1958 The Uniting of Europe. London: Stevens and Sons.

Hechter, M.

1975 Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, 1536 - 1966. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Horowitz, D.

1975 "Ethnic Identity", pp. 111 - 140 in N. Glazer and D. Moynihan (ed) Ethnicity: Theory and Experience. Cambridge: Harvard University Press Isaacs, H.

1975 Idols of the Tribe. New York: Harper and Row.

Kuhn, T.

1970 The Structure of Scientific Revolutions, Second edition. Chicago: University of Chicago.

Lerner, D.

1958 The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East. Glencoe, Illinois: The Free Press.

Liiphart, A.

1977 Democracy in Plural Societies. New Haven: Yale University Press.

Lindberg, L.

1963 The Political Dynamics of European Economic Integration. Stanford: Stanford University Press.

Melson, R. & Wolpe, H

1970 "Modernization and the Politics of Communalism: A Theoretical Perspective". The American Political Science Review. 4 (December): 1112 - 1130.

Nagata, J.

1979 "The Status of Ethnicity and The Ethnicity of Status: Ethnic Identity and Class Identity in Malaysia and Latin America." International Journal of Comparative Sociology, XVII (September - December): 242 - 260.

Nelson, J.M.

1979 Access to Power. Princeton: Princeton University Press.

Peterson, W.

1979 "Ethnicity in the World Today," International Journal of Comparative Sociology, XX. No. 1-2 (March - June): 1 - 13.

Rothschild, J.

1981 Ethnopolitics: A Conceptual Framework. New York: Columbia University Press.

Shahak, I., (Trans, ed)

1982 The Zionist Plan for the Middle East. Belmont: Association of Arab American University Graduates, Inc.

Smith, A.

1981 The Ethnic Revival. Cambridge: Cambridge University Press.

Yinon, O. 1982 "

"A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties in Israel" pp. 1 - 15 in Shahak (Trans and ed) The Zionist Plan for the Middle East. Belmont: Association of Arab American University Graduates, Inc.

Young, C.

1976 The Politics of Cultural Pluralism. Madison: University of Wisconsin Press.

Zureik, E

1979 Palestinians in Israel: A Study in Internal Colonialism. London: Routledge and Kegan Paul.



# المجلة المربية للملوم الانسانية

فصَّلية : عُكَّمة تصدر من جامعة الكويت

رئيس التحرير

د . عبد الله أحمد المهنا

المفر : كلية الأداب ـ مبنى قسم اللغة الإنجليزية الشويخ ـ هاتف ١٧٦٨٩ ـ ٨١٥٤٥٣

المرامىلات توجه إلى رئيس التحرير :

ص. ب 42000 الصفاة رمز بريدي 13128 الكويت

 تلبي رغبة الاكساديميين والمتغفين من خلال نشسرها للبحسوث الأصيلة في شتى فروع العلوم الإنسانية باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة الى الإبراب الأخرى، المناقشات، مراجعات الكتب، المنافذ

- قرص على حضور دائم في شتى المراكز
   الأحاديمية والجامعات في العالم العربي والخارج،
   من خلال المشاركة الفعّالة للإساتذة المختصين في
   تلك المراكز والجامعات
  - صدر العدد الأول في يناير ١٩٨١ .
- تصل الى أيدي ما يزيد على عشرة آلاف قارى،

الاشتر اكات

- أن الكويت: ٣ دنيانير للأفراد خصم ٥٠/ للطلاب، ١٤ دنياراً للمؤسسات.
- في البلاد المربية : (و) دينار كويني للأفراد،
- ١٦ دينارا للمؤسسات.
   في المدول الأجنبية: ٢٠ دولاراً للأفراد، ٢٠
- في الدول الأجنبية: ٢٠ دولاراً للأفراد، ٢٠ دولاراً للأفراد، ٢٠ دولاراً للمؤسسات.

تسرفسق قيمسة الاشستراك مع قسيسمسة الاشستسراك الموجسودة داخسل السعسدد.

# أنماط القيادة ومستويات الاشراف التنظيمي

سعيد لوصيف معهد علم النفس وعلوم التربية ـ حامعة الحذائه مصطفی عشوی معهد علم النفس وعلوم التربیة ـ جامعة الجزائر

#### مقدمة

يعتبر موضوع القيادة من اهم الموضوعات في اطار علم النفس الاجتماعي وعلم النفس التنظيمي وكذلك العلوم الادارية والسلوكية. واذا كانت النظريات القلية التي وضعت حول هذه الظاهرة مثل نظرية الرجل العظيم ونظرية السمات تركز أساسا على الحسائص والمديزات الفردية للقائد، فإن الاتجاه الجديد في دراسات القيادة يركز على الحتمام بالتفاعل الذي يحدث بين القائد والموقف الذي يكون فيه القائد وخاصة الهيكل التنظيمي الرسمي الذي يحدث في هذا التفاعل. وعلى هذا الأساس فإن (1980) Schein (1980) مثلا يؤكد ان القيادة باعتبارها ظاهرة ثقافية لا يمكن ان تدرس الا في اطار ثقافي، سياسي واقتصادي - اجتماعي معين. وبالفعل فإن الجهود التي بذلها عدة سيكولوجين مثل Lewin في والما (1939) et al (1939) غتلف أغاط القيادة: الديقراطية والدكتاتورية (التسلطية) والفوضوية، وتأثر هذه الأغاط القيادة في سلوك المرؤوسين وخاصة في مجال الأداء أو الانجاز.

الدراسات السابقة: من الدراسات التي تمثل الاتجاه الجديد في القيادة دراسات جامعة أوهايو التي أجريت في أوائل الحمسينات، وقد تناولت هذه الدراسات سلوك القائد وفق بعدين هامين (Landy & Trumbo.1976) وهذان البعدان هما:

 الاعتبار (Consideration): ويهتم فيه خاصة بالاشمخاص وتقوية العلاقات بين القائد وأتباعه ومنحهم فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات وتشجيع الاتصالات في الاتجاهين: من أعلى الى أسفل ومن أسفل الى أعلى.  للشاط المتوجه نحو العمل (Task - Oriented): ويهتم في هذا البعد بالعمل وتحديد الأدوار وتعيين المهام لانجاز الأهداف.

والى جانب دراسات جامعة أوهايو هناك عدة نظريات اهتمت بسلوك القيادة من الاستخدام وراسات جامعة أوهايو هناك عدة نظريات المتوجود (1960) McGregor (1960) الذي وضع نظرية في الدافعية أساسا وطبقت في مجال دراسة القيادة (Theory X, Theory Y) ومؤداها باختصار النظرية (X) تفترض ان كل الناس مؤهلين لتحمل المسؤولية بينيا نظرية (Y) تفترض ان كل الناس مؤهلين لتحمل المسؤولية ومواجهة تحديات العمل، ونظرية (Y) (1967) التي اعتمدناها كاطار نظري في دراستنا الميدانيه وسيأتي شرحها باختصار، ونظرية (1977) (1978) التي اعتمدناها كاطار نظري في دراستنا الميدانيه وسيأتي شرحها باختصار، ونظرية وفي تحفيزهم بمختلف الحوافز لانجاز الاهداف المرسومة ونظرية (1973) (1978) (1974) معياريه لسلوك القائد خسة أنماط رئيسية للقيادة وسبعة مواقف، ومعيارين يمكن ان يقاس معياريه لسلوك القائد خسة أنماط رئيسية للقيادة وسبعة مواقف، ومعيارين يمكن ان يقاس نجاح القرارات على أساسها، وأربعة عشر نوعا من أنواع المشكلات التي تضع بشأنها القرارات، وسبع قواعد لتحديد نمط القيادة المناسب أو الواجب اتباعه فالغرض الضمني الذي تحتويه النظرية هو أن فعالية القيادة مقاسة بالمعيار المشتق من طبيعة المشكلة (مميار لكنغذ، أو كليها) تتحدد بمدى تناسب غط القيادة المتبع مع ظروف الموقف وفق ما تقترحه هذه النظرية (عاشور، ۱۹۸۳) (عام 19۸۱) .

ومن البحوث التي أجريت في معهد الدراسات الاجتماعية بجامعة ميتشيغان بحوث ليكرت الذي اهتم بنماذج السلوك الاشرافي اذ توصل من خلال بحوثه الى التمييز بين اربعة أنساق للتسيير والادارة (Likert, 1976, 1967, 1961) وهذه الأنساق هي :

- ١- النسق الاستغلالي التسلطي: وتتم في اطاره عملية اتخاذ القرارات بطريقة مركزية شديدة دون اتاحة أي فرصة للمرؤسين للمشاركة في عملية اتخاذ القرارات بواسطة التغذية المرتدة (Feedback) والاتصال الصاعد.
- لنسق الثاني: هو نسق تسلطي لا يختلف عن النسق الأول الا في الاحساس الطيب الذي يوجد عند الرؤساء نحو حاجات مرؤوسيهم، فالاحساس والاهتمام لا يتعدى نطاق دراسة هذه الحاجات وامكانية اشباعها والتركيز أساسا انما يكون على الحاجات المادنة فقط.
- س. النسق الثالث: وهو نسق استشاري يسمح فيه بممارسة الشورى والتغذية المرتدة ومشاركة المرؤوسين في حملية اتخاذ القرارات باعطاء الرأي وتقديم المعلومات الضرورية ورغم هذه المشاركة فان القادة في اطار هذا النسق يحتفظون بالدور الحاسم في حملية اتخاذ القرار النهائي.

 النسق الرابع: وهو نسق المشاركة الكلية حيث يشجع الاتباع والمرؤوسين على المشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات. يعتبر هذا النسق في الدراسات الغربية (الرأسمالية) من الأنساق والتقدمية، المعاصرة التي أفرزتها مدرسة العلاقات الانسانية وما تفرع منها.

يقدم (Likeri (1967,1961) النسق الرابع كنموذج للتسير يمكن الأفراد والجماعات والمنظمات من اشباع وتحقيق حاجاتهم واهدافهم معتبرا هذا النموذج كأحسن نسق لتبادل التفاعل والتأثير بين الافراد والجماعات والمنظمات. ويلاحظ الباحث المتمعن في غوذج ليكرت في القيادة التنظيمية، أن هذا النموذج لا يذهب الى أبعد من تحقيق جو نفسي مريح يساعد عل الاندماج الحسن للعمال والمستخدمين والمشرفين في المستويات المتوسطة والدنيا بصفة خاصة في المؤسسة الرأسمالية بحيث يحقق هذا الاندماج غرضين أساسيين: تحقيق المزيد من الفعالية في الاداء، وبالتالي رفع الارباح وتقليل المشاكل النفسية ـ الاجتماعية في المؤسسة.

ومع اعتبارنا لتعدد النظريات الميدانية حول موضوع القيادة، فان البحث الحالي يتخذ من النظرية الموقفية لفيدلر اطارا نظريا بهدف تبيين العلاقة بين أنماط القيادة كيا تحددها هذه النظرية ومستويات الاشراف كيا يحددها الهيكل التنظيمي الرسمي للمنظمة (المؤسسة). وإذا كانت بحوث فيدلر نفسه وغيره (انظر. Ashour, 1973 a, b) قد اجريت في اطار الثقافة الغربية (الولايات المتحدة الامريكية) فان هذا البحث في حدود علم الباحث قد يكون هو الاول من نوعه في الجزائر التي تتبني مؤسساتها الصناعية تنظيا اداريا يختلف تماما عن التنظيم الرسمي للمؤسسات الصناعية الرأسمالية بالولايات المتحدة الامريكية وليس الهدف هنا دراسة هذا التنظيم او اجراء دراسة مقارنة بين النظم الادارية ومدى تأثير ذلك في سلوك القادة الرسمين.

واذا كان (Katz & Kahn (1978) يريان بأن مصطلح القيادة يستعمل في العلوم الاجتماعية حسب ثلاثة معان: القيادة كخاصية منصب معين، القيادة كسمة أو كطابع شخصي، والقيادة كخاصية سلوكية (نوع معين من السلوك)، فان هذا البحث يؤكد في استمماله لهذا المفهوم على التفاعل الذي يحدث بين هذه الخصائص الثلاث في اطار اجتماعي ـ ثقافي معين على مستوى المؤسسات الصناعية بالجزائر.

## نظرية فيدلر

كان لاخفاق دراسات أنماط القيادة في تقديم فروض عن محددات وفعالية القيادة تقوم على أسس سليمة أثر في دفع عدد من الباحثين السيكولوجيين الى محاولة بناء نماذج نظرية تهدف الى تلافي الثغرات في الدراسات السابقة. وعلى هذا الأساس فان نظرية Fiedler (1967) تعتبر من أولى المحاولات الجادة لادخال متغيرات الموقف في اطار نظري يفترض وجود تفاعل بين هذه المتغيرات وخصائص القائد (عاشور، ١٩٨٣). ويرى Fiedler (1967) أن فعالية القيادة تتوقف على تفاعل اسلوب القيادة مع ملائمة الظروف. ويعتبر فيدلر (ملائمة الظروف) كأهم عامل في تغير العلاقة بين القائد وأداء الجماعة. ومن جهة أخرى يؤكد فيدلر ان عامل ملائمة الظروف تؤثر فيه بصفة ايجابية او سلبية ثلاثة ابعاد

١ \_ العلاقات بين القائد والأتباع (المرؤوسين).

٢ \_ هيكلة المهمة (العمل).

٣ \_ وضعية السلطة.

اساسية هي:

ويشير فيدلر الى ان الموقف المثالي لسلوك أي قائد يتحقق عندما تكون العلاقة بين القدادة والاتباع جيدة وهيكلة المهام عالية وسلطة القائد قوية . ويعتبر (Fiedler (1967:29) العلاقة بين الأتباع والقادة أهم متغير في أداء الجماعة ، ذلك لأن نوعية العلاقة هي التي تحدد مواقف واتجاهات الأفراد نحو القائد مما يؤثر بالتالي في أداء الأفراد كجماعة . أما هيكلة المهمة فيقصد بها فيدلر :

أ ) وضع المهمة التي كلفت بها الجماعة تحت اشراف القائد.
 ب) وضع الخطوات الضرورية لانجاز المهمة.

وكقاعدة عامة فان هيكلة المهمة، قد تكون عالية أو منخفضة وذلك حسب نوعية المهمة التي ينبغي انجازها. أما البعد الثالث فيتعلق بالسلطة التي يتمتع بها القائد، فقد تكون وضعية سلطة القائد قوية أو ضعيفة عا يحدد بالتالي درجة تأثير القائد في أتباعه حسب نوعوة العقاب التي يمكها القائد، ويرى فيدلر أن الموقف المثالي لسلوك اي قائد يتحقق عندما تكون العلاقة بين القادة والأتباع (المرؤوسين) جيدة وهيكلة المهمة عالية وسلطة القائد قوية. وبافتراض أن القيادة عبارة عن عملية تأثير في الأخرين فان Fiedler عن (1967: 34) ويدى توفر الفرص للقائد للمارسة أو التأثير. ومها يكن، فأن سلوك القادة يختلف من ويحدى توفر الفرص للقائد للمارسة أو التأثير. ومها يكن، فأن سلوك القادة يختلف من وضع المراحة المهمة، وضعة المولاء المحتوف كالمحتوف المحتوف المحتوف عليها سلوك القائد. وهذه الحالات (المواقف) الثمانية التي يضيف اليها فيدلر موقفا تاسعا موضحة في الجدول (١).

| جدول رقم (۱) |       |     |          |         |       |  |
|--------------|-------|-----|----------|---------|-------|--|
| أبعاد        | ثلاثة | حسب | القيادية | المواقف | ويمثل |  |

| وضعية السلطة | هيكلة المهمة | علاقة القادة بالأتباع | الحالة |
|--------------|--------------|-----------------------|--------|
| قوية         | عالية        | جيدة                  | ١      |
| ضعيفة        | عالية        | جيدة                  | ۲      |
| قوية         | ضعيفة        | جيدة                  | ٣      |
| ضعيفة        | ضعيفة        | جيدة                  | ٤      |
| قوية         | عالية        | سيئة نوعا ما          | ٥      |
| ضعيفة        | عالية        | سيئة نوعا ما          | ٦      |
| قوية         | ضعيفة        | سيئة نوعا ما          | ٧      |
| ضعيفة        | ضعيفة        | سيئة نوعا ما          | ٨      |
| قوية         | عالية        | سيئة جدا              | ٩      |

Fiedler Theory of Leadership Effectiveness. 1967: 34.

يستخلص فيدلر من البحوث الميدانية التي أجراها على ضوء هذا النموذج أنه يمكن تصنيف القادة الى قسمين: القسم الأول ويشكل القادة الذين يهتمون بانجاز العمل اكثر، والقسم الثاني ويمثل القادة الذين يهتمون بالعلاقات الانسانية أكثر. وكاستنتاج عام من نظرية فيدلر، فان اداء قادة القسم الأول يكون افضل في المواقف الملائمة لهم حيث يكون الموقف كالتالي: علاقة جيدة مع الزملاء، المهمة مهيكلة ووضعية سلطتهم قوية، ويكون اداؤهم جيدا أيضا عندما يكون الموقف سيئا نوعا ما (انظر الجدول رقم). أما اداء قادة القسم الثاني فيكون افضل في المواقف التي يمارسون فيها تأثيرا متواضعا وذلك إما لأن المهمة المنوطة بهم غير مهيكلة وإما لأنهم غير مقبولين (مرفوضين) من طرف جماعتهم أو زملائهم وهذا رغم إمكانية تمتعهم بوضعية سلطة قوية ومهام مهيكلة.

المكالية البحث الامبريقي: ان التطور الذي طرأ على الاتجاهات النظرية في دراسة القيادة التنظيمية لم يكن الباحثين من الاتفاق فيها بينهم في تحديد أحسن نمط قيادي وما هي الشروط والظروف التي يمكن ان يتحقق فيها هذا النمط. وانطلاقا من هذا المنظور، فإن إشكالية تطرح تساؤلا يندرج في اطار نظرية فيدلر التي تشكل الاطار النظري لهذا البحث، وهذا التساؤل هو:

● هل هناك فروق بين قادة مختلف المستويات القيادية (مستويات الاشراف الرسمية) فيها

يتعلق بنمط القيادة وفق البعدين اللذين ذكرهما فيدلر؟ بمعنى معرفة فيها اذا كان القادة المباشرون يركزون على الاهتمام بالعلاقات الانسانية اكثر، والقادة غير المباشرين يركزون الاهتمام بانجاز العمل اكثر ام العكس؟ وما هي العوامل التي يمكن أن تؤثر في النمط القيادي في كل مستوى اشرافي؟ ونعني بـ (القادة المباشرين).

● في هذا البحث ـ القادة الذين يحتكون مباشرة بالعمال (قادة الخط الاول) أما القادة غير المباشرين فهم القادة الذي يشغلون مناصب ادارية في أعلى مستويات الهيكل التنظيمي للسلطة بالمؤسسة ولا مجتون مباشرة بالعمال، وقد يمثل هؤلاء القادة خطا ثانيا وثالثا حسب المناصب الرسمية التي يشغلونها والمهام أو المسؤوليات المنوطة بهم. وعلى هذا الأساس فقد قسمنا مستويات الاشراف الرسمي بالمؤسسة الصناعية التي أجرينا فيها البحث الى ثلاثة مستويات (أول، ثان، وثالث) بحيث يكون المستوى الاول هو ادنى المستويات والمستويات والمستويات والمهام.

## طريقة البحث:

اعتمدت هذه الدراسة على استعمال مقياس (Tiedler (1967) الذي يعتبر نموذجا للمقايس التي صممت وفق تقنية Osgood، وهي تقنية قياس تقوم على «قايز المعاني» (Semantic Differential) هاذ ربطرأوسجود ورفاقه) بين الاتجاه واللغة معتبرين أن الاتجاه نفسه هو أهم الابعاد التي تكون معني الكلمات حيث يجدد أنه (الاتجاه) عبارة عن نزعة لميل نحو شيء (موضوع) ما او للنفور منه. ويُستخلص من هذا التحديد أن هؤلاء الباحثين يون ان الاتجاه ذو قطبين (موجب وسالب) وبين القبطين درجات متفاوتة في القوة. ومن هذا التحديد يمكن فهم التقنية الجديدة التي اقترحها أوسجود ورفاقه لقياس الاتجاه انطلاقا من قميل الاتجاه كمحود دو ذي قطين يمتد من واحد (١ - ٧)، مع تمثيل الحياد بالوسط، فالاتجاه قد يكون الجابيا فيمثل على المحود بأعلى النقاط (٥، ٦، ٧) وقد يكون سلبيا ويمثل بأدني النقاط (١، ٢ ، ٧) أما النقطة الوسطى (٤) فتمثل الحياد.

وتجمع مختلف الدراسات على ثبات مقياس فيدلر خاصة عندما تكون الفترة الزمنية الناتج الفاصلة بين الاختبار واعادة الاختبار قصيرة نسبيا، ففي بحث له مثلا عن دلالة النتائج الوسطى لمقياس فيدلر، حصل (1980) Achoui (1980) على معامل ثبات لهذا المقياس (٧٥, ١) في فترة زمنية لم تتعد ثلاثة أسابيع . اما عن صدق المقياس فقد حصل (1980) Achoui على معامل ارتباط بين مقياس فيدلر ومقياس (1972) Kaplan كمحك خارجي يقدر برا٢, ١٥) مع احتمال الخطأ لايتجاوز (٢٠٠١)، وهو معامل ارتباط قوي وهذا ما يدعم الحيائص الخياس.

يشتمل مقياس فيدلر على ستة عشر صفة من صفات القيادة مثلها على محاور بحيث يتكون كل محور من صفة ونقيضها، ويمتد كل محور منها من واحد الى ثمانية على النحو



يلاحظ من هذا الشكل ان اعلى قيمة في المقياس (المحور) هي ثمانية وادنى قيمة فيه هي واحدة والنقطة الوسطى هي ٤. واعتبارا ان المقياس يتكون من مجموع ستة عشر صفة فان مجموع نقاط متوسط المقياس هو ٢٤ نقطة أي (٤ × ١٦). ويصنف تمط القيادة حسب البعد الاول (الاهتمام بإنجاز العمل) أو البعد الثاني (الاهتمام بالعلاقات الانسانية)، بحيث يصنف المجيب الذي يحصل على نتيجة اصغر من المتوسط ضمن فئة البعد الاول ويصنف المجيب الذي يحصل على نتيجة اكبر من المتوسط ضمن فئة البعد الأاني ذلك لأن المطوب من المجيب هو تقويم الشخص الذي يفضل بصفة اقل الاشتغال معه.

فروض البحث: يفترض الباحثان وجود فروق في نمط القيادة (حسب نظرية فيدلر) بين المستويات القيادية المشار اليها اعلاه. وبناءا عليه فان صياغة فروض البحث هي كهايلي:

١ ـ القادة المباشرون «المستوى الاول» يهتمون اكثر بتقويم العلاقات الانسانية.

٢ ـ القادة غير المباشرين «المستوى الثاني والثالث» يهتمون بإنجاز العمل أكثر.

 هناك علاقة ايجابية بين سنوات الاقدمية في مركز الاشراف للقادة المباشرين وغط القيادة وفق البعد الاول (الاهتمام بالعلاقات الانسانية).

 عناك علاقة سلبية بين متغير عدد الأتباع بالنسبة للقادة غير المباشرين ونمط القيادة وفق البعد الثاني (الاهتمام بانجاز العمل).

العينة: طبق المقياس على عينة يبلغ عدد افرادها ٧٣ مشرفا من مجتمع اصلي مجموع افراده ٧٩ مشرفا في مؤسسة صناعية بضواحي الجزائر العاصمة. وتماشيا مع هدف البحث فقد قسمت هذه العينة الى عينات فرعية وذلك وفقا للمستوى الاشرافي الذي يشغله هؤلاء المشرفون في التنظيم الرسمي للمؤسسة (ميدان الدراسة). ومع الاسف فان عدد افراد المستوى الثالث صغير نسبيا وذلك راجع الى طبيعة التنظيم الهرمي الرسمي للمشرفين المستوى الثادة الرسميون). وقد كان توزيع العينات الفرعية حسب نوعية الاشراف ومستواه كها في جدول (٢)

جدول رقم (٢) ويمثل العينات الفرعية حسب ثلاثة مستويات

| المستوى الثالث | المستوى الثاني | المستوى الأول | المستوى     |
|----------------|----------------|---------------|-------------|
| (رؤساء ورشات)  | (مراقبون)      | (رؤساء فرق)   | نوع الاشراف |
| 18             | 77             | ۲۸            | عدد الافراد |

وكان متوسط عدد الأتباع ومتوسط سنوات الاقدمية في مركز الاشراف للعينات الثلاث كها هو واضح في الجدول (٣)

جدول رقم (٣) ويمثل متوسط عدد الاتباع ومتوسط سنوات الاقدمية للمشرفين

| متوسط سنوات الاقدمية للمشرفين | متوسط عدد الاتباع | المستوى        |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 7,47                          | 44,0              | المستوى الأول  |
| ١٣                            | ٤٠,٠٣             | المستوى الثاني |
| 10,50                         | 1.7,.7            | المستوى الثالث |

يلاحظ من خلال الجدول رقم (٣) ان متوسط عدد الأتباع للمستوى القيادي الثاني هو أكبر من متوسط عدد اتباع المستوى القيادي الاول كها ان متوسط عدد الاتباع للمستوى القيادي الثالث هو اكبر من متوسط المستويين القياديين الاول والثاني، ونفس الشيء يمكن ملاحظته بالنسبة لمتوسطات سنوات الاقدمية في مركز الاشراف.

الاسلوب الاحصائي في تحليل البيانات: اعتمد هذا البحث الامبريقي على الأسلوب الاحصائي في تحليل البيانات ولما كان هدف الدراسة هو محاولة بحث الفروق في الاتجاهات (المواقف) - ووفق غطي الفيادة (غط البعد الاول وغط البعد الثاني) بين مستويات الاشراف المختلفة فقد استخدم الباحث اختبارين من اختبارات دلالة الفروق وهما: اختبارات (ت) و (كا")، بالاضافة الى استخدام معامل ارتباط (بيرسون) لدراسة العلاقة المفترضة في كل من الفرضين الثالث والرابع.

### النتائسيج

تبين من تحليل البيانات ان مشرفي المستويات القيادية الثلاثة يتوزعون حسب نمطي القيادة (الاهتمام بالعمل أو الاهتمام بالعلاقات كها هو مفترض في الفرضين: الاول والثاني) فقد وجد ان نسبة (٨٠٠٪) من قادة المستوى الاول (القادة المباشرون) يركزون اهتمامهم على العلاقات الانسانية بينها وجد ان اغلبية المشرفين في المستوى الثاني (٨٠٠٪) والمستوى الثالث (٨٠٠٪) يركزون اهتمامهم على انجاز العمل. وقد اتضح ان الفروق بين هذه المستويات في نمط القيادة فروق جوهرية ولا ترجع الى محض الصدفة. (انظر جدول رقم ٤).

| جدول رقم (٤)      |              |           |            |  |
|-------------------|--------------|-----------|------------|--|
| لاثة (حساب كا")*. | القيادية الث | المستويات | الفروق بين |  |

| مج. ت. النظرية       | الاهتمام بالعمال               |               | الاهتمام بالعمل                 |               | المستويات                                     |
|----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 7A<br>77<br>17<br>VY | ت. م<br>۱۳,۰٤<br>۱٤,۹۰<br>٦,٠٥ | 777<br>7<br>0 | ت ، ت<br>۱٤,۹٥<br>۱۷,۰۹<br>۲,۹٤ | ت.<br>۲۲<br>۸ | م. الأول<br>م. الثاني<br>م. الثالث<br>المجموع |

<sup>\*</sup> حساب كا للمستويات القيادية الثلاثة عند درجة حرية ١

## \* ملاحظة:

م: المستوى

ت: التكرار ت. م: التكرار الملاحظ

ت. م ت: التكرار المتوقع

مج: المجموع

ان دلالة هذه النتائج تجعلنا نحتفظ بالفرضين: الاول والثاني اللذين يتصوران غمط القيادة للمشرفين المباشرين (المستوى الاول) كنمط يركز على الاهتمام بالعلاقات الانسانية اكثر، على عكس المشرفين غير المباشرين (المستوى الثاني والثالث) الذين يركزون الاهتمام في انجاز العمل. وتبدو هذه النتيجة منطقية باعتبار ان مشرفي المستوى الأول يحتكون احتكاكا مباشرا بالعمال عما يجعلهم يهتمون بالعلاقات الانسانية اكثر لتحقيق أهداف العمل.

ويتين ايضا من تحليل البيانات ان هناك علاقة موجبة بين سنوات الاقدمية في مركز الاشراف ونتائج مقياس فيدلر بالنسبة للمستوى الاول للاشراف؛ اي انه كليا زادت اقدمية مشرفي هذا المستوى تبعتها زيادة في نتائج المقياس (اعلى من المتوسط)، بمعنى ان المشرف في هذا المستوى يميل اكثر الى الاهتمام بالعلاقات الانسانية وتقوية العلاقات الجيدة بينه وبين اعضاء جماعته وهذا نتيجة التفاعل المباشر والدائم بينه وبينهم. إن الحصول على هذه النتيجة هو تأكيد للفرضية الثانية بالدرجة الأولى وتدعيم غير مباشر لفرضية البحث الأولى. ( انظر جدول وقم ٥) .

جدول رقم (٥) العلاقة بين سنوات الأقدمية في مركز الاشراف ونتائج مقياس فيدلر (نمط القيادة)

| درجات الحرية | مستوى الدلالة                             | t                       |              | r                    |                                                      |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| (DF)         | (^)                                       | المجدولة                | المحسوبة     | ·                    |                                                      |
| 77<br>*•     | ۰,۰۰۰<br>ليست لها دلالة<br>ليست لها دلالة | ٣, ٧٠<br>١, ٦٩<br>١, ٧٩ | 0,17<br>74,• | •,V1<br>•,10<br>•,٣٦ | المستوى الأول:<br>المستوى الثاني:<br>المستوى الثالث: |

حساب معامل الارتباط واختبار (ت) بين سنوات الاقدمية في مركز الاشراف ونتائج مقياس فيدلر.

وبالرجوع الى المستوى الاشرافي الثاني والثالث فاننا نلاحظ ان العلاقة بين سنوات الاقدمية في مركز الاشراف ونتائج مقياس فيدلر لم تثبت وذلك كها هو واضح من خلال معاملي الارتباط، بحيث انه لا توجد دلالة احصائية لمعاملي الارتباط لهذين المستويين، عما يستنتج عدم وجود علاقة ارتباطية بين هذين المتفيرين، وذلك رغم ان متوسط سنوات الاقدمية في مركز الاشراف لهذين المستويين هو اكبر من متوسط سنوات الاقدمية في مركز الاشراف كلم يا واضح في الجدول رقم (٢).

أما فيها يتعلق بالعلاقة بين عدد الأنباع ونتائج المقياس، فقد تبين انها علاقة ارتباطية عكسية بالنسبة للمستويين القياديين الثاني والثالث (أنظر جدول رقم ٦).

جدول رقم (٦) العلاقة بين عدد الأتباع ونتائج مقياس فيدلر (نمط القيادة)

| درجات الحرية<br>(DF) | مستوى الدلالة<br>(8)    | ا<br>المجدولة               | المحسوبة     | r                    |                                                      |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 77<br>70             | ليست لها دلالة<br>٥٠,٠٥ | 7, · o<br>7, · £<br>· , 7 · | *,07<br>*,11 | ·,·۲<br>·,٣٦<br>·,oo | المستوى الأول:<br>المستوى الثاني:<br>المستوى الثالث: |

حساب معامل الارتباط واختبار (ت) بين عدد الأتباع ونتائج مقياس فيدلر.

ومعنى ذلك انه كلما زاد عدد الانباع لدى مشرقي هذين المستويين تبعه نقص في درجات المقياس، وقلت النتائج عن المتوسط، وبالتالي مال هؤلاء المشرفون الى الاهتمام بانجاز العمل اكثر من الاهتمام بالعلاقات الانسانية ويرجع هذا الاتساع نطاق الاشراف وصعوبة الاهتمام بالعلاقات الانسانية وخاصة على المستوى الفردي او على مستوى الجماعات الصغيرة وذلك نظراً للعدد الكبير من الاتباع. وان استخلاص هذه النتيجة تأكيد لفرضية البحث الرابعة وتدعيم غير مباشر للفرضية الثانية.

مناقشة: ان فهم ودراسة انماط القيادة في المؤسسات يستدعي فهها اعمق للنسق الثقافي ـ الاجتماعي الذي يؤثر بدوره في ديناميكيتها، وبالتالي في السلوك التنظيمي للقيادة والاتباع داخل هذه المؤسسات. وعلاوة على هذا فان متغير الموقف من أهم العوامل التي ينبغي للمشرفين في كل المستويات الاهتمام بها وتدريبهم على تكييف سلوكهم الاشرافي وتغييره وذلك تبعا للمواقف والظروف التي يتم فيها انجاز العمل. وان فيدلر نفسه يرى ان فعالية القيادة والتسيير لا تحصل نتيجة تغيير الأشخاص (القادة)، لكن في تغيير المواقف والظروف المحطة بهؤلاء وجعلها ملائمة أحسن لتحقيق هذه الفعالية (Muchinsky, 1983).

إنّ اهتمام المستويات القيادية (الوسطى) و(العليا) بالعلاقات الانسانية وتقريهم من المستويات الدنيا لابد وأن يقوم على تنظيم محكم لنسق الاتصالات الصاعدة وتشجيع التغذية الرجعية والتفاعل المباشر والدَّائم بين القادة والعمال. ولقد ثبت لنا فعلا من خلال هذه الدراسة ان القادة المباشرين هم اكثر اهتماما بالعلاقات الانسانية، الا ان هذه (العلاقات الانسانية) لا تحمل في الحقيقة في مضمونها كل مكونات التصور النظري لهذا المنهوم، فهي لا تتعدى كونها علاقات انسانية مبنية على التآخي نتيجة التقارب الموجود بين الرضع والمركز الاجتماعيين للقادة والأتباع بدلا من قيامها على مبدأ لامركزية اتخاذ القرارات مثلا، وتشجيع الاتصالات في الاتجاهين الى غير ذلك مًا يضعه التصور النظري لمهوم العلاقات الانسانية.

وانطلاقا من هذا المنظور فقد اصبح من المهم الانتقال من مرحلة الاهتمام بالعلاقات الانسانية الى مرحلة تمجيدها وتوظيفها لخدمة اهداف محددة، خاصة اننا ننتمي الى اطار عقائدي بخدم هذا الاتجاه، وذلك بوضعها ضمن تصور نظري علمي وفي قالب عقائدي يأخذ بعين الاعتبار مكوّنات النسق الثقافي الاجتماعي للمجتمع المحلي، خدمة لتحقيق الفعالية في مؤسساننا.

#### الخلاصة

ان اهتمام الباحثين السيكولوجين وغيرهم بموضوع القيادة التنظيمية يهدف أساسا الى التأكيد على ضرورة التفكير في وضع سياسة اشرافية قائمة على تنظير علمي سديد، وتأطير ايديولوجي يراعي التأثير الذي قد يمارسه المحيط الاجتماعي والاقتصادي والاطار العقائدي في السلوك التنظيمي للقادة والأتباع الذي يؤثرون بدورهم في عملية التنظيم الرسمي وفي السلوك التنظيمي بصفة عامة.

ان النظرية الموقفية لفيدار أو غيرها من نظريات الفيادة هي عبارة عن نتيجة لتصورات نظرية وبحوث ميدانية تراكمت عبر السنين في اطار الثقافة الغربية وخاصة في الولايات المتحدة الامريكية حيث شهد علم النفس الصناعي ـ التنظيمي تطورا كبيرا منذ العشرينات. واذا كنا نوافق على الاقتباس العلمي من هذه النظريات والبحوث السابقة فإننا ندعو الى اجراء المزيد من الدراسات الميدانية ووضع التصورات النظرية في هذا الموضوع السلوكي الهام في أطر تنظيمية تختلف عن الأطر التنظيمية الغربية التي تمجد في الغالب القيادة الفردية هو القيادة الجماعية بأي الغالب القيادة الفردية هو القيادة الجماعية بأي شكل من الاشكال فان هذا المفهوم (القيادة الجماعية) في حاجة الى وضع تصورات نظرية على المستوى التنظيمي ودعمها ببحوث ميدانية تمكن من تدعيم هذه التصورات النظرية وتصحيح المسار التنظيمي عند الضرورة وذلك بالاهتمام بمختلف الابعاد التي تشكل مواقف تنظيمية عددة قد تزيد او تقلل من فعالية القيادة في المؤسسات.

وأخيرا، فان هذا البحث الامبريقي يلفت انتباهنا الى اهمية ظاهرة القيادة ودورها في تحقيق اهداف المنظمة نما يستدعي وضع برامج تدريب للقادة تقوم على الاستفادة من تقنيات الاتصال التنظيمي وقواعد التغذية الرجعية، وأسس عملية اتخاذ القرارات.

### المصادر العربية

عاشور، أ. ص.

١٩٨٣ ادارة القوى العاملة. بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر.

عشوی، م.

١٩٨٥ «تناول جديد لمقايس الاتجاهات». المجلة الجزائرية لعلم النفس وعلوم التربية، العدد ١: ديوان الطبوعات الجامعية: ٢٣ ـ ٥٢ .

المصادر الاجنبية

Achoui, M.

1980 Significance of the Middle LPC Scores, A Study Relevant to Leadership. Unpublished Master's thesis, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York.

Ashour, A.S.

1973 (a) "The Contingency Model of Leadership Effectiveness: An Evaluation." Journal of Organizational Behavior and Human Performance: 339-355.

1973 (b) "Further Discussion of Fiedler's Contingency Model of Leadership Effectiveness". Journal of Organizational Behavior and Human Performance 9: 369-376.

Fiedler, F.E.

1967 A Theory of Leadership Effectiveness. New York: McGraw Hill Book Co.

House, R.J.

1971 "A Path-Goal Theory of Leader Effectiveness". Administrative Science Quarterly 16,3: 321-38

Kaplan, K.J.

1972 "On the Ambivalance - Indifference Problem in Attitude Theory and Measurement: A Suggested Modification of the Semantic Differential Technique". Psychological Bulletin 77: 361-372.

Katz, D. & Kahn, L.R.

1978 The Social Psychology of Organizations. (2nd ed.) NewYork: John Wiley & Sons, Inc.

Landy, J.F. & Trumbo, A.P.

1976 Psychology of Work Behavior. Illinois: The Dorsey Press.

Lewin, K., Lippitt R.& White R.K.

1939 "Patterns of Aggressive Behavior in Experimentally Created Social Climates". Journal of Social Psychology 10: 271-299.

Likert, R.

1961 New Patterns of Management. Toronto: McGraw-Hill Book Co.

1967 The Human Organization. Toronto: McGraw-Hill Book Co.

Likert, R. & Likert, G.J.

1976 New Ways of Managing Conflict. New York: McGraw-Hill Book Co.

McGregor, D.

1960 The Human Side of Enterprise. New York: McGraw-Hill Book Co.

Muchinsky, P.M.

1983 Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology. Illinois: The Dorsey Press.

Schein, E.H.

1980 Organizational Psychology (3rd ed). Englewood Cliffs: Prentice Hall, Inc. Vroom H.V. & Yetton W.P.

1973 Leadership and Decision Making. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.



# جغرافية الانتخابات تطورها ومنهجيتها: دراسة في الجغرافية السياسية

## جاسم محمد كرم قسم الجغرافيا ـ جامعة الكويت

#### مقدمــة

برزت الجغرافيا السياسية كملم مشتقل له ميدانه الخاص ومنهجه المميز في العقد الأخير من القرن التاسع عشر، فقد عرفت بتعاريف عديدة من أشهرها تعريف (Hartshorne (1954: 178) الذي عرف الجغرافيا السياسية على أنها ودراسة الاختلافات والتشابهات المكانية من الناحية السياسية، وبشكل عام فان الجغرافيا السياسية هي الحقل الذي يهتم بالتفاعلات المكانية بين الظواهر الجغرافية والسياسية وعاولة نفسيرها. فالمدراسات لا تعتبر في مجال الجغرافية السياسية مالم يسعى المهتمون في هذا المجال الى توضيح المسببات والنتائج المكانية للعمليات السياسية، وتعتبر دراسة جغرافية الانتخابات الحدى الوسائل التي يمكن عن طريقها توضيح الاختلافات المكانية وتفسير المسببات والنتائج المكانية للعمليات السياسية. وبهذا يمكن تعريف جغرافية الانتخابات على أنها تماس الاختلاف في الأنماط الانتخابية السائدة في مكان معين ودراسة وتحليل تغيرات السلوك الانساني من مكان لاخر وأسباب هذا التغير.

وقد دارجدل طويل حول مدى ارتباط هذا الفرع بالجغرافية السياسية بشكل خاص وبالجغرافية بشكل عام. فقد ادعى البعض بأن جغرافية الانتخابات هي أقرب للملوم السياسية أو لعلم الاجتماع منها للجغرافية. وعلى الرغم من أهمية هذا الفرع الآن المكتبة العربية تكاد تخلو من هذا النوع من الدراسات. لذا فان هذا البحث قد استهدف وبشكل رئيسي مناقشة أهمية وتطور جغرافية الانتخابات ومدى ارتباطها بالجغرافية السياسية من ناحية، وطرح المناهج والمعايير المتبعة في دراستها من ناحية أخرى، فضلا عن إجراء دراسات تطبيقية لها عن دولة الكويت وجمهورية مصر العربية.

#### أهمية جغرافية الانتخابات وعلاقتها بالجغرافية

لمعرفة ارتباط جغرافية الانتخابات بالجغرافية يجب أولا شرح مناهج البحث في الجغرافية بشكل عام. فقد اقترح الجغرافيون السياسيون مجموعة من المناهج لدراسة مجالً تخصصهم. وقد صنفت هذه المناهج الى أربعة هي: المنهج التــاريخي، والمنهج المورفولوجي، والمنهج الوظيفي ثم مناهج تحليل القوى. وقد اتبع المنهج التاريخي من قبلُّ عدد كبير من كتاب الجغرافيَّة السياسيَّة في حَالة دراسة التطوَّر السيَّاسي والأَجتمَّاعيُّ للوحدات السياسية (Cole & King, 1968:31) أما المنهج المورفولوجي فقد اقترحه هاتشهورن في عام ١٩٣٥ ليقوم بوصف وتحليل التركيب الداخلي والخارجي للدُّولة كموضوع جغرافي فالتركيب الخارجي للدولة يتضمن وصف حجم الدولة وشكلها وحدودها في حين أن التركيب المورَّفولوجي الداخلي يتضمن دراسة منطقة النواة، العاصمة، والأقاليم الثقافية (1935:223) Hartshorne, واستبدل (1950:9) المنهج المورفولوجي بالمنهج الوظيفي حيث رأي أن تحليل الدولة من الناحية السياسية يكون أبلغ من خلال دراسة الوظائف التي تؤديها. أما بالنسبة لمناهج تحليل القوى فكانت عديدة الا أن أشهر منهج منها ذلك الذي اقترحه (1971:6) Cohen & Rosenthal اللذان أشارا الى أن الجغرافية السياسية يتعين عليها أن تركز في دراستها على العمليات السياسية وانعكاساتها وخصائصها المكانية. وقد عرفا العمليات السياسية بأنها تشمل كل مايتعلق بالعلاقات السياسية بين الانسان وبيئته والتي تضم كل مفاهيم الجغرافية السياسية كالاقليم والخصائص المكانية للعمليات السياسية وعمليات اتخاذ القرار.

أما موضوع هذا البحث عن (جغرافية الانتخابات) فيندرج تحت مفهوم دراسة العمليات السياسية التي هي أحد فروع مناهج تحليل القوى. لذا فجغرافية الانتخابات مرتبطة بالجغرفية السياسية وتعد أحد فروعها. من ناحية أخرى يمكن توضيح ارتباط جغرافية الانتخابات بالجغرافية السياسية أو الجغرافية بشكل عام من المنظور الآتي: إن الجغرافية البشرية الحديثة تهتم وتركز على دراسة التوزيعات المكانية للظواهر وأسباب تكوينها وتوزيعها. وبشكل عام فان علماء الجغرافية البشرية لهم اهتماماتهم الشديدة بعدراسة التنظيم الواقعي الذي هو انعكاس طبيعي للمجتمع على شكل أنماط مكانية كالتوزيعات المخطرة عن جموعة المنظيم الذي هو انعكاس طبيعي للمجتمع على شكل أنماط مكانية كالتوزيعات المختلفية دائمة التغير. أما العنصر الثاني فهو التنظيم القانوني والذي هو عبارة عن مجموعة الإحتماعية أو الأحياء داخل المدينة مثال على ذلك التنظيم الواقعي ، في حين تمثل الدوائر الانتخابية التنظيم القانوني والدي هو عبارة الإيد أولا من تحديد مدينة ، ثم دراسة توزيع السكان فيها.

فاختيار السكان لأماكن إقامتهم في المدينة يتم وفق مؤثرات عديدة، منها اقتصادية (حيث يقيم الشخص في المكان الذي يتناسب مع مستوى دخله المادي وذلك لاختلاف أسعار المقارات بحسب موقعها من مركز المدينة ) ومنها دينية أو عرقية وذلك عندما يفضل الأفراد التكتل مع من يشابههم في الدين والخلفية العرقية. وبما أن هذه العوامل (الاقتصادية، أو الدينية والعرقية) ذات أثر بالغ على طريقة اختيار الناخب للمرشح فإن النتيجة النهائية هي وجود اختلاف في الأغاط الانتخابية من مكان الى آخر. ولما كانت دراسة هذه الظاهرة هذا الحقل وحقل الجغرافية الانتخابات، فانه لابد من وجود ارتباط وثيق بين هذا الحقل وحقل الجغرافية بشكل عام. من هذا المنطلق يرى الباحث أن جغرافية الابتخابات هي جوهر الجغرافية السياسية خاصة وأن الهدف النهائي للجغرافية السياسية الانتخابات المكانية واختلافاتها) تستطيع جغرافية الانتخابات أن تضيف بعدا جديدا للدراسات الجغرافية واختلافاتها) تستطيع جغرافية الانتخابات أن تضيف بعدا جديدا للدراسات الجغرافية.

أما أهمية هذا الحقل فهي تكمن في قدرته على دراسة وتطور العمليات الانتخابية في عملية الانتخابية في عملية الانتخابات المخوة طريقة للحكم. ففي دولة الكويت مثلا بدأت عملية الانتخابات الفعلية منذ عام ١٩٣٠ وذلك عند انتخاب المجلس البلدي، ثم اتضحت العملية بشكل أبرز في انتخابات المجلس التشريعي عام ١٩٣٨ وتأصلت اخيرا في الستينات مع انتخابات المجلس التأسيسي في ١٩٦١/١٢/٣١ ثم الانتخابات العامة الكويت جعل المعلومات المتاحة عن الانتخابات السابقة لاتعدو عن كونها تحاليل وآراء الكويت بعل المعلومات المتاحة عن الانتخابات السابقة لاتعدو عن كونها تحاليل وآراء لهدد من القوى السياسية، المعارضة منها أو المهادنة، والرسمية أو غيرها. وبالطبع فانه لايكن الاعتماد على هذه التحليلات والآراء وحدها في رسم تصور كامل للعملية الانتخابية بومتها. لهذا فان تطبيق المعاير المتبعة في دراسة جغرافية الانتخابات لتقويم المعلية الانتخابية في الكويت سوف يكون له الأثر الكبير عند دراسة العمليات الانتخابية فيها.

# التطور التاريخي لجغرافية الانتخابات:

لم يكن للجغرافين أي اهتمام يذكر في دراسة الانتخابات قبل عام ١٩١٣. حيث كانت كل الدراسات المتعلقة بتحليل نتائج الانتخابات من اهتمام المتخصصين في العلوم السياسية والاجتماع. وكانت البحوث التي أجراها الجغرافيون في مختلف ظواهر الانتخابات محدودة في حجمها وعددها. وفي البداية كان هؤلاء الجغرافيون قد استفادوا في أبحاثهم عن الانتخابات من الدراسات التي أنجزت من ميادين العلوم الأخرى. وكان معيار تضمين هذه الدراسات الى حقل الجغرافيا هو صلتها بموضوع الجغرافيا. فمع أن



Taylor, P. and Johnston, R. Geography of Elections, 1971; 26

كثيرا من هذه الدراسات كانت غير جغرافية في الأصل الا أنها كانت جغرافية من حيث الاهتمام (Sheingold, 1973:713).

وكان أول اهتمام للجغرافيين في دراسة نتائج الانتخابات من قبل الجغرافي الفرنسي سيغفريد في عام ١٩١٣ عندما درس التصويت في أرديش خلال فترة الجمهورية الفرنسيَّة الثالثة (Taylor & Johnston, 1971:23). وقد اتهم سيغفريد في ذلك الوقت بالحتمية حيث كان يفسر الظواهر الاجتماعية على أنها أحدى النتائج العامة للبيئة الطبيعية. فقد فسر سيغفريد أنماط التصويت والتي هي انعكاس للتنظيمات المكانية في المجتمع على أنها متأثرة بالظروف الطبيعية (انظر خريطة رقم (١)). وتتلخص الدراسة بأن جيولوجية المنطقة واختلاف ارتفاع سطح الأرض (الأجزاء أ، ب من الخريطة رقم ١) هما العاملان اللذان تسببا في تباين الأنشطة الإنتاجية . سواء كانت أنشطة زراعية أو أنشطة صناعية أولية (الأجزاء جـ، د من الخريطة رقم ١). إما الأنماط البشرية فهي موضحة إما على شكل اختلافات في حجم الحقل أو على شكل تكتلات بشرية (الأجزاء هـ، و، من الخريطة رقم ١). وأخيراً فان المواقف السياسية سوف تتشكل نتيجة لاختلاف البيئات الاجتماعية والاقتصادية وسوف تنعكس في النهائية على خريطة الانتخابات (الجزء ح من الخريطة رقم ١). ومن النتائج النهائية لدراسة سيغفريد أن سكان المناطق ذو التربة الجرانيتية كانواً يصوتون للأحزاب اليمينية بينها كان سكان المناطق ذات الترب الطباشيرية يؤيدون الجناح اليساري. أي أن الجناح اليساري فاز في ١٧ دائرة انتخابية بينها فازت الأحزاب اليمينية في ١١ دائرة انتخابية وتباّينت الدوائر الثلاث الأخرى في مساندتها للجناحين & Taylor) . Johnston, 1971:24)

كما يعتبر (1916) Krehbiel أيضا من الجغرافيين الرواد في دراسة وتحليل الانتخابات وتعتبر دراسته (التأثيرات الجغرافية على الانتخابات البريطانية) من الأعمال الأولى التي استخدمت فيها الجغرافيا لفهم وتحليل نتائج الانتخابات. فقد يوضح كرهبيل أنه نتيجة لشدة التعقيد في العوامل المسيرة للسلوك الانساني فان الانتخابات هي أفضل وسيلة لفهم الرأي العام ويما أن الجغرافية الطبيعية كانت تسيطر على حقل الجغرافيا بشكل عام في تلك الفترة فانه حاول أن يختبر أثر الظروف الطبيعية على الانتخابات. وتشير نتائج دراسته عن الانتخابات البريطانية في الفترة بين ١٨٥٥ م. ١٩١٠ الى أن هناك ارتباطا بين المناطق الصناعية والزراعية الفقيرة وبين التصويت لمرشحي حزب الأحرار بينها كان سكان المناطق الرزاعية الغنيه يساندون حزب المحافظين.

ودرس (1918) Sauer ظاهرة رسم الدوائر الانتخابية الأمريكية بطريقة معينة لتمكين بعض الأحزاب من الفوز بنسبة كبيرة من المقاعد على حساب الأحزاب الأخرى. وتعرف هذه الظاهرة Gerrymandering. وقد لاحظ ساور انتشار هذه الظاهرة في ولاية ميزوري، أركنساس، كنتاكي، وتنسى، واقترح اعادة توزيع ورسم الدوائر في تلك الولايات على أسس جغرافية بحتة، وسنعود مرة أحرى في هذا البحث الى دراسة هذه الظاهرة بشكل أكثر تفصيلا.

وبعد هذا العمل أهملت جغرافية الانتخابات مرة أخرى حتى عام ١٩٣٧ عندما ظهرت دراسة (1932) Wright والتي يوضح فيها السلوك الانتخابات على الحرائف المتحدة. وقد استخدم رايت الطرق الكرتوجرافية لعرض نتائج الانتخابات على الحرائط ومرت جغرافية الانتخابات على الحرائط ومرت جغرافية الانتخابات بعد ذلك بفترة من الركود لم تظهر فيها أية دراسة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ورغم أن الاهتمام بالجغرافية السياسية خلال هذه الفترة كان محدودا وقليل الأهمية ، الا أن جغرافية الانتخابات أخذت تبرز وتجلب انتباه الجغرافين لتشهد تطورا المحدوظ وخاصة في فرنسا ومن ثم في الولايات المتحدة وأوربا بشكل عام . ففي فرنسا ظهر الجغرافيات اللذان أسها وبشكل فعال في تطور جغرافية الانتخابات في فرنسا وقد أدت اعمالها الى قيام مدرسة بميزة استفاد منها الكثير من الجغرافيين الفرنسيين عام الدراسات السياسية المتوافية المتخابات ودراسة السلوك الانتخابا هي وسيلة التحليل المؤسنية التي لاتخلو منها أي دراسة عن الانتخابات الفرنسية التي (1975) (Busteed, 1975:18).

وقد نشرت (1949) Dean بحثا عن المظاهر الجغرافية للاستفتاء العام في نيوفوندلاند لفكرة الدمج التام لي نيوفوندلاند لفكرة الدمج التام للحكومة المحلية مع الحكومة الكندية. وقد أوضحت الباحثة بأن الاختلافات الدينية بين السكان كانت هي العامل الرئيسي الذي يفسر اختلاف نمط التصويت.

وحول الانتخابات الايطالية لعام ١٩٤٦ أوضح (1953) أن العوامل المؤثرة في المتخددة عنى المناطق والعوامل المؤثرة في الاختلافات المكانية لتنتائج الانتخابات هى الاختلاف في درجة غنى المناطق والعوامل التاريخية. ويقول كيش أن مؤيدي الجناح اليساري كانوا من سكان المناطق المنخفضة الذين يعملون في الزراعة كمستأجرين للأرض أو عمال بالأجرة، بينها كان مصدر التأييد للجناح اليميني من بين المزارعين المالكين للأرض في المناطق المرتفعة.

المعايير المتبعة في دراسة جغرافية الانتخابات: تنميز كافة الانتخابات في العالم باختلاف أثماط التصويت من دائرة الى أخرى ومن إقليم الى آخر، وهذا فان تفسير وتحليل هذه الاختلافات هو الهدف النهائي لجغرافية الانتخابات وأنه مسؤولية علماء الجغرافية السياسية. ويستطيع باحثو جغرافية الانتخابات تحقيق هذه الغاية باتباع معايير خاصة عند قيامهم باعداد الدراسات الانتخابية لدولة ما. وفيما يلي عرض لأمثلة من هذه المعايير.

 أ ــ النظام الانتخابي وكيفية تطبيقه: تدار الانتخابات في جميع أنحاء العالم وفقا لقوانين معينة تضعها الدولة، وغالبا ما يكون لهذه القوانين الأثر الكبير في اختلاف الأغاط الانتخابية لهذه الدولة. لذلك فمن أجل تفسير جانب كبير من الأغاط الانتخابية لأية دولة يتعين البدء أولا بدراسة وتحليل هذه القوانين ومن ثم وصف الخصائص الجغرافية للنظام الانتخابي، ومن ذلك يمكن الانتقال الى دراسة وتحليل النتائج العامة للانتخابات.

ومن الأسباب التي تحتم دراسة النظام الانتخابي هو إمكانية وجود أشكال عديدة من التحيز في هذا النظام لدرجة تجعل هذه الدراسات عديمة الفائدة، فعلى سبيل المثال تنعدم الفائدة من دراسة الأغاط الانتخابية في الدول التي لايستطيع الناخب فيها التصويت الالمرشح واحد، كما هو الحال معظم الدول الشيوعية وكذلك الدول التي تتبع نظام الحزب الواحد (كبعض الدول الإفريقية) لأن مثل هذه الدراسة لن تكون لها أهمية جغرافية.

وبامكان النظام الانتخابي أن يعيق التوصل الى تحليل موضوعي لتتاثج آي انتخابات، خاصة بعد تقليص أعداد الناخيين عن طريق وضع العراقيل التي من شأنها أن تجعل نسبة كبيرة من المواطنين هم في صنف غير المؤهلين للمشاركة الانتخابية. ومن الأمور التي تجعل التحليل الجغرافي للانتخابات غير جمد أيضا هو التطبيق السيء لبعض القوانين الانتخابية. ففي بعض الدول الإفريقية مثلا يمنع سسمية مرشحي المعارضة، أو أن صناديق الانتخابية. وفي حال فشل مثل هذه الوسائل في إسقاط مرشحي المعارضة في الناظم المسيطر على الحكم يتدخل مباشرة للتلاعب في نتائج إسقاط مرشحي مالعارضة فإن النظام المسيطر على الحكم يتدخل مباشرة للتلاعب في نتائج

ومن الأمثلة على سوء استعمال السلطة للنظام الانتخابي هو مايعرف بظاهرة التلاعب في تحديد الدوائر الانتخابية (Gerrymandering) وظاهرة سوء توزيع الناخبين على الدوائر الانتخابية (Malapportionment) ومن الضروري دراسة هاتين الظاهرتين لإظهار الجانب الجغرافي في حقل جغرافية الانتخابات. فالمعروف أن الحكومة تقسم الدولة من أجل الانتخابات الى دوائر وأقاليم أو مناطق انتخابية. ومما لاشك فيه أن معرفة الحسائص المكانية لمثل هذه التقسيمات هي من صميم الاهتمام الجغرافي. فمن الملاحظ أن هذه الدوائر ترسم في بعض الأحيان بطريقة معينة لتمكين حزب معين من الفوز بعدد أكبر من المقاعد على الرغم من قلة أعداد مؤيدية مقارنة بمؤيدي الأحزاب الأخرى. وتعرف هذه الظاهرة بالجريماندرينج نسبة الى حاكم ولاية ماساشوستس البريج جرى الذي انتخبحاكم للولاية عام ١٨١٢ قانونا أعاد بموجبه تحديد الدوائر الانتخابية في الولاية.

وقد رسمت الدوائر بطريقة تساعد الحزبين الديمقراطي \_ الجمهوري ضد الفدراليين، فعلى الفدراليين، فعلى الفدراليين، فعلى رغم حصول هؤلاء الفدراليين على ١٧٦٦م صوتا مقابل ١٦٤ وصوتا للديمقراطيين ـ الجمهوريين فقد حصل الحزبان الأخيران على ٢٩ مقعدا مقابل ١١ مقعدا للفدراليين (Taylor & Johnston, 1971:131)

ويتم التلاعب في الدوائر الانتخابية بواسطة طرق عديدة منها الحاق مناطق بعيدة مؤيدة للسلطة بدوائر أحزاب المعارضة بقصد أضعاف تفوقها العددي في تلك الدوائر. كما يمكن تحقيق ذلك أيضا عن طريق تقسيم دوائر أحزاب المعارضة الى دوائر أصغر ثم دمج كل دائرة منها مع دوائر أخرى مؤيدة للسلطة من أجل تشتيت أصوات المعارضة.

وبالامكان اكتشاف ظاهرة (الجريماندرينج) عن طريقين أولها دراسة وتحليل خريطة الدوائر من عدمه. فالجريطة رقم (٢) الدوائر من عدمه. فالجريطة رقم (٢) توضح لنا إحدى المحافظات الشمالية لفرنسا. وقد قسم لويس نابليون هذه المنطقة إلى تسع دوائر ويطريقة معينة تؤدي إلى فشل الراديكاليين وفوز المحافظين في الانتخابات. وتوضح الجريطة مدى التلاعب في رسم هذه الدوائر حيث تفصل الدائرة رقم ٢ الدائرة الرابعة الى قسمين كها أن الدائرة الثالثة تجزأت الى ثلاثة أقسام تفصل بينها الدائرتين الثانية والرابعة ، أما المدينة ليل فقد جزأت ليتبع نصفها الدائرة الثانية ونصفها الآخر الدائرة الثانية ومعقدة كلها الخذاؤ (الجرعاندرينج).

أما الطريقة الثانية لاكتشاف هذه الظاهرة فهي بواسطة حساب نسبة الأصوات التي حصل عليها كل حزب مقابل عدد المقاعد التي فاز بها . فاذا كانت نسبة المقاعد التي فاز بها الحزب يفوق عدد الأصوات التي حصل عليها فان ذلك معناه وجود تلاعب في رسم اللوائر الانتخابة .

وقد درس (Prescott) (1959:301) طاهرة الجريماندرينج في منطقة ارماه في ايرلندا الشمالية حيث كانت المجموعة المعارضة لتقسيم ايرلندا تسيطر على المجلس المدني بين الأعوام ١٩٣٠ - ١٩٣٤ وكانت هذه المجموعة تفوز دائما بدائرتين من مجمل دوائر المنطقة الثلاث، الا أن هذه الدوائر قسمت فيها بعد الى خس بدلا من ثلاث وبطريقة تحد من تفوق المجموعة المعارضة للتقسيم. وبالفعل فقد تمكن أعضاء الحزب الاتحادي المنافس من السيطرة على المجلس المدني بعد أن فاز بثلاث دوائر من أصل الدوائر الحقس.

أما ظاهرة توزيع الناخين على الدوائر الانتخابية. من أجل مساندة أحد الأحزاب الأخرى فتتم بواسطة رسم مجموعة كبيرة من الدوائر الانتخابية في المناطق التي يتمتع فيها الحزب المؤيد للسلطة بالأغلبية. فيلاحظ مثلا أن دوائر أحزاب المعارضة تحتوي على و د د ناخب و خصص لها مقعدان في البرلمان بينها تضم دوائر الاحزاب المؤيده للسلطه بعد من ناخب و خصص لها نفس العدد من المقاعد. وبالامكان قياس سوء توزيع الناخيين على الدوائر بطرق عديدة هي :

أولا : قياس درجة التطرف، أي نسبة الدائرة الكبرى الى الدائرة الصغرى. فاذا كانت نسبة الدائرة الكبرى الى الصغرى ٢٠٠٠٠/٤٠٠٠ فان كل صوت في الدائرة الثانية يعادل ضعف الصوت في الدائرة الأولى.



خريطة رقم (٢) أغاط الجريماندرينج في فرنسا Taylor, P. and Johnston, R, Geography of Elections, 1971: 878

ثانيا : قياس معدل الانحرافات حيث يتم مقارنة حجم كل دائرة بالحجم المتوسط للدوائر فاذا كانت أعداد الناخين ٣٠٠,٠٠٠ ناخب وعدد الدوائر الانتخابية ٦٠ دائرة فان المتوسط الانحرافي هو ناتج تقسيم ٣٠٠,٠٠٠ على ٦٠ ويساوي ٥٠٠٠ فاذا كانت كل الدوائر الانتخابية تحتوي على ٥٠٠٠ ناخب فان المتوسط الانحرافي لهذه الدوائر سيكون صفراً. وبهذا لا يكون هناك أي ظلم في توزيع الناخين على الدوائر، أما اذا كان المتوسط الانحرافي مختلفا عن ذلك فان سوء توزيع الناخين يكون واقعا (Taylor & Johnston, 1971 : 338 - 398)

وتعتبر ظاهرة الـ (Malapportionment) أحد المشاكل البارزة في معظم الدول الديقراطية. وفي العادة تلجأ الدول لتغيير الدوائر الانتخابية وغربلتها بين فترة وأخرى نتيجة للتحركات السكانية الدائمة التي تتسبب في اختلاف نسبة الناخبين في الدوائر. الا أن هناك بعض الدول التي تلجأ لهذه العملية رغبة منها في مساندة حزب معين. وقد كتب بتلر (132: 1355, 1941) بأن هذه الظاهرة كثيرا ما تحدث في بريطانيا التي غيرت حدود دوائرها الانتخابية ثلاث مرات خلال القرن التاسع عشر (١٨٣٧ - ١٨٦٧ - ١٨٥٥)

وأربع مرات خلال القرن الحالي (١٩١٨-١٩٤٧-١٩٥٤ -١٩٦٣). وكانت هذه التعديلات تهدف الى تحقيق الحجم المتساوي للناخبين في الدوائر الانتخابية.

وسنورد هنا بعض الأمثلة التي توضح استخدام بعض الحكومات لهذه الظاهرة في مسنورد هنا بعض المؤلفة الم ١٩٤٧ مساندة الأحزاب المؤيدة لها. فأثناء حكم أتلي رئيس الوزراء في حكومة العمال عام ١٩٤٧ جرى استحداث ١٩ دائرة انتخابية في المناطق الحضرية وذلك لان معظم مؤيدى حزب العمال كانوا يسكنون المناطق الحضرية. وفي عام ١٩٥٤ وفي خطوة معاكسة وتحت ضغط من حكومة المحافظين قامت اللجنة الرئيسية لتحديد الدوائر بزيادة الدوائر الريفية عن طريق تقسيمها الى دوائر أصغر وذلك قبل موعد الانتخابات البريطانية لعام ١٩٥٥ (43).

وفي مثال آخر من افريقيا خلال الفترة القصيرة للاتحاد الفدرالي لوسط إفريقيا، كانت جنوب روديسيا تشكل ٣٤٪ من مجموع سكان الاتحاد الفدرالي، في حين كانت النسبة في شمال روديسيا ٣٪ ونياسالاند ٣٦٪ الا أن توزيع القوة الانتخابية لم يكن عادلا فقد خصص لجنوب روديسيا ٧٥٪ من مجموع القوى الانتخابية بينا حصلت شمال روديسيا على ٣٢٪ و٢٪ فقط لنياسالاند. وبهذا الشكل فقد كان نصيب ونياسالاند لمن من القوى الانتخابية رغم أنهم يشكلون أكبر نسبة بين المجموعات السكانية الثلاث. وبذلك فقد حرمت نسبة كبيرة من هذه المجموعة الافريقية الأصل من المساهمة في الانتخابات بينا استطاع الوافدون البيض الذين كانوا يسيطرون على جنوب روديسيا من السيطرة على يا القوة الانتخابية (Dikshit, 1971: 277).

وباختصار يمكن القول أن باستطاعة الجغرافيين أن يدرسوا ظاهري اله (Malapportionment & Gerrymandering). بشكل جيد والتوصل الى نتاتج ايجابية عن وجودهما أو عدم وجودهما. كما أن تحليل هاتين الظاهرتين يضيف بلا شك بعدا جديد للدراسات الجغرافية.

ونعود مرة أخرى للتأكيد على أن دراسة قوانين الانتخابات والنظام الانتخابي هي التي ستوضح لنا ما إذا كانت الانتخابات تستحق الدراسة ام لا وفي هذا الصدد يقول برسكوت ان دراسة الانتخابات لا يمكن ان يكون لها أي فائدة في التحليل المكاني في مناطق كثيرة من العالم لا تنشر بيانات كافية عن الناخبين كثيرة من العالم الا تنشر بيانات كافية عن الناخبين كأحواهم الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى نتائج الانتخابات مما يجعل معرفة الاختلافات المكانية في هذه اللول عملية مستحيلة. وبعد اختبار هذه القضية وجد ,Prescott بينا (383) أن دراسة الانتخابات يمكن إجرائها من الناحية النظرية في الا دولة فقط بينا هناك ٥٧ دولة فقط بينا

ب - نسبة التصويت - Voting Turnout : وفي الوقت الذي يتحقق فيه الباحث من أن

النظام الانتخابي يستحق التحليل الجغرافي فإن الخطوة التالية هي وصف النمط الانتخابي. وأول خطوة لوصف هذا النمط هي تفسير اختلاف نسبة المشاركين في التصويت من منطقة الى أخرى.

إن هناك ظاهرة عامة في جميع الدول الديمقراطية وهي أن نسبة لا بأس بها من المواطنين المؤهلين للانتخاب لا يشتركون في العملية الانتخابية. ففي بعض الدول يلاحظ أن ٥٠٪ فقط من المؤهلين للانتخاب يشاركون فعليا في هذه العملية، وقد تصل هذه النسبة الى أقل من ذلك في دول أخرى. وتختلف نسبة المشاركة السياسية باختلاف المناطق الجغرافية. ففي الولايات المتحدة مثلا تختلف نسبة المشاركة في التصويت باختلاف البيئات حيث تكون نسبة المشاركة في التصويت في المناطق الحضرية، وبخاصة في مراكز المدن التي يتركز فيها أصحاب الدخول المتدنية، من (٢٥٪ . •٥٪) للأقليات ومن (٥٠٪ - ٥٠٪) للبيش. أما في المناطق التي يتواجد بها أصحاب الدخول المرتفعة في الضواحي أو المراكز المسبة المشاركة في التصويت ترتفع الى (٦٠٪ ـ ٥٠٪) ونفس هذه النسبة سبحات في المناطق الريفية.

أما في المملكة المتحدة فان نسبة المشاركة الانتخابية في المراكز الحضرية، وبالأخص مراكز المدن، تصل الى (٤٠٪ ــ ٥٥٪)، بينها في المناطق الأخرى كالضواحي والمناطق الريفية تصل النسبة الى (٢٠٪ ــ ٧٠٪). أما في المانيا الغربية فلا يوجد اختلاف واضح في المشاركة الانتخابية بين المناطق الجغرافية الثلاث (83 : Muir & Paddison, 1981).

وقبل الخوص في أسباب اختلاف نسبة التصويت يجب توضيح نقطة هامة وهي أنه بسبب سهولة الحصول على الاحصائيات الانتخابية المتوفرة قد يستخدم البعض نسبة المشاركة في التصويت لقياس عملية المشاركة السياسية برمتها، وهذا الأمر يوقع الباحث في الخطأ لان نسبة التصويت هي أحد المقاييس وليس كلها. كها أن المشاركة في التصويت يعتبر نشاطا محدودا ضمن عملية المشاركة السياسية بكاملها. (Muir & Paddison, 1981)

أما أسباب اختلاف نسبة التصويت من مكان لآخر فيرجع في بعض الأحيان الى اجراءات عملية تسجيل المواطنين المؤهلين للانتخاب نفسها. ففي ايطاليا مثلا التي تتم فيها عملية التسجيل بصورة آلية تكون نسبة التصويت مرتفعة. أما في الولايات المتحدة فان مسئولية التسجيل تقع على عاتق المواطنين أنفسهم، مع أن هناك بعض الولايات التي يتم فيها تسجيل المواطنين آليا كولاية ايداهو على سبيل المثال عما يرفع نسبة المشاركة في التصويت. وبشكل عام فان نسبة التسجيل للانتخابات تكون مرتفعة في الولايات الشمالية الشرقية. ففي بعض مناطق ولايات نيوانجلند التي يرتفع فيها الوعي السيامي تصل نسبة التسجيل الى ٩٠/بينها تنخفض هذه النسبة بشكل كبير في بعض المناطق الفقيرة اقتصاديا والولايات الجنوبية بسبب

العراقيل الموضوعة (مثل شرط التعليم) لمنع أكبر عدد بمكن من السكان السود من التسجيل (84) Muir & Paddison, 1981).

وفي هذا الصدد بين (311: 1972) Brunn ان عملية تسجيل الناخبين يمكن استخدامها لتحديد وتحجيم المشاركة الانتخابية وذلك بوضع عراقيل تمنع تأهيل المواطنين لعملية الانتخابات.

وفي دراسة عن أثر موقع الناخب على عملية التسجيل يوضح ,Rokkan & Campbell المشاركة (99) أن موقع الناخب في مركز المدينة أو على أطرافها يؤثر على اختلاف المشاركة الانتخابية . فكلها كان الفرد أقرب الى مركز المجتمع كلها توفرت له فرص الاتصال الجيدة وكان قريبا من المؤسسات الصانعة للقرارات ولهذا فان احتمال مشاركته تكون أكبر من الأفراد الذين يسكنون على الأطراف .

المتاهج التي طرحت في دراسة الجغرافية الانتخابية: إن هناك منهجين رئيسيين يمكن من خلالها قضير الاختلافات في أنماط التصويت. أولا: بواسطة دراسة سلوك الأفراد وبالأخص كيفية تأثرهم بالبيئة المحلية (أثر البيئة المحلية على السلوك الانتخابي). ثانيا: منهج التحليل الكلي أو الإجمالي المبنى على نمط التفضيل الانتخابي ضمن الوحدات الإقليمية.

أ ـ منهج التحليل الكلي ـ Aggregate Method قسم ((1975) Busteed هذا المنهج الي قسمين، الأول كارتوجراً في وفيه وصف للعوامل التي تؤدي الى الاختلافات في التصويت. وتعود جذور هذه الطريقة الى الدراسات التي أجراها الجغرافيون الفرنسيون كدراسة اندريه سيجفريد السالفة الذكر التي تبين أن للاختلافات البيئية الطبيعية والبيئية الاجتماعية أثراً كبيرا على اختيار المرشّحين. أما الطريقة الثانية التي اقترحها بستيد فهي التحليل الأيكولوجي المكاني ـ - Areal Ecological Method . وتتلخص هذه الطريقة في تحديد مجموعة من المتغيرات المترابطة فيها بينها، ثم معرفة مدى تأثير هذه المتغيرات على النمط الانتخابي السائد في مكان ما. فمثلا يحاول الباحث أن يربط بين الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والدينية للناخبين وبين التصويت لحزب معين أو مرشح معين. كالقول مثلا أن أفراد الطبقة العليا ينتخبون حزب المحافظين البريطاني او الذين يتتمون الى الطائفة الكاثوليكية يفضلون الحزب الديمقراطي الأمريكي. وهناك دراسات كثيرة استخدمت هذا المنهج لتفسير ظاهرة الانتخابات. ففي عام ١٩٦٤ أجرى بيورجهارت بحثا عن قوة الأحزاب السياسية الأربعة في منطقة بيرجنلاند بالنمسا. وقد شملت دراسته فترتين زمنيتين، الأولى من ١٩٢٢ ـ ١٩٣٠، والثانية من ١٩٤٥ ـ ١٩٥٩. وقد كان اهتمامه منصبا على معرفة مصدر الدعم لكل حزب من هذه الأحزاب. وقد أوضحت نتائج دراسته أن الحزب الشعبي (ويتكون من تألف مجموعة الأحزاب غير الماركسية) كان مدعمًا من قبل الفلاحين الكاثوليك المالكين لمنازلهم، وكذلك من قبل أصحاب الوظائف المكتبية. أما الحزب الاشتراكي فقد كان يعتمد بدرجة كبيرة على عمال المصانع والمناجم والانشاءات وعمال سكك الحديد الذين يقيمون خارج المدينة. كما كان الحزب مفضلا أيضا من قبل مجموعات أخرى كالذين لا يملكون أي ارض والذين يعملون كأجزاء في الحقول الزراعية.

وبالنسبة لمن هم في حالة اقتصادية أفضل كاتباع المذهب اللوثري، وموظفي الحكومة والمزارعين الذين يعملون في حقول يملكونها بأنفسهم فقد كانوا يدعمون أحد الأحزاب البمنية الصغيرة. وأخيرا فان الحزب الشيوعي (وهو أضعف الأحزاب) كان يحصل على أصواته من قبل عمال مصانع تكرير السكر أو عمال المناجم. وكانت النتيجة النهائية لدراسة (1964) Burghardt هي أن الحالة الاقتصادية والحلفية الدينية هما العاملان الاساسيان المؤثران في اختيار الحزب السياسي بينها كان عامل الاختلافات العرقية ذا تأثير ضعيف جداً في هذا المجال.

في دراسة أخرى عن أثر العوامل الاجتماعية كالدين والطبقة الاجتماعية والخلفية المراع المنمط الانتخابي بالصراع العرقية على النمط الانتخابي بالصراع المراع المراع المراع المنتخابي النمط الانتخابي المصراع الاجتماعي ففي دراسته هذه استخدام الطريقة التي استخدام الملاحث المنتخراج النسبة المئوية من العمال غير اليدويين الذين صوتوا للجناح اليميني فباستخدام الانتخابات. وقد تمكن على اسماس ذلك من إثبات الأهمية النسبية للطبقة الاجتماعية والدين والصراع الريفي الحضري على النمط الانتخابي في الدول المتحدثه باللغة الانتجليزية والدول الأوربية الأخرى. وقد كانت الاستناجات النهائية لدراسة المناقبات الانتجليزية والدول المتصويت على أساس ديني يكون أقوى في دول القارة الأوربية بينيا يقل أثره في انجلترا والدول المتحدثة باللغة الانجليزية، ويحل محله عامل الطبقة الاجتماعية. وقد وجهت انتقادات كثيرة لنهج التحليل الكلي لأنها تستخلص التائج من خلال دراسة العموميات الكلية للانتخابات منقادة الى علم الاجتماع أكثر منه الى علم الجغرافية والاودودية الاودودية المخدودية المناخبات منقادة الى علم الاجتماع أكثر منه الى علم الجغرافية (Prescott. 1972: 78)

وفي نفس الصدد ينتقد (34) (034- 034). منهج التحليل الكلي على اعتبار أن دراسة القرارات الانتخابية الكلية لا تعكس بالضرورة وجهة نظر الناخبين الصحيحة. فمثلا ليس كل الزنوج في الولايات المتحدة الأمريكية يصوتون للحزب الديمقراطي . كها لا يكن التأكيد على أن جميع أفراد الطبقة العليا في بريطانيا يؤيدون حزب المحافظين . ولهذا يجب فصل مناهج جغرافية الانتخابات في تحليل الانتخابات عن مثيلاتها المتبعة في العلوم السياسية . وقد أيد كوكس التركيز على إيجاد علاقة بين المحتوى المكاني والقرار الانتخابي . وقد أيد كوكس أن الأفراد يتأثرون بالبيئة أو المحيط السياسي على المستوى المحلي المستوى المحلي

أكثر من ارتباطهم بالمحيط السياسي على مجال الطبقة التي ينتسبون اليها بشكل عام. وقد حاول كوكس أن يرجع القرارات الانتخابية للأفراد الى المواقع التي يعيشون فيها والى الطريقة التي يستقون من خلالها معلوماتهم من تلك المناطق. وقال إن التركيز على هذا النوع من الدراسات هو الذي يخرج جغرافية الانتخابات ويفصلها عن العلوم السياسية أو علم الاجتماع ومن ثم يقربها الى علم الجغرافيا.

وباختصار، فان على المهتمين بجغرافية الانتخابات ان يطوروا طرقا جديدة توضح وبشكل جيد أثر العوامل البيئية على النمط الانتخابي. ولكي تستطيع الأنماط الانتخابية جذب اهتمام الجغرافية السياسية بشكل أكثر، يجب على جغرافية الانتخابات أن لا تحصر عملها في بجود إظهار القرارات الانتخابية بشكلها الإجمالي، بل يجب أن تحلل أثر العوامل البيئة والثقافية على التصويت.

ب \_ أفر البيئة المحلية على السلوك الانتخابي : تؤكد كثير من الدراسات على أن قرارات الناخيين تتأثر بشدة بالبيئة المحلية . فالمنزل والملدرسة ومكان العمل والحي بشكل عام لهم الناخيين . فكل مصدر من هذه المصادر السائفة الذكر يعتبر مركزا يد الناخيين بالمعلومات السياسية التي يبنى على أساسها قراراته عند التصويت . فمثلا تؤثر نقابات العمال على المنتسين اليها ، وينعكس هذا التأثير بتصويت غالبية العمال للأحزاب اليسارية . وفي بريطانيا أظهرت الدراسات أن أعضاء أتحاد العمال يفضلون حزب العمال على حزب المحال . (Blondel, 1965 : 67) .

ويؤكد كل من (117: 117) Butler & Stokes (1974 أن التركيبة الاجتماعية للدائرة الانتخابية لها أثر كبيرعلى النمط الانتخابي على اعتبار أن هناك نزعة وميلا شديدين من قبل الغرد للبيئة السياسية المحلية مما يتسبب في خلق تأييد قوي للحزب المحلى المسيطر.

وقد أثار هذا الموضوع اهتمام كل من (230: 1971) Taylor & Johnston, (1971 الذين شددا على أهمية الأثر البيئي على النمط الانتخابي للأفراد. وبما يقوله الكاتبان : إن الاختلافات في الأنماط الانتخابية التي نراها على الخرائط هي بسبب اختلاف القرارات الشخصية للناخبين. وهذا الاختلاف ناتج عن التأثر بالمنزل، والمدرسة، ومكان العمل، وأخيرا الجيرة التي تعتبر من أهم العوامل المؤثرة على السلوك الانتخابي.

وفي دراسة أخرى أعدها (428: 1974) vohnston, من (الأثار المحلية على التصويت ولل الانتخابات المحلية). يبن أن قرارات الناخبين تتأثر بالمعلومات المنشورة بواسطة المصادر المحلية والأقليمية والوطنية. ويواصل (584: 3966) Johnston, (1976 عن أثر المسلوك المبيئة على التصويت حيث يبين في بحث آخر أن للحي والبيئة أثرا كبيراً جدا على السلوك الانتخابي. ويواصل الكاتب فيقول : بأنه في المكان الذي يجابه فيه الناخبين بأنواع عديدة من المحفزات فإنهم يتركون هذه المحفزات وينتخبون الحزب الذي يحظى بتأييد الأغلبية في

الحي الذي يقيمون فيه. وفي دراسة عن أثر الحي في التصويت في مدينة مانشستر استنتج (66) : 1873) [Fitton, 0973 : 461] أن الناخيين الذين غيروا ولاءهم عن الحزب الذي صوتوا له في الانتخابات السابقة كانا متأثرين بالحي الجديد الذي انتقلوا اليه مؤخرا. كما وتعتبر العائلة الحد المؤثرات القوية على السلوك الانتخابي. وفي هذا المجال يوضح كل من & Stokes, (1914 : 131) كان حزب العائلات التي يكون فيها الوالدان مؤيدان لنفس الحزب (سواء كان حزب العمال) فان ٩٠٪ تقريبا من الجيل التالي من أبنائهم يفضلون نفس الحزب العمال) فان ٩٠٪ تقريبا من الجيل التالي من أبنائهم

تطبيقات عملية لدراسة جغرافية الانتخابات في بعض دول العالم الثالث : بعد الانتهاء من شرح أهم المعايير والمناهج المتبعة في دراسة جغرافية الانتخابات لابد من إيضاح كيفية الاستفادة من هذا الحقل في دراسة العملية الانتخابية في بعض دول العالم الثالث. وقد تم اختيار دولة الكويت وجمهورية مصر العربية لدراسة العملية الانتخابية بهها.

أ. العملية الانتخابية في دولة الكويت: لقد ذكرنا في المقدمة أن التجربة الانتخابية في الكويت قطعت شوطا لا بأس به الا أن قلة الدراسات المتخصصة في هذا المجال لم يساعد على تمحيص هذه التجربة وتحليل نتائجها بدقة. وهنا يمكن لجغرافية الانتخابات أن تلعب دورا بارزا في إضافة بعد جديد لدراسة الجغرافية السياسية في الكويت. ويتم ذلك عن طريق تطبيق المعايير المتبعة في دراسة جغرافية الانتخابات. لذا فان دراسة العملية الانتخابية في الكويت يجب أن تبدأ أولا بدراسة قانون الانتخابات، وهو قانون رقم «٣٥٥» لعام ١٩٦٢. ويقع هذا القانون في ستة أجزاء رئيسية تحتوي على ٥٣ مادة توضح كل الشروط الواجب توافرها في المرشحين والناخيين، بالاضافة الى الإجراءات الانتخابية برمتها. وكما ذكرنا سابقا، فأن هذه الدراسة توضح مدى جدوى دراسة العمليات الانتخابية في دولة الكويت.

ومن الملاحظ أن السلوك الانتخابي في الكويت قد تأثر بعدة عوامل بيئية محلية. فدراسة دقيقة للانتخابات البرلمانية الكويتية في عام ١٩٨١ توضح أن العائلة والقبيلة والطائفة كانت أهم العوامل المؤثرة في النمط الانتخابي. فقد بلغت نسبة الناخبين الذي تأثروا بعامل القرابة عند تصويتهم ٢٢٪، بينما صوت ١٦٪ من الناخبين لمرشحي القبيلة و٢٩٪ لمرشحي الطائفة(67- 266: Jerkhi, 1984).

ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع نسبة المتأثرين بالطائفية يعود الى قيام الثورة الايرانية والحرب العراقية الايرانية وهذا أمر طبيعي نتيجة لتأجج العواطف الدينية. وقد لوحظ في انتخابات ١٩٨٥ أن نسبة الذين صوتوا لأسباب طائفية قد انخفضت الى ١١٪ (النجار وكرم ١٩٨٦ : ١٩٣١). ويمكن إيعاز ذلك الى أن الأثر الذي لعبه قيام الثورة الإيرانيةوالحرب العراقية الايرانية أصبح أقل وقعا من السابق مما يشير الى احتمالية تراجع كما أن عامل العمر له تأثير على النمط الانتخابي. فقد بينت إحدى الدراسات أن الفتات العمرية الوسطى (٣٠ - ٥٠) كانت أقل تأثرا نسبيا بالمؤثرات المحلية (العائلة ـ الطائفة ـ الفييلة) وكانت أصوات أفرادها تعطى المرشح صاحب المواقف الوطنية الجيدة، بغض النظر عن انتماثه العائلي، أو القبلي أو الطائفي. وأخيرا فإن طبيعة العمل والدخل الشهري للناخب كان له بعض الأثر على النمط الانتخابي فكلها كان الناخب يمهن وظيفة أرقى ويحصل على دخل شهري أعلى كلها كان اكثر احتمالا للتصويت للمرشحين ذوي المواقف الوطنية الجيدة بغض النظر عن الأمور الأخرى. وبالمقابل كان التصويت القبلي والطائفي أو بغرض الحصول على مصالح شخصية يزداد بين من هم في مستوى تعليمي منخفض وبين ذوى الدخول المنخفضة (النجار وكرم، ١٩٨٦ : ١٣٢).

ب العمليات الانتخابية في جمهورية مصر العربية : تعتبر التجربة البرلمانية في مصر من أقدم واعرق التجارب البرلمانية في الوطن العربي قاطبة . ويعود تاريخ الحياة البرلمانية في مصر الى الستينات من القرن الماضي وبالتحديد ١٨٦٦/١٠/٢٢ عندما أصدر الخديوي اسماعيل حاكم مصر في ذلك الوقت قانونا تم بموجبه انتخاب أول بحلس نيابي في مصر تحت اسم مجلس شورى النواب الذي كان يضم ٧٥ عضوا ينتخبون بشكل مباشر من جميع المديريات في مصر . أما أول برلمان مصرى فقد انتخب في عام ١٩٢٤ . وتوالت البرلمانات المصريه . بعد ذلك حتى شهدت في ٦ ابريل ١٩٨٧ البرلمان المصري التاسع عشر . ويوجد حاليا مجلسين برلمانين في مصر، الأول والأهم هو مجلس الشعب المكون من ٤٤٨ عضوا عنت برمانين في مصر، أما المجلس الثاني فهو مجلس الشورى ويتكون من ٢١٠ أعضاء من بينهم ٧٠ عضوا معينا و٤٤٠ عضوا منتخبا يتم تجديدهم نصفيا كل ثلاث سنوات (الشرق الأوسط، ١٩٨٧).

ولكي يتم التعرف على أهم السمات العامة للتجربة البرلمانية في مصر يجب البدء أولا بدراسة قانون الانتخابات لما له من أهمية في ذلك. فخلال المائة والعشرين سنة الماضية أوخلت تعديلات كثيرة على قانون الانتخاب كان لها أثر كبير على الحركة الديمقراطية في مصر. وفي البداية نصت المادة ٨٣ من دستور عام ١٩٢٣ على الأخذ بنظام الانتخاب الفردي المباشر. وفي عام ١٩٥٦ صدر قانون الانتخابات رقم ٧٣ الذي استهدف زيادة نسبة المشاركة الانتخابية بتخفيض سن الانتخاب الى ١٨ كما منح القانون المرأة حق المشاركة السياسية. وأهم هذه القوانين التي كان لها أثر على النمط الانتخاب في مصر هو قانون الانتخابات الحالي رقم ١١٤ لعام ١٩٨٣ الذي أخذ بنظام القائمة النسبية مع الشراط حصول أي حزب على ٨٪ على الأقل من مجموع أصوات الناخيين على مستوى المدولة حتى يكون له الحق في التمثيل في البرلمان (الشرق الاوسط، ١٩٨٧ أ). وقد أجرى

تعديل آخر على هذا القانون باضافة ٤٨ مقعدا للمستقلين. وينص القانون على أن الحزب الذي يفشل في الحصول على ٨٪ من الأصوات فان أصواته ترحل الى صالح الحزب الحاصل على أكبر نسبة من الأصوات وفي هذا ـ كها يقول الرافضون لهذا القانون ـ اغتيال لصوت الناخب وإعطاء الحزب الحاكم مقاعد لا يستحقها.

وبأعجاز شديد يتضح أن قانون انتخابات القائمة الحزبية النسبية المشروطة كان له أثر في إضعاف قوة المعارضة في البرلمان لصالح الحزب الحاكم كها أنه ميز بين مرشحي الأحزاب عن باقي المرشحين المستقلين لأن القانون يسمح لأعضاء الاحزاب المعترف بها بالترشيح كمستقلين. وبذلك نازعوا المرشحين المستقلين الحقيقين على المقاحد المخصصة لهم. كها أن هذا القانون أرغم أحزاب المعارضة الصغيرة على تشكيل أثنلافات ثنائيه أو ثلاثية كها حدث في السابق بين حزبي الوفد والإخوان المسلمين، وأخيرا بين تجمع الإخوان المسلمين وحزب العمل وحزب الأحرار تحت قائمة موحدة لحزب العمل تضم ما يعرف باسم (التحالف الإسلامي). وجذا الغمل يضم فصائل الساحة وحيدا (الشرق الأوسط، ١٩٨٧).

أما الموضوع الثاني الواجب دراسته عن التجربة البرلانية في مصر فهي المشاركة الانتخابية. في مكر بانخفاض حجم المشاركة في . الانتخابية. وتشكل عام تتسم التجربة البرلمانية في مصر بانخفاض حجم المشاركة في . الانتخابات. وتشير الاحصائيات إلى نسبة المشاركين في انتخاب برلمانات ما قبل ثورة ٢٣ يوليولم تزد بأي حال على ٥٠٪ من حجم المجمع الانتخابي (الشرق الأوسط، ١٩٨٧ج). وظلت المشاركة الانتخابية صغيرة في حجمها بعد الثورة كما كانت قبلها. فعلى سبيل المثال لم تضم جداول الناخيين في الانتخابات الأخيرة ـ ١٩٨٧ ـ أكثر من ١٤٨٣ مليون ناخب من أصل ٢٧ مليون مصري في سن الانتخاب أي بنسبة ٤٥٪. والأغرب من ذلك أن الذين ذهبوا الى صناديق الاقتراع بالفعل كانوا ٥ر٣ مليون في الاستفتاء و٥ر٧ مليون تقريبا في الانتخابات العامة للبرلمان (الشرق الأوسط، ١٩٨٧).

وهذا الأمر جعل خبراء القانون الدستوري يطالبون بأن يكون التسجيل بجداول الانتخابات إجباريا وآليا وأن تفرض غرامة ماليه رادعة على المتخلفين عن أداء واجبهم الانتخابي دون عذر مقبول.

فيا سبق تطرق البحث لبعض التطبيقات العملية للمعايير المتبعة في دراسة جغرافية الانتخابات في كل من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية. وقد اكتفى البحث بهاتين الدولتين كنموذج من العالم الثالث. وجدير بالذكر أن الوضع لا يختلف كثيرا في دول العالم الثالث الأخرى. ففي جمهورية سريلانكا مثلا تبرز العوامل العرقية والطائفية كأهم العوامل المؤثرة في الانتخابات، نظرا لوجود اختلاف ديني وعرقي بين مجموعة التاميل ومجموعة السينهاليس. ونفس الأمر يتكرر في ماليزيا حيث الصراع على أشده بين مجموعة السكان ذوي الأصول الصينية والمجموعة الملاوية الأصلة. لذا فان المرشح في تلك

الدولتين مجاول كسب أصواب الناخبين عن طريق وعوده بتحقيق مطالبهم الدينية والاقتصادية (10: Wilson, 1975).

#### الخلاصة

ما لاشك فيه أن جغرافية الانتخابات بما تحتويه من دراسات في الأنماط الانتخابية والسلوك الانتخابي قد أضافت بعدا جديدا للجغرافية السياسية بشكل خاص وللجغرافية بشكل عام. فجغرافية الانتخابات هي جزء أساسي من الجغرافية السياسية. ذلك لأنها تهتم بدراسة تباين الأغاط الانتخابية من مكان الى آخر وتحليل أسباب هذا الاختلاف، وهذا يعتبر من صميم اهتمام الجغرافية. وتستطيع جغرافية الانتخابات هذه أن تستفيد من البيانات والإحصائيات الانتخابية المتاحة في إثراء الجغرافية بأبحاث ودراسات متميزة على اعتبار أن ظاهرة الانتخابات مي ظاهرة مستمرة ومتغيرة من فترة الى أخرى وأن تتبغ هذه اعتبار أن ظاهرة ومتغيراتها يحقق هذا الإثراء. ولكي تستطيع جغرافية الانتخابات أن تؤدي دورها بشكل أفضل وتتحاشى النقد الموجه البها فإنه يجب على المهتمين بها أن يتعدوا عن الأساليب التقليدية في دراسة العموميات الكلية ويركزوا بشكل أكبر على دراسة السلوك الفري وأسبب تغيره من مكان الى آخر. وعلى هذا الحقل أن يستحدث طرقا جديدة وتماثون وأشباب تغيره من مكان الى آخر. وعلى هذا الحقل أن يستحدث طرقا جديدة وتماثون أن بيرمغوا على أهمية هذه الصلات فإن جغرافية الانتخابات ستفقد أهميتها كأحد فروع الجغرافيا.

#### المصادر العربية

النجار، غ وكرم، ج

١٩٨٦ "والمؤشرات الانتخابية في الكويت ـ ١٩٨٥» مجلة السياسة الدولية تموز (يوليو) ١١٤ ـ ١٣٥

الشرق الأوسط

١٩٨٧ أ ١٢٠ عاما برلمانية في مصر، ٢٩ مارس

ـــ ب ۱۲۰ عاما برلمانية في مصر، ٦ أبريل

— ج ۱۲۰ عاما برلمانية في مصر، ۳۱ مارس

ــــ د ۱۲۰ عاما برلمانية في مصر، ه أبريل

Alford, R.

1962 Party and Society. Chicago. Rand McNally.

Blondel, J.

1965 Voters, Parties and Leaders. Harmondsworth: Penguin.

Brunn, S.

1972 Geography and Politics in America: Social Equity and Political Democracy. New York: Harper and Row.

Burghardt, A.

1964 "The Bases of Support for Political Parties in Burgenland". Annals of the Association of American Geographers 54: 372-390.

Busteed, M.

1975 Geography and Voting Behaviour, Oxford: Oxford University Press.

Butler, D.

1955 "The Redistribution of Seats". Public Administration 55: 125-147

Butler, D. and Stokes, B.

1974 Political Changes in Britain: Forces Shaping Electoral Choice. London: MacMillan.

Cohen, S. and Rosenthal, L.

1971 "A Geographical Model for Political Systems Analysis". Geographical Review 61: 6-31.

Cole, J. and King, C.

1968 Quantitative Geography. London: Macmillan.

Cox, K.

1969 "The Voting Decision in a Spatial Context." Progress in Geography1: 81-117.

Dean, V.

1949 "Geographic Aspects of the Newfoundland Referendum". Annals of the Association of American Geographers 39: 70-84.

Dikshit, R.

1971 "The Failure of Federalism in Central Africa." Professional Geography 23:221-232

Fitton, M.

1970 "Neighbourhood and Voting: A :Sociometric: Influence". British Journal of Political Science 3: 445-472.

Hartshorne, R.

1935 "Recent Developments in Political Geography". American Political Science Review 29: 209-250.

1950 "The Functional Approach in Political Geography". Annals of the Association of American Geographers 49: 96-110. 1954 "Political Geography". PP. 165-183, In James P. and Jones C., American Geography Inventory and Prospects. New York: Syracuse University Press.

Jerkhi, J.

1984 Electoral Process in Kuwait: A Geographical Study, Unpublished Ph.D. thesis, Exeter University.

Johnston, R.

"Local Effects in Voting at Local Election." Annals of the Association of American Geographers 64: 428-429

1976 "Contagion in Neighbourhoods: A Note on Problems of Modeling and Analysis". Environment and Planning 8: 581-586.

Kish, G.

1953 "Some Aspects of the Regional Political Geography in Italy." Annals of the Association of American Geographers 43: 178-191.

Krehbiel, E.

1916 "Geographic Influences in British Elections". The Geographical Review 2:419-432.

Lijphart, A.

1971 "Class Voting and Religious Voting in European Democracies". Acta Politica 6:158-170.

Muir, T. and Paddison, R.

1981 Politics, Geography and Behaviour, London: Methuen & Co. Ltd.

Prescott, J.

1959 "The Function and Methods of Electoral Geography". Annals of the Association of American Geographers 49: 227-311.

1970 "Electoral Studies in Political Geography". PP. 376-383 in Kasperson, R and Minghi, J., The Structure of Political Geography. London: London University Press.

1972 Political Geography, London: Methuen and Co. Ltd.

Rokkan, S. and Campbell, A

1960 "Citizen Participation in Political Life, Norway and United States of America". International Social Science Journal 12: 69-99.

Sauer. C.

1918 "Geography and Gerrymandering". American Political Science Review 12: 403-426.

Sheingold, C.

1973 "Social Networks and Voting, the Resurrection of a Research Agenda" American Sociological Review 38: 712-720.

Taylor, P. and Johnston, R.

1971 Geography of Elections. Harmondsworth: Penguin Books.

Wilson, A.

1975 Electoral Politics in an Emergent State; The Ceylon General Election of May 1970. Cambridge: Cambridge University Press.

Wright, J.

1932 "Voting Habits in the United States". The Geographical Review 22: 666-672.

#### 0 00000000000000 مجلة العلوم الاجتماعية في مجلدات تعلن «مجلة العلوم الاجتماعية» عن توافر الأعداد السابقة من المجلة ضمن مجلدات أنيقة، يكن الحصول عليها من قسم الاشتراكات مباشرة، أو بالكتابة إلى المجلة على عنوانها التالى: مجلة العلوم الاجتماعية ص ب: ٤٨٦ صفاة \_ الكويت 13055 او الاتصال تلفونياً لتأمينها على الهاتفين التاليين: ٢٥٤٩٤٢١ - ٢٥٤٩٣٨٧ ثمن المجلد للمؤسسات : (١٥,٠٠٠) خسة عشر دينارا كويتيا او ما يعادلها ثمن المحلد للافراد: (٥,٠٠٠) خسة دنائير كويتية أو ما يعادلها ثمن المجلد للطلاب: (٣,٠٠٠) ثلاثة دنانىر كويتية أو ما يعادلها 0000000000000000000000000000



# المجلــة التربـويـة

تمندون صابة الربيد، مسته اعترب مجلسة مبلية ، محكمة رئيس هيئة التحرير . عبد الرحمن أحمد الأحمد

تنشر البحوث التربوية، ومراجعات الكتب التربوية الحديثة ومحاضر الحوار التربوي، والتقارير عن المؤتمرات التربوية

تقبل البحوث باللغتين العربية والانجليزية

\* تنشر لأساتذة التربية والمختصين فيها من مختلف الأقطار العربية

والدول الأجنبية .

#### الاشتراكات :

۲ د.ك وللطلاب ۱ د.ك ۲۰ د.ك وللطلاب ۱٫۵ د.ك

للأفراد في الكويت للأفراد في الوطن العربي ليلأفراد في الدول الاخرى

١٥ دولاراً ٱلْمَرْيِكياً بالبَرِيد الجُوي ١٢ د.ك وفي الخارج ٤٠ دولاراً امريكاً.

لار فراد في الدون الأحرى للهيثات والمؤسسات

توجه جميع المراسلات باسم رئيس التحرير على العنوان التالي :

المجلة التربوية ـ ص . ب ١٣٢٨١ كيفان ـ الرمز البريدي 71953 الكويت . هاتف : ٤٨٣٠٢٦٨

# بعض العوامل المؤثرة في معدلات الحياة

### أحمد قمحاوي أباظة كلية التجارة ـ جامعة الكويت

#### مقدمة

يقصد بالعوامل التي تؤثر في معدلات الحياة للانسان تلك العوامل التي تجعل حياة شخص يختلف عن الآخر، وتكتسب دراسة وتحليل هذه العوامل أهمية واسعة يوما بعد يوم . فهى هامة للدول والحكومات التي تعد خطط تنمية مستقبلية، وهي هامة للعلوم الطبية بفروعها وصناعات الأمصال والدواء، وهي هامة ومصيرية لهيئات وشركات التأمين على الاشخاص وأيضا هامة لإعداد برامج التأمينات الاجتماعية وخطط التأمينات الصحية . . ويجب ألا يغيب عن الذهن، أن معدلات الحياة للمشتركين في البرامج التأمينية للاشخاص تتأثر بمجموعة من العوامل العامة والحاصة .

## هدف الدراسة

#### تهدف هذه الدراسة الى:

- ١ التركيز على تحديد ودراسة بعض العوامل التي تؤثر على معدلات الحياة بصفة عامة.
- ٢ عاولة عرض هذه العوامل وتوضيح آثارها، وذلك بالاعتماد على بعض البيانات العالمة.
- " التركيز على أحدث النظريات البيواكتوارية، والتي تستلزم الربط بين مزيج من علوم
   شتى مثل ـ الوراثية، الطبية ـ الجغرافية ـ التاريخية وأيضا الاكتوارية.
- إجراء بعض المقارنات بين مسببات الوفاة فى الكويت وبعض الدول المتقدمة وذلك
   بالاعتماد على معدلات الوفاة المعايرة لهذه المسببات.

#### أهمية الدراسة

تستمد هذه الدراسة أهميتها من العوامل التالية :

 أن جميع الدول والحكومات تهتم بإعداد إحصائيات توضح مدى النمو السكان المتوقع، وبما أن هذه العوامل تؤثر على متوسط عمر الشخص لذا فهى تؤثر بالتالى على جميع الإحصائيات السكانية والحيوية.

 ٢ـ تعتبر هذه الدراسة أساسية ومساعدة لواضعى خطط التنمية وبرامج التأمينات الاجتماعية والصحية، وأيضا لتحديد سن التقاعد الأمثل لكل دولة أو مجتمع.

"له هيئات ومؤسسات التأمين على الأشخاص تهتم بدراسة هذه العوامل ومدى
 تأثيرها الفردى والمتداخل على توقعات الحياة، بقصد تحديد درجة الخطورة التي
 يمثلها كل شخص مطلوب أن يشمله الغطاء التأميني.

 إلى بتحديد درجة الخطورة التي يمثلها الشخص أو مجموعة الأشخاص يتسنى لهيئة التامين قبول أو عدم قبول التأمين على المطلوب التأمين عليه أو عليهم، وكذلك تحديد السعر المناسب للعقد المطلوب التعاقد عليه.

معدلات الحياة والصيغ الرياضية: لا يستطيع الشخص الواحد أيا كان عمره ومهم كان المستوى الصحى الذَّى يتمتع به أن يحدد موعد وفاته، لأن هذا أمر لا يعلم به الا الله عز وجل. ولو تأملناً في الوجود بعين فكر لوجدنا أشخاصا يفارقون الحياة وهم في مقتبل العمر وشيوخا تجاوزوا السبعين ومازالوا بصحة وعلى قيد الحياة، ولو نظرنا الى هذه الأمور لاعتقدنا أنه من الصعب بل من المستحيل الوصول الى معايير لقياس احتمالات الوفاة وكذلك لمحاولة معرفة المسببات المؤدية لذلك. ولكننا لو تركنا الفرد جانبا ولجأنا الى جماعة كبيرة من ا لأفراد نجري عليها البحوث والتجارب، لأمكننا التوصل الى بعض المؤشرات والمعايير والمسببات التي يمكن أن نستعين بها (عز، ١٩٦٩ : ١٣٢). هذا الاتجاه هو الذي قاد أكثر من اكتواري على طول القرن الثامن عشر أمثال De Moivre, Thomas Yung وغيرهم الى البحث عن القانون الطبيعي الذي يحكم ظاهرة وفاة الإنسان، ومحاولة تمثيل هذا القانون في صور رياضية تحليلية (صدقي، ١٩٧٧ : ٤١). فقد لاحظ العالم الرياضي الفرنسي دى موافر بأن عدد المتبقين على قيد الحياة يتناقص على مدى فترات زمنية طويلة حسب متواليات عددية، أسسها على التوالي ١١، ١٠، ٩، ٨ ففرض بأن التحول كان حسب متوالية عددية أساسها ١٠ وأعتبر أن الحد الاقصى لحياة الانسان هو ٨٦ سنة وأقترح دستورا رياضيا مناسبا لذلك. ثم جاء بعده Lambierعام ١٧٦٥ ، وبعد استقراء لسجلات مدينة لندن، وبالنسبة للعناصر ذات الأعمار المحصورة بين العمرين ٤٥ سنة و ٩٠ سنة، أقترح دستورا رياضيا جديدا على شكل حدود من الدرجة الخامسة وذات ستة ثوابت تم تقديرها اعتمادا على معطيات تلك السجلات (البقجي، ١٩٧٨ : ٢٢).

ولا بد هنا من الاشارة الى قوانين ودساتير الاستقراء Interpolationالأولى التي كان قد

بحثها Lagrange&Newton والتى كانت تقود الى عبارات رياضية معقدة جدا يصعب حلها في غالب الأحيان، (البقجي، ١٩٧٨: ٣٣) الى أن جاء الاكتواري الانجليزى في غالب الأحيان، (البقجي، ١٩٧٨: ٣٣) الى أن جاء الاكتواري الانجليزى Gompertz سنة ١٨٧٧ م بنظرية جديدة، تقول بأن القوة المسببة للوفاة تتكون من عنصرين أحدهما ثابت بالنسبة لكافة الاعمار، والأخر يتزايد مع العمر في شكل متوالية هناسية. . أو المنجوحة، ومثل جومبيرتز هذا القانون في صورة رياضية غير أن تطبيق قانون جومبيرتز في السن في تسوية جداول الوفاة أظهر أنه غير متماثل مع القانون الطبيعى وإن كان صحيحا في قد سار على هذا الطريق الاكتوارى الانجليزى Makeham فأضاف ثابتا جديدا الى قانون جومبيرتز فاذا بالقانون يطبق ويأق بتنائج تؤكد صحته في تسوية جداول الوفاة. (صدقى، بالقانون يطبق ويأق بتنائج تؤكد صحته في تسوية جداول الوفاة. (صدقى)

ويمكن تقسيم العمر الزمني للإنسان لثلاث مراحل أو فترات هامة ومتميزة، الأولى هي مرحلة الطفولة وهي تبدأ من يوم ميلاد الطفل حتى عمر يتراوح بين ٥ - ٧ أعوام، وقد يصل في بعض المجتمعات المختلفة أو الفقيرة الى ١٠ أعوام، وتكون معدلات الوفاة في يصل في بعض المجتمعات المختلفة أو الفقيرة الى ١٠ أعوام، وتكون معدلات الوفاة في أن نطلق عليها مرحلة الصبا والشباب حتى تصل الى أقل معدلات للوفاة بين العمر ١٠ - ١٥ عام تقريبا، وبعدها تبدأ معدلات الوفاة في الزيادة البطيئة كلها أزداد سن الشخص حتى يصل الشخص الى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الشيخوخة وفيها تبدأ الشخص حتى يصل الشخص الى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الشيخوخة وفيها تبدأ اللوفاة من الواحد أن الذي يؤخذ على معظم معدلات الوفاة في الزيادية باضطراد كلها تقدم الشخص في العمر حتى تقترب احتمالات القوانين والصيغ الرياضية السابقة، أنها لم تمثل بنجاح فترة الطفولة المليئة بالأمراض ولا نفرا الصبية المواضة ولا نسبناط معادلة فترة الصبا المليئة بالحواض، وقد نجح (1979) Hajis للانسان بصورة شبه مكتملة وقد طبقت بالفعل وبنجاح على المجتمع الاسترالي (Pollard, 1979) (Pollard, 1979)

التغير في معدلات الوفاة خلال القرنين الأخيرين : منذ سنوات والمحاولات متصلة ومستمرة لدراسة معدلات الوفاة التي كانت سائدة في عصور ما قبل التاريخ وبالذات في مصر الفرعونية، وقد تم هذا عن طريق دراسة بقايا الهياكل العظمية والموميات المتبقية والمحفوظة من هذه الأزمان البعيدة، وقد وجد أثناء اجراء هذه الدراسات أثار لبعض الأمراض التي كانت لها بعض الدلائل التي تشير لمسببات الوفاة، ولكن بالطبع كان لقلة المينة المتاحة الأثر الكبير في عدم نجاح الباحثين في تحديد العوامل الكاملة المسببة لهذه الموفيات، ولكنهم استخلصوا حقيقة غاية في الأهمية وهي أن معدلات الوفاة خلال العصور القديمة كانت لا تختلف كثيرا عن مثيلتها التي كانت سائدة في القرن الثامن عشر في أوروبا الفديمة كانت لا تختلف كثيرا عن مثيلتها التي كانت سائدة في القرن الثامن عشر في أوروبا

معدلات الوفاة حدث خلال القرنين الأخيرين وبالذات في القرن الخالي. ففي بداية هذا المعروس في معدلات الوفاة حدث خلال القرنين الأخيرين وبالذات في القرن الحالي. ففي بداية هذا القرن كانت الأمراض المعدية مثلا في انجلترا وويلز مسئولة عن ثلثى حالات الوفاة الواقعة في ذلك الوقت (Benjamin&Pollard, 1980: 6) ويرجع هذا للكثافة السكانية التي بدأت في الزيادة مع بدء تكوين المجتمعات الصناعية مما ساعد على سرعة انتشار الأمراض في المجتمعات العمالية نظرا لعدم توافر الغذاء الكافي والمياه النقية الصالحة للاستخدام، هذا الى جانب الفقر المصاحب لعملية بداية البناء الطبقى والحضاري لهذه المجتمعات التي كانت في بداية طور التكوين وبعد الحرب العالمية الثانية ظهر تحسن ملموس في معدلات الوفاة (6: 980 الحامادم) الوفاة (6: 980 الحامادم) التي :

- تحسن الظروف المعيشية عامة والذى أثر بالتالي على أعضاء المجتمع ككل وبالذات
  على الاطفال، مما قلل من الوفيات التى كانت تحدث بسبب أمراض مثل الحسبة،
  والحمى القرمزية، وأيضا للكبار بسبب أمراض مثل الانفلونزا، والالتهاب
  الرثوى.
- ب ـ اتخاذ بعض الاجراءات الوقائية على نطاق واسع للوقاية من أمراض الجدرى،
   والدفتريا، وشلل الاطفال، والدرن، والسعال الديكى.
- ج ـ اكتشاف السلفا ومشتقاتها وباقى المضادات الحيوية ذات الفعاليات المختلفة المؤثرة.

مشوار الحياة ، والعمر الزمني والبيولوجي : برى الباحث أن هناك رأيا شائعا ـ بالرغم من عدم وجود سند له حتى الآن في الاحصاءات الحيوية أو البيولوجية \_ بأن التقدم في علوم الطب وصناعة الأدوية والأمصال قد أطال مشوار الحياة كلم والصحيح في نظر الباحث هو أن المقدرة المتطورة في محاولة الحد من انتشار الأمراض المعدية وبعض المسببات الأخرى للوفاة قد أطال متوسط العمر البشرى عامة ولكن داخل مشوار الحياة وذلك عن طريق منح أفراد المجتمعات \_ المتقدمة والصناعية بالذات \_ فرصة أكبر في تخطى حواجز المرض والأضطربات الصحية ، ونظرة سريعة على جدول الحياة الامريكي لعام ١٩٥٨ (الحلامة) ١٩٥٨ (علامه) من المتدلم المادة ، ٢٤ - ٢٤) كفيلة بإظهار مدى التقدم الذي أحرزه هذا المجتمع بتوفيره الفرصة لأفراده للاقتراب من الحد الأعلى لمشوار الحياة .

مشوار الحياة : للحديث عن مشوار الحياة للإنسان ـ الذي يحدده العلماء بـ ١١٥ عام الذي يحدده العلماء بـ ١١٥ عاما، والكون مناك عاما (Benjamin, 1982) فان هناك عاما، ولكن معظم هذه التقارير تصدر من مناطق نائية لا أشخاص تعدوا سن الـ ١١٥ عاما، ولكن معظم هذه التقارير تصدر من مناطق نائية لا تتوافر بها سجلات منظمة ودائمة لحالات المواليد وحالات الوفيات، وفي هذه المناطق فانه من المعروف بل ومن المعتاد أن مجاول الشخص أن يزيد من عمره أو يضيف اليه في محاولة

منه لنيل احترام المجتمع له، وكذلك للحصول على بعض مزايا الرعاية الاجتماعية التي تربط بالاعمار المتقدمة. أيضا قد تحاول السلطات في هذه الأماكن محاولة نشر الاخبار كدعاية لتنشيط صناعتي السياحة والاستشفاء وبصفة خاصة بين كبار السن لتشجيعهم على القدوم وأرتياد هذه الأماكن.

ومع أن هناك دلائل ومؤشرات وإحصاءات توضح بأنه في معظم أنحاء الأرض هناك شخص واحد من ٤٠ مليون شخص واحد من ٤٠ مليون يصل لسن ١٠٥، وكذلك شخص واحد من ٤٠ مليون يصل لسن ١١٥ (Benjamin, 1982)، الا أن بعض العلماء قد ذكروا بأن العراق وبوليفيا هما جنق المعمرين في هذه الأرض (Benjamin, 1982)، بالأضافة الى أن الفرص سانحة أمام كبار السن في الدومينكان وجواتيمالا ومصر وتركيا واليونان وجزر فيجي لبلوغ حدود عليا تقترب من مشوار الحياة (Benjamin, 1982)، في محاولة منه للاستدلال عن العوامل التي تؤثر على معدلات الوفاة « أن الجسم البشرى هو كائن حي عرضة للفناء، فإن لم ينته ويفني بسبب تعرضه للحوادث أو المرض. . كانت نهايته بسبب بعرضه للحوادث أو المرض. . كانت نهايته بسبب بطوغه سن الشيخوخه » . وقد قسم كلارك الوفيات عامة لمجموعتين رئيسيتين :

الأولى: وتشمل هؤلاء الذين انتهى مشوار حياتهم Senescent deaths.

الثانية : وتضمّ هؤلاء الذين أعترضَت مشاوير حياتهُم أمراض أو حوادث أدت الى الوفاة Anticipated deaths.

وأضاف كلارك بأن ما يفعله التقدم في الطب العلاجي أو الوقائي، أو علوم الجراحة واستنباط الأدوية والأمصال ما هو الا محاولة للحد بقدر المستطاع من الوفاة الاعتراضية أو بتأجيل حدوثها، ولكنه لا يمس من بعيد أو قريب الوفاة نتيجة بلوغ سن الشيخوخة.

العمر الزمني، والعمر البيولوجي: من بين الأشخاص في نفس العمر الزمني نجد أن هناك فروقا واضحة وملحوظة ليس فقط في الشكل العام والمظهر الخارجي أو بين الحالتين الصحية والبدنية، بل أيضا من حيث مستوى أداء أجهزة الجسم الداخلية، فمثلا في بعض الأحيان نردد بأن هذا الشخص يظهر وكأنه أقل من عمره الفعلى، وفي أحيانا أخرى نقول أن هذا الشخص يعمل ويتحرك بمجهود وكفاءة واضحة تفوق أمثاله أو أقرائه في مثل عمره.. هذا أن دل فاتما يدل على أننا أمام عمر آخر يختلف عن العمر الزمني وهذا هو الذي يطلق عليه البعض العمر البيولوجي.

وفى سلسلة من اللقاءات والمناقشات العلمية عقدت فى كييف بالاتحاد السوفيتى عام ١٩٦٣م بدعوة من المكتب الأوربى W.H.O، ظهرت أهمية استمرار الدراسة والبحث لمحاولة الوصول لكيفية تحديد العمر البيولوجى للإنسان، وذلك لكى يتنسى دراسة جميع العوامل والظروف التى قد تؤدى لتقاعد بعض العاملين قبل بلوغ سن التقاعد أو المعاش، أو تؤدى للسماح للبعض الآخر من المسنين فى الاستمرار فى العمل رغم بلوغهم سن

التقاعد، وقد نشرت المنظمة الأوربية W.H.Oدراسة بهذا الشأن في عام ١٩٧٠ وNourliere, n ١٩٧٠ في عام (Bourliere, n ١٩٧٠) (1970 - وفي الحقيقة إن عملية التقدم في السن عملية معقدة، وهناك العديد من النظريات الني نشرت عالميا تحاول كل منها تفسير هذه الظاهرة، ونستطيع تلخيص وإجمال هذه النظريات المتعددة من خلال مدرستين محددتين.

أ ـ المدرسة الأولى : تتبنى نظرية التحكم، وتدعى بأن عملية التقدم التدريجي في السن مرجعه الأول هو نظام التركيب الجينى بخلايا الجسم الذى يحمل العناصر الوراثية، بمعنى أن الخلايا مبريجة لتموت في النهاية كها كانت مبريجة لكى تنمو وتؤدى وظائفها الطبيعية في البداية، وبالرغم من أن هذه الجينات هي التي تصدر القرار الأخير الا أن وظائفها قد يعترضها بعض الحوادث نتيجة تدخل بعض العناصر الأخرى الخارجية.

ب ـ المدرسة الثانية : تنبنى النظرية العشوائية ، وترجع الوفاة لتعرض خلايا الجسم للتدمير نتيجة تعرضها لبعض الحوادث العشوائية والمتعاقبة والتي تؤدى لفناء هذه الخلايا في النهاية . وفي الواقع أن هناك جانبا كبيرا من الباحثين والعلماء يتبنون النظرية الأولى والتي كان أول من عرضها (1976) Rosenfeld ، بل إنهم يدعون بأن داخل كل منا « ساعة عمرية (أو ميقاتا عمريا) Clock of ageing مبرمجة جينيا لتتدخل في مدى وسرعة تقدمنا في العمر، وتتدخل أيضا في ضبط ميقات الوفاة بمعدلات تتحكم فيها الجينات، وأدلة هؤلاء العلماء هي الأتي :

- أن كل المخلوقات الثديية لها مشوار محدد ومعين للحياة، وكذلك لها معدل معين تصل به لسن الشيخوخة، ومثال على هذا الإنسان العادى الذى تظهر عليه علامات التقدم فى السن قبل أن يبلغ سن السبعين، وأيضا الجرذان فتظهر عليها نفس المظاهر والعلامات المشابهة قبل بلوغها سن الثلاثة أعوام.
- أن طول العمر أو قصره يرجع لعوامل وراثية ، فمثلا الأطفال من والدين يتمتعان بعمر طويل هم فى الغالب يتمتعون بعمر طويل أيضا.
- أن التوأم المتطابق من بويضة واحدة يتمتعان تقريبا بنفس القدر من العمر،
   بعكس التوأم غير المتطابق من بويضتين مختلفتين كل منفصل عن الآخر.

اختلاف الجنس: يعتبر جنس الشخص من حيث كونه ذكرا أم أنثى من أهم العوامل التي تؤثر على معدلات الوفاة وبالتالى ينعكس هذا على توقعات الحياة، ففي معظم المجتمعات ـ باستثناء عدد قليل من المجتمعات المتخلفة ـ تكون معدلات الوفاة للاناث أكثر منها للذكور في جميع الفئات السنية، ففي الولايات المتحدة مثلا في بداية هذا القرن الحالى ولفترة غير بعيدة، كانت معدلات الوفاة للاناث حوالى ٢٠٪ من تلك الحاصة بالذكور، وينعكس ذلك بالتالي في عدد أكبر من السنوات المتوقع أن تعيشها الأنثى . فعلى حسب الإحصاءات الأمريكية المنشورة في تلك الفترة، بلغ الفرق بين توقعات الحياة للأثنى والذكر ٧ سنوات عند الولادة . . . ويتناقص هذا الفرق بصفة تدريجية حتى يبلغ ٣

سنوات عند السن ٦٥ عاما، ويستمر فى التناقص بعد ذلك ولكن بتأثير وفروق تمتد حتى نهاية العمر (عبده، ١٩٧٦ : ٣٤٤).

ونود أن نشير الى تحسن عالمي ملحوظ وملموس بين فئات الأعمار ٥ ــ ٨٥ عاما للاناث، با, إن هناك انخفاضاً في حالات الوفاة عامة يقدر بحوالي ٣٠٪ \_ ٣١٪ بين أعوام ٣٢ ـ ١٩٣٤م . . . وأيضا ٥٣ ـ ١٩٥٥م، وهذا يرجع للتحسن الملموس الذي طرأ علىٰ عمليات الوضع والولادة، وكذلك رعاية الأمهات أثناء فترة الحمل Moriyama et al, ممليات (1971وقد بلغ الفرق في توقع الحياة في أوائل السبعينات في فرنسا بين الإناث والذكور حوالي ٧,٩ عَام وهذا تقريبا ضعف الفرق بين التوقعين منذ مائة عام مضت، وقد أرجعت بعض البحوث التحليلية هذه الزيارة للإفراط النسبي للذكور في تناول المشروبات الكحولية والإكثار من التدخين، مما أدى الى أرتفاع نسبة الإصابة بينهم بأمراض القلب والأورام الخبيثة خصوصا سرطانات الحنجرة والقصبة الهوائية والرئتين، ولقد أظهرت الدراسات أيضا أن نسبة الإصابة هذه تعتبر ثلاثة أضعاف نسبتها في المجتمع السويدي الذي يتمتع بفارق أقل في توقعات الحياة بين إناثة وذكوره (Garros&Bouvier, 1978). والجدول التالي يوضح الاختلاف بين توقعا الذكور والإناث في عدة دول، وكذلك يوضح التحسن الملموس في توقعات الحياة بين أعوام ٧٠ ـ ١٩٨٠م والذي يشمل أيضا المعدلات الكويتية. ويرجع الباحث الفرق بين معدلات الحياة للذكور والإناث لعدَّة أوجه، منها أن الذكور يتعرضون لنسبة حوادث أكبر نتيجة تحملهم مخاطر أعلى من الإناث، ومن ناحية أخرى فان التركيبة الجينية المتميزة للإناث تضيف من قدراتهم على تحمل بعض الأخطار والأمراض التي يتعرضون لها. مما ينتج عنه زيادة في توقعات الحياة للإناث.

جدول رقم (١) توقعات الحياة عند الولادة للأطفال في بعض الدول

|                | ذكور  |       |        | إناث  |       |        |
|----------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| الدولة         | 1970  | 194.  | التغير | 197.  | 194.  | التغير |
| استراليا       | 77,97 | ٧١,٤٢ | ٣, ٤٥  | ٧٤,٥٤ | ۷۸,٤٥ | ٣,٩١   |
| اليابان        | ٦٩,٥٣ | ٧٣,٤١ | ٣,٨٨   | ٧٤,٨٢ | ٧٨,٩٩ | ٤,١٧   |
| انجلترا، وويلز | 79,27 | ٧١,٢٥ | ١,٨٣   | ٧٥,٥٧ | ٧٧,١٢ | 1,00   |
| الكويت         | ٦١,٧٥ | 77,59 | ٤,٦٤   | ٦٧,١١ | V1,99 | ٤,٨٨   |
| هولندا         | ٧٠,٨٠ | ٧٢,٤٩ | ۲,٤١   | ۷٥,۸۸ | ٧٩,١٧ | ٣, ٢٩  |

(Abaza, 1987: 131; Pollard, 1986:25) : المصدر

كذلك يود الباحث أن يشر الى أن توقعات الحياة للإناث في بعض البلاد المتخلفة قد تكون أقل من توقعات الحياة للرجال ولكن عند التحليل والبحث والتقصي، نجد أن الأسباب الرئيسية المسببة لذلك تتركز في سوء الحالة الاقتصادية والاجتماعية مما يؤثر بالتالي على عناصر كثيرة منها الاهتمام الصحى خلال فترة الحمل والولادة وكذلك السلوك والعادات الشخصية وغيره. . وهذا إن دل فإنما يدل على أن الفارق بين توقعات الحياة للإناث والذكور يرجع أصلا لبعض العوامل البيولوجية وعوامل أخرى اقتصادية واجتماعية وسلوكية، فمثّلاً قد أشارت بعض البحوث (Lilienfield et al,1972). . . . الى أن اختلاف أداء وإفرازات الغدد الصهاء بين الذكور والإناث، يؤدي الى اختلافات في معدلات الوفاة نتيجة الإصابة بالسرطانات المختلفة كذلك ترجع بعض البحوث أسباب ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض القلب بين الذكور مقارنة بالإناث بسبب افرازات الدورة النزوية لديهم (Moriyama et al, 1971) ولكنه يجدر الاشارة هنا. أنه بالرغم من أن الإناث يظهرن معدلات وفاة أقل وأفضل من الذكور، الا أنهم يسجلن دوريا وقبل بلوغهم سن اليأس ـ عدم قدره على العمل بكفاءه الذكور ويرجع هذا لاسباب طبيعية تؤثر على اداء الجهاز العقلي لبعض الوقت. . ومع هذا فأن العاملين من الإناث يفقدن سنويا عدة أيام عمل أقل من العاملين من الذكور، وذلك لتعرض الذكور لإصابات أثناء العمل أبلغ واكثر (Metropolitan, 1971)

الحالة الصحية : تعتبر الحالة الصحية للشخص عامة، والمطلوب التأمين عليه خاصة في غاية الأهمية لتحديد مدى قدرته مستقبلا على مقاومة الأمراض، وبالتالى ينعكس هذا على معدلات حياته المتوقعه، وفي الحقيقة أن الوفاة نتيجة التعرض لمرض هي مرحلة متاخرة ونهائية من مراحل تطور المرض يمكن أن يصل إليها الشخص المريض بسرعات متفاوته تعتمد أساسا على مدى حالته الصحية وما هية قدراته لمقاومة الإصابة بهذا المرض بداية، أو سرعة انتشاره في جسده بعد الإصابة. وقد أولت الحكومات والمؤسسات بوالميئات الحكومية والحاصة \_ وبالذات هيئات وشركات التأمين أهمية كبرى لهذه الدراسات والبحوث، وتعود هذه الأهمية في تحديد الحالة الصحية لطالب التأمين، الى أن التأمين غالبا ما يشترى بناء على رغبة طالب التأمين، الى أن الرغبة لا تحمل بين طياتها اختيار أصد صالح هيئة التأمين، وهذا ما يطلق عليه و بالاختيار المؤدد. أو الخطر المعنوى »، أى أنه يجب التأكد من أن صحة المطلوب التأمين عليه المفاد. أو الخطر المعنوى »، أى أنه يجب التأكد من أن صحة المطلوب التأمين عليه عديد قسط أضافي واجب الدفع لمقابلة الزيادة في درجة الحلورة المتوقعة كنتيجة للانحراف الصحى.

وتعتمد مؤسسات وهيئات التأمين عند تحديد ماهية الحالة الصحية للمطلوب التأمين عليه، على دراسة وتحليل بعض العوامل منها : البنيان أو المظهر الخارجي للجسم، حالة أجهزة الجسم الداخلية، تاريخ العائلة الصحى. 1- البنيان أو المظهر الخارجي للجسم عثل المظهر الخارجي للجسم واحدا من تلك العوامل التي تساعد على تكوين فكرة عامة عن معدلات الوفاة المتوقعة لأى شخص بصفة عامة ، وتعتبر العلاقة بين الطول والوزن من أهم المقاييس التي تستخدمها هيئات التأمين المختلفة في معظم بلدان العالم لتكوين فكرة واضحة وصحيحة عن الحالة الصحية لطالب التأمين . وقد تمت العديد من الدراسات للربط بين بنيان الجسم الانساني ومعدلات الوفاة ، وأوضحت نتيجة هذه الدراسات أن أفضل المعدلات المتوقعة للوفاة تتحقق لهؤلاء الاشخاص الذين يقل وزنهم ما بين ١٥ - ٢٠ رطلا عن متوسط وزن من هم في مثل المنهم ، ولإمكانية أخذ هذا العامل في الاعتبار يتم وضع جدول للأطوال المختلفة مبينا الوزن الأمثل لكل طول، وفي نفس الوقت يعطى هذا الجدول نقطا سالبة وأخرى موجبة للانحرافات عن الوضع المثالي .

٢- بعض العوامل الصحية الأخرى: كذلك فان وجود أى خلل بالنسبة لأى عضو أو جهاز حيوى من أعضاء أو الجهام الخمس الرئيسية وهى: الجهاز الدموى ـ التناسلي ـ العصبى . . . يؤثر بلا شك على أداء الجسم لوظائفه بكفاءة وانسجام، ويعرض الشخص لمزيد من النكسات الصحية والحوادث العارضة.

أيضا فان معدلات الوفاة لاى فرد تخضع لحد ما للعوامل الوراثية، فالمعروف أن أمراض السكر والسرطان وتأخر النمو العقل وضغط الدم والهيموفيليا تمثل أمراضا وراثية.. وكذلك فان هناك بعض الأمراض التي تصيب الانسان عن طريق انتقالها ممن يعاشرهم هذا الشخص مثل الدرن والحمى الروماتيزية، لذلك تحرص هيئات التأمين على الحياة بأن تحصل على معلومات كافية عن الحالة الصحية لوالدى المطلوب التأمين عليه وأخوته ومن يعاشرونه، وهل أصيبوا بأمراض وراثية أو معدية بالمعاشرة قبل ذلك.

اختلاف النواحى الاجتماعية والاقتصادية : بالرغم من أن العوامل البيولوجية واختلاف خصائص الجينات تؤثر في صحة وأعمار الأفراد في أي مجتمع (Hooper et al, مستوى الخعليم (1972) الا أن النواحي الاجتماعية والظروف الاقتصادية (مثل المهنة، مستوى التعليم والثقافة، الدخل ، مستوى المعيشة) لها بلا شك آثار ومؤشرات واضحة كذلك . . فلقد كان هناك في الماضى اعتقاد يشير بأنه مع التقدم الصناعي وزيادة الرعاية الصحية، سوف تختفي الاختلافات في معدلات الوفاة الناتجة من اختلاف النواحي الاجتماعية والظروف الاقتصادية، الا ان هذا الاعتقاد لم يكن له نصيب يذكر من النجاح، وما زال الاشخاص الذين يتمتعون أبضا بمعدلات حياة أعلى من أقرابهم الذين يعيشون في نفس البلد ونفس المجتمع.

المهنة ومعدلات الوفاة : تعتبر المهنة التي يعمل بها الشخص من العوامل الهامة التي يمكن أن تؤثر في احتمالات الوفاة، فنوع المهنة يحدد الى حد ما ـ المستوى الاجتماعي والاقتصادى للشخص، وكذلك معدل تعرضه لبعض الحوادث التي يمكن أن تؤدى للوفاة، وقد تمت أول دراسة عملية لمدى تأثير المهنة على معدلات الوفاة في الولايات المتحدة عام 1918، عن طريق جمعية الاكتواريين الأمريكية بالاشتراك مع جمعية مديرى الإدارات الطبية لشركات التأمين بالولايات المتحدة، وفي عام ١٩٢٨م تم نشر نتائج دراسة أخرى وتوالت الدراسات بعد ذلك لتنطية الأنواع الجديدة من المهن والوظائف، وكذلك لمتابعة آثار التطور المصاحب لهذا في مجال الأمن الصناعي.

ويرجع تأثير المهنة في معدلات الوفاة لثلاثة عوامل :

العامل الأول : ويتحصر في تأثير المهنة على نسب التعرض للحوادث، ويتضح ذلك من ازدياد أو ارتفاع معدل الوفاة نتيجة التعرض لحادث عمل للمشتغلين ببعض المهن عن غيرها، كما في حالة العمال الذين يستخدمون الآلات في عملهم.

العامل الثانى: ويتمثل فى تأثير المهنّة على معدّلات الإصابة ببعض الأمواض المستعصية النى تؤثر تأثيرا سيئا على الحالة الصحية للشخص المشتغل بها، مما يؤدى الى الوفاة المبكرة، ويبدو هذا واضحا بالنسبة للعاملين بمصانع الأسمنت أو الأسمدة، والمناجم وزيادة معدل إصابتهم بالأمراض الصدرية وضيق التنفس والربو والحساسية.

العامل ألثالث: ويستمل على الارتباط بين المهنة والمخاطر التى تنشأ عن ظروف العمل بالنسبة للمهنئ بلده المهنة، فمن الأمور الواضحة ازدياد عنصر المخاطرة بالنسبة للمهن التي تحتل الطبقات الدنيا في السلم الاجتماعي، ويمكن إرجاع هذه المخاطر للظروف السيئة التى قد يتم فيها العمل، أو الى طبيعة ونوعية الأفراد الذين يتعامل معهم الشخص خلال قيامه بعمله . وتدل بعض الإحصاءات المتجمعة لدى شركات التأمين على الحياة الأمريكية، بأن معدلات الوفاة بالنسبة للكتبة وأصحاب المهن الحرة، الذين لا يستخدمون الألات في عملهم اليومي أفضل من تلك الخاصة بعمال الصناعة مثلا (عبده،)

والجدول رقم (٢)، يوضح أنه بالنسبة لمعظم الأمراض المسببة للوفاة، فإن الأشخاص الذين في مستوى مهني أعلى يتميزون بمعدلات وفاة أقل من أقرانهم على وجه العموم، فمثلا النسبة بين الفئة الأولى والرابعة للوفاة بمرض اللدن (السل) هي ٤ : ١ وكذلك الحال بالنسبة لمرض الأنفلونزا وأمراض الرئة عموما، بل أن الموقع الوظيفي داخل المهنة الواحدة ينعكس أيضا على معدلات الوفاة بسبب المرض أو حتى نتيجة التعرض لحوادث العمل والطرق، أو للإقدام على الانتحار. ويلاحظ بنفس الجدول ولكل سبب أدى للوفاة، أن معدلات الوفاة لكل موقع وظيفي قد رتبت تصاعديا من ١ (أقل المعدلات) الى ٥ (أعلى المعدلات)، حيث أن الموقع الوظيفي ١ هو أعلى المواقع.

٢- الموقع الوظيفي ومعدلات الوفاة: وفي مقارنة مشابهة بين معدلات الوفاة للمستويات الوظيفية المختلفة الناتجة من الإصابة بأمراض سرطانية نحتلفة (Metropolitan) (1978كانت النتيجة مشابهة تقريبا لنتائج الجدول السابق.

جدول رقم (٢) المعدلات المعايرة المسببة للوفاة ومدى ارتباطها بالمهنة للولايات المتحدة (عام ١٩٥٠)، وانجلترا وويلز (بين ٥٥ -١٩٦٣م)

|                             |   | ىدة | ت المتح        | بالولايا | بيض | الذكور ال |                |   |   | يلز    | نلترا وو | الذكور بانج |
|-----------------------------|---|-----|----------------|----------|-----|-----------|----------------|---|---|--------|----------|-------------|
| سبب الرفاة                  |   |     | الموقع الوظيفى |          |     | عظمی*     | الموقع الوظيفى |   |   | الموقع | عظمی.    |             |
|                             | ٥ | ٤   | ٣              | ۲        | ١   | صغرى      | ٥              | ٤ | ٣ | ۲      | ١        | صغرى        |
| الدرن                       | 1 | ۲   | ٣              | ٤        | ٥   | ٤,٤       | ١              | ۲ | ٣ | ٤      | ٥        | 7,3         |
| أمراض الدم                  | ١ | ۲   | ۳              | ٤        | ٥   | ١,٣       | ١              | ۲ | ٣ | ٤      | ه ا      | 1,9         |
| البول السكري                | ٣ | ٤   | ٥              | ١        | ۲   | ١,٣       | ١              | ٤ | ٣ | ۲      | ٥        | ١,٥         |
| التهاب النخاع الشوكي        | ٣ | ١   | ٤              | ۲        | ٥   | ١,٢       | ١              | ۲ | ٣ | ٤      | ه        | 1,1         |
| أمراض القلب                 | ٤ | ٣   | ٥              | ١,       | ۲   | ١,٢       | ٣              | ١ | ٤ | ۲      | ۰        | 1,1         |
| الأنفلونزا والالتهاب الرثوي | ۲ | ١   | ۳              | Ł        | ٥   | ۳,۰       | ١              | ۲ | ٣ | ٤      | ٥        | ٣,٥         |
| تليف الكبد                  | ۲ | ١   | ٣              | ٤        | ٥   | ۱٫۸       | ٣              | ٤ | ۲ | ١      | ٥        | 1,1         |
| حرادث الطرق                 | ١ | ۲   | ٣              | Į٤       | ٥   | ٣,٥       | ١              | ۲ | ٣ | ٤      | ٥        | 7,7         |
| الانتحار                    | ۲ | ١   | ٣              | ٤        | ٥   | ١,٧       | ۲              | ٣ | ١ | ٤      | ٥        | ۲,۱         |
| كل الأسباب السابقة          | ١ | ۲   | ٣              | į        | ٥   | 1,0       | ١              | ۲ | ٣ | ٤      | ٥        | ١,٩         |

+ نسبة أعلى وفاة الى أقل معدل وفاة.

الصدر: Metropolitan Life Insurance Company, 1978

الا أنه بالنسبة للوفاة نتيجة الإصابة بالبول السكرى فقد وجد أنه مرتبط تماما بالتقدم في السن، ومع هذا ففي مقارنة ودراسة أجرتها إحدى شركات تأمين الحياة بالولايات المتحدة ين حاملي الوثائق الشعبية أو الصناعية من ناحية، وحاملي الوثائق العادية من ناحية أخرى، أوضحت هذه الدراسة أن الوفيات بسبب هذا المرض أعلى في الوثائق الشعبية عنها في العادية، وهذا إن دل فاغا يدل على أنه كلم تحسن المستوى الوظيفي تحسن بالتالي المستسوى الاجتماعي، وانخفض معدل الوفاة نتيجة التعسرض للمسرض المسرض (Metropolitan, 1968).

وجدير بالذكر أننا لو حاولنا المقارنة باستخدام الدخل كمؤشر للمستوى الاجتماعي والاقتصادى فإننا سنحصل تقريبا على نتائج مشابهة لما سبق، على أساس أن الدخل مرتبط بالوظيفة التي يؤديها الفرد، والوظيفة مرتبطة بمستوى التعليم (1978-1976). ومع هذا فأن الباحث يود هنا أن يشير الى أن الحالة الوظيفية وكذلك الدخل يمكن أن ينخفضا نتيجة التعرض لحوادث أو الإصابة بأمراض مما يؤدى للوهن أو الضعف الذي يصيب الحالة الصحية للشخص، لذا فان المستوى التعليمي هو أفضل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لإجراء المقارنات في المجتمعات الطبيعية نشأة وتطورا.

الموطن الاصبى أو السلاله: تتغير وتناين معدلات الوفاة وبالتالى تختلف توقعات الحياة بالنسبة للأشخاص المتماثلين في جميع العوامل السابق الإشارة اليها حسب موطنهم الأصلى أو سلالتهم الأصلية التي ينتمون اليها، فمن دراسات ومقارنات سابقة بين معدلات الوفاة بين دول مختلفة ظهر مدى الاختلاف بين هذه المعدلات، فمعدلات الوفاة في اللدول الباردة مثلاً أفضل منها في المناطق الحارة والاستوائية، ولا تقتصر الاختلافات في معدلات الوفاة بين بلد وآخر، وإنما يمتد أيضا الى المناطق المختلفة داخل البلد الواحد طالما تغيرت حالة الطقس والظروف البيئية والمعيشوة.

اختلاف السلالة: بلا شك أن السلالة تؤثر على معدلات الحياة، ومع هذا فالدراسات في هذا المبعوبات فالدراسات في هذا المبعوبات في هذا المبعوبات يرجع لتطلب هذه النوعية من الدراسات الحصول على عينة كبيرة من كل مجتمع تحت الدراسة لاجراء المقارنات الطلوبة. وأيضا فالمقارنات الدولية لا تقدم دليلا كافيا، وكذلك المقارنات داخل الدولة الواحدة يجب أن تعامل احصائيا واستدلاليا بتوخ وحذر، وأن تفسر بطريقة متأنية.

والواقع أن معظم الدول التى تستقبل مهاجرين دائمين (مثل استراليا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية)، أو مهاجرين مؤقتين (مثل الدول الخليجية) يجب أن تولى هذه الدراسات والبحوث اهتماما كبيرا، ففى الولايات المتحدة الأمريكية يتزايد الاهتمام بلجراء هذه البحوث يوما بعد يوم، فتعداد الولايات المتحدة يزيد عن ٢٣٣,٧ مليون نسمة (164: 1985, 1985) والسبق أو الملائين في احصائيتهم كمجموعة متجانسة السكان)، وهم يعاملون غير البيض أو الملوئين في احصائيتهم كمجموعة متجانسة السكان)، وهم يعاملون غير البيض أو الملوئين في والعشر المائية المعنين، وخسهم من المنايين، وخسهم من المنيين. (المجازة بين معدلات الوفاة والسلالة أجري في كاليفورنيا وجزر هاواى بالولايات المتحدة الأمريكية والذي يقطنها ٢٥٪ من الأمريكيين المينين، وجد أن الأمريكيين من الأصل أجري في كاليفورنيا وجزر هاواى بالولايات المتحدة الأمريكية والذي يقطنها ٢٥٪ من الأصل أحريكيين المينين، وجد أن الأمريكيين من الأصل عالم، أيضا لوحظ أن معدلات الوفاة الأمريكيين من الأصل الباباني أفضل منها للأمريكيين عام، أيضا لوحظ أن معدلات الوفاة الأمريكيين من الأصل الباباني أفضل منها للأمريكيين من الأصل الباباني أفضل منها للأمريكيين من الأصل الوطن أن معدلات الوفاة الأمريكيين من الأصل الباباني أفضل منها للأمريكيين من الأصل الوطني (16صية) المنهن الأصوبين (16صية) المن الأصل الباباني أفضل منها للأمريكيين من الأصل الوطني (16صية)

مما يعكس تأثير الخلفيات العرقية المتفاوتة بينهم. وعموما تظهر جميع الدراسات الجينية أن هؤلاء الذين تمتع أجدادهم وأبائهم بأعمار أطول، يكتسبون هم أيضا وفي معظم الأحوال نفس الميزة اذا قورنسوا بهؤلاء اللذين عاش أجدادهم ووالديهم أعمار أقل (Hammond et al, 1971). الاختلافات الإقليمية: هناك اختلافات ملحوظة في معدلات الوفاة بين قاطني المقاطعات والأقاليم المختلفة داخل كل بلد ودولة، فمثلا في الولايات المتحدة بلاحظ هذا الفارق والاختلاف \_ كها ذكرنا في (الموطن الأصلي) بين معدلات الوفاة الأمريكيين البيض والأمريكيين الصينين العينين المينين المينين المينين المينين المينين المينين المينين أواطني كاليفورنيا عن معدلات أقرائهم قاطني هاواي. (Metropolitan) 1974)

كذلك يلاحظ أيضا أن معدلات الوفاة بسبب التعرض لحادث أو نتيجة الإصابة بمرض تتغير من أقليم لأخر، فمثلا الوفاة بسبب الانتحار أو نتيجة الإصابة بأمراض مزمنة تتزايد في الأماكن والأقاليم والمقاطعات ذات الطبيعة الجبلية، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا (مونتانا ـ كولورادو ـ نيومكسيكو ـ أريزونا ـ نيفادا) يظهر هذا واضحا (Metropolitan, 1976)، ومع هذا يلاحظ أن تحليل الوفيات في البلاد المختلفة أو في نفس البلد ولكن في مقاطعات تختلفة لإجراء مقارنات بينها، يجب أن يعامل بمنتهى الحرص والحذر، والسبب في هذا يرجع لاختلافات عدة منها اختلاف الخبرة الطبية، والحدمات الصحية والوقائية من مكان لآخر ليس في الممارسة والعلاج فقط بل في طبيعة التغير بين ذكر تفاصيل وأسباب الوفاة في التقارير الطبية نفسها . . فمثلاً الانتحار يعتبر سما حساسا لبس من السهل تناوله وتحليله أو الثقة في إحصائياته. أيضا الجو المحيط بالمكان نفسه الذي يعيش فيه الشخص، يؤثر بلا شك على معدلات الوفاة، فمثلا (طبيعة المكان زراعية أم صناعية - نسبة الكثافة السكانية - مستوى الوحدات السكنية وكذلك مستوى الخدمات الأساسية المقدمة فيها \_ نسبة التلوث \_ الخ . . ) . ففي دراسة أجريت باسكندنافيا \_ التي تظهر فيها معدلات وفاة متميزة ـ وجد أن هناك معدلات وفاة عالية نسبيا في شمال النرويج. أما تحليل ودراسة الوفيات في فنلندا فتظهر اختلاف المعدلات من منطقة لأخرى.

فهى صغيرة نسبيا في الجنوب الغربي، وتنزايد كلها انجهنا عبر فنلندا للشمال الشرقى حتى تبلغ 170% مقارنة بالجنوب الغربي ليس هذا فقط بل يتبع هذا أيضا زيادة عائلة في المعدلات المعايرة والتي تصرف على أساسها المعاشات للمعاقبن وغير القادرين، فهي تتبع نفس السلوك من الجنوب الغربي للشمال الشرقي (15: Valkonen&Nothola, 1985)

وفي دراسة أخرى أجريت بايطاليا، تين أن هناك اختلاف ملحوظ في معدلات الحياة بين قاطني أقاليمها المختلفة يصل لحدود الأربع سنوات في بعض الأحيان داخل حدود ايطاليا نفسها (Golini et al, 1977) وفي تقرير نشر بمعرفة قسم الإحصاءات الحيوية والصحية بوزارة الصحة الكويتية، وبمقارنة معدلات الوفاة المعايرة لمسببات الوفاة بالكويت ببعض المعدلات المناظرة لدول أجنبية أخرى، نستطيع أن نلمس بوضوح من الجدول التالي رجدول رقم ٣)، مدى الاختلاف بين المعدلات باختلاف الدول وكذلك باختلاف الاجناس، كذلك يوضح أيضا بعض النقاط والملاحظات الهامة التالية:

أولا: أن معدلات الوفاة بسبب الإصابة بالأمراض الطفيلية أو المعدية وحوادث الطرق وأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والحساسية والالتهاب الرثوى وأمراض الجهاز الدوري، تعتبر عالمة نسبا في الكويت.

ثانيا : أن معدلات الوفاة بسبب الإصابة بالأورام السرطانية المختلفة وأمراض القلب والاضطرابات العقلية وأمراض الجهاز الهضمى والتليف الكبدى والتهاب الكبد الوبائي أو نتيجة محاولة الانتحار، تعتبر منخفضة نسبيا في الكويت.

جدول رقم (٣) معدلات الوفاة المعايرة لمسببات الوفاة للكويت وبعض الدول الأجنبية

| استراليا | اليابان | المانيا | ايطاليا | فرنسا | هولندا | السويد | انجلترا | كندا | الولايات |        | الدولة                           | F,  |
|----------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|---------|------|----------|--------|----------------------------------|-----|
|          |         | الغربية | _       |       |        |        | وويلز   |      | المتحلة  | الكويت | سبب الوفاة                       |     |
| 1441     | 1447    | 1441    | 194.    | 1441  | 1481   | 1441   | 19.47   | 1941 | 1941     | 1945   | عام                              |     |
| 17       | 44      | 4.      | ۱۸      | ۲٠    | 11     | 10     | 11      | 11   | 77       | 1      | الأمراض المعدية والطفيلية        | -1  |
| 110      | 111     | 129     | ۱٤٥     | 118   | 107    | 177    | 100     | 120  | 12.      | 1      | الأرام الخبيئة                   | ٠,٢ |
| 110      | 00V     | 787     | 141     | 120   | 144    | 184    | 141     | 177  | VV       | ١٠٠٠   | الامراض الخبيثة بالمعدة          | -۲  |
| 177      | 44      | 184     | 14.     | 179   | 484    | 99     | 707     | 177  | 772      | ١٠٠٠   | أالامراض الخبيثة بالجهاز التنفسي | - 1 |
| 141      | 0.      | 144     | ۱۷٤     | ۱۷٦   | 727    | 14.    | 171     | 110  | 7.7      | 1      | سرطان الثدى                      | - 0 |
| 1.1      | 17      | 99      | 98      | 15    | V4     | 95     | 1.1     | ۸۷   | 1        | 1      | أمراض الجهاز الدورى والدموى      | -1  |
| 108      | 19      | 1.1     | ٧٨      | 11    | 1.1    | 104    | 104     | 128  | 107      | 1      | أمراض القلب                      | - v |
| 11.      | 777     | 781     | 707     | 197   | 178    | 171    | 717     | 180  | 107      | 1      | الأضطرابات العقلية               | ٠,٨ |
| ٨٢       | 11      | 174     | 15.     | ٤٣    | ۸۱     | 71     | 174     | 00   | ยา       | 1      | الالتهاب الرنوي، الربو           | - 9 |
| 111      | 181     | 147     | 717     | 171   | 1.4    | ۹۱.    | 44      | 171  | 124      | 1      | أمراض الجهاز الهضمى              | -1. |
| 101      | 777     | 717     | 8.40    | £ 44  | ۹٠     | 119    | 17      | 141  | 727      | 1      | أمراض الكبد                      | -11 |
| ٥٧       | Į YV    | 12      | 13      | ۱٥    | TA.    | 11     | 171     | ٤١   | ۰۷ ا     | 1      | حوادث السيارات                   | -17 |
| 1744     | 1418    | 7.70    | ( v1r   | 1984  | 1170   | 1984   | ٥٧٨     | 1111 | 17       | 1      | حوادث الانتحار                   | -15 |
| ٨٤       | 14      | ۹٠      | ٧٦      | 114   | 20     | ٧٤     | ٦٥      |      | 1.4      | Į      | حوادث الإصابات والتسمم           | -11 |
|          |         |         |         |       |        |        |         |      |          |        |                                  |     |

لكل سبب وفاة تظهر النسبة المئوية لمعدلات الوفاة المعايرة للدول المختلفة بمقارنتها بمثيلتها الكويتية. المصدر : Ministry of Public Health, 1985; Table I

العادات والتصرفات الشخصية : والمقصود بها هنا بعض التصرفات الشخصية والسيئة والسيئة والسيئة السيونية التي تؤثر وبغير شك في معدلات الوفاة، وأيضا بعض العادات الحسنة أو السيئة التي تثبت بالدليل القاطع أن ممارستها ينعكس إيجابا أو سلبا على هذه المعدلات. وخير مثال على ذلك عادة التدخين والإسراف في تناول المشروبات الكحولية، والمواظبة أو عدم المواظبة على أداء بعض التمارين أو الألعاب الرياضية بما فيها المواظبة على المشى لمسافات معقولة، كذلك الإفراط في تناول الطعام الغنى بالدهون والسكريات بنسب مرتفعة تزيد عن حاجة الجسم.

١ ـ عادة التدخين: بالنسبة لعادة التدخين، فهناك وفي أماكن عديدة من العالم ـ ومنذ القدم ـ قرارات قد أتخذت وقوانين قد وضعت وطبقت بواسطة الكثير من الحكومات للتنبيه والحد من أخطار التدخين، فمثلا في عام ١٦٠٤م صرح الملك جيمس الأول ملك انجلترا « بأن التدخين عادة بربرية، لا أخلاقية، مضرة للأنف، مدمرة للعقل، وخطرة على الرئتين ». أما في اليابان فقد منع التدخين نهائيا وبقوة القانون عام ١٦٠٣م، وعندما لم يتوقف بعض المدخين عن التدخين صدر قرار أخر عام ١٦١٢م ينص على أن « أي شخص يضبط وهو يبيع التبغ، يتعرض لمصادرة جميع أمواله ١٦٥٢ ( Pollard, 1979 )

وفى تركيا قرر السلطان عام ١٦٣٣م أعدام كل من يقوم بالتدخين، وفى نفس هذا الوقت تقريبا كان العقاب فى روسيا القيصرية لمن يضبط يدخن هو الجلد والنفى الى سيبيريا، أما فى الصين فقد كان العقاب هوقطع الرقبة بدءا من عام ١٦٣٨م. وكذلك كان الحال خلال القرن السابع عشر فقد كان عقاب من يدخن داخل الكنيسة الطرد من رعاية الكنيسة أى قطع علاقة الكنيسة به مستقبلا. وفى المانيا عام ١٨٤٨م كان التدخين غير عبب فى الاماكن العامة (Singer&Levinson, 1976)

وهكذا الحال الآن، فإن القوانين في الصين حاليا تمنم التدخين بين طلبة المدارس الثانوية، أما في استراليا فتمنع الحكومة وبقانون بيم كافة أنواع الدخان والتبغ لكل من هو دون السادسة عشرة، وتمنع جميع الدول تقريبا وبدون استئناء التدخين في المواصلات العامة بل إن العراق أخيرا منعت التدخين في المكاتب العامة والمصالح الحكومية، وفي الكويت تقوم وزارة الصحة بمنع التدخين في المستشفيات والمستوصفات ومراكز العلاج وكلك تقوم جمعية مكافحة التدخين بجهووات عدينة لتخفيض نسبة المدخين، وذلك لعلاقة التدخين بالإصابة بأمراض السرطان وأمراض القلب، والأمثلة كثيرة على ذلك ففي تقرير نشر عن طريق جمعية السرطان الأمريكية (1944 مستغرقت ثلاث أعوام على الجراء العديد من الدراسات الطبية والإحصائية أقى اصنغرت تتراوح أعمارهم بين ٢٩ و ١٤٤ ماما، وأمكن خلاله مارقية ٩٩ من أفراد هذه العينة .. وجد أن النسبة بين معادلات الوفاة لمدخين السجائر اذا قورنت بأقرائهم غير المدخنين على الإطلاق تتناقض معدلات وفاة للمدخين ١٩ ما السجائر اذا قورنت بأقرائهم غير المدخين على الإطلاق تتناقض معدلات وفاة للمدخين ١٦٧٪ بنالسبة لغير المدخين في جميع الأعمار.

وقد أشارت نفس الدراسة، بأن تدخين السجائر يقلل من متوسط عمر الشخص ٥ سنوات تقريبا، بينها أن تدخين الغليون والسيجار يقلل أو ينقص من عمر الشخص عام واحد تقريبا، وهذه المعدلات والمتوسطات السابق ذكرها قابلة للزيادة في حالة زيادة معدل التدخين. وفى دراسات أخرى عن معدلات الوفاة بسبب الإصابة ببعض الأمراض بين المدخنين (مثل السرطان ـ القلب ـ تصلب الشرايين ـ ضغط الدم)، أوضحت هذه الدراسات أن المدخنين يظهرون معدلات وفاة أعلى مقارنة بغير المدخنين، ولوحظ أيضا أن الفروق بين هذه المعدلات تتزايد بتقدم العمر (Pollard, 1979)

Y \_ المشروبات الكحولية : أما عادة تناول المشروبات الكحولية أو الإسراف فيها، فتمثل أيضا وبلا شك مشكلة مؤثرة ومدمرة في مجتمعات عديدة . . والمتقدمة منها بشكل خاص، ففي الولايات المتحدة مثلا تتراوح نسبة مدمني الخمور بين ٧ \_ ٩٪ من مجموع السكان البالغين ..(Davis, 1965; Sundby, 1976) في نناول المنافين ...(Davis, 1965; Sundby, 1976 أل المشروبات الكحولية هي السبب الرئيسي في زيادة معدلات الوفاة والمرض من خلال زيادة معدلات الوفاة والمرض من خلال زيادة معدلات الطقوق نتيجة القيادة المنافق المنتحار . وأيضا التعرض لبعض الإصابات الأخرى أو الإقدام على الانتحار .

"- الافراط في تناول السكريات والدهون: لقد ثبت بالفعل أن ارتفاع نسبة السكريات والدهون في الطعام بشكل غير عادى، يرفع بدوره هذه النسب في الدم، مما يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب... فارتفاع نسبة الشحوم في الطعام يزيد نسبة الكولسترول في المعام وزيد نسبة الكولسترول في الله، ونتيجة لذلك تتعلق هذه الدهون بجدار شرايين القلب الرئيسية، مما يؤدى الى أن تصبح هذه الشرايين وجرور الأيام، أقل مرونة وأكثر ضيقا وبالتالي تعيق مسيرة اللم الطبيعية وتعيق أيضا وصول الأكسيجين بيسر الى عضلات القلب، مما يتسبب في الأزمات القلبة فو البلاد الغربية تعتبر أمراض القلب من أهم الأسباب المؤدية لوفاة الأشخاص متوسطى العمر، تليها في الأهمية أمراض الجهاز الدورى والدموى. في بحث قام به بأمراض القلب، عمدل السكر في الطعام والإصابة بأمراض القلب.

وفي بداية دراسة العلاقة بين نوعية الغذاء ونسبة الكولسترول في الدم من ناحية ، والإصابة بأمراض القلب من ناحية أخرى، حدثت مفارقة طريفة . . فقد حاول بعض الباحثين أن يشير أو يوجه النظر الى البدو الرحل مثلا في الصومال وكينيا وتنزانيا، هم يعيشون تقريبا على نظام غذائي يتكون أساسا من اللحوم والألبان، ومع هذا فان نسبة الكولسترول في الدم لديهم غير مرتفعة، وقد كشفت البحوث والدراسات أن السبب في ذلك هو المجهود الكبير الذي يبذله هؤلاء البدو الرحل أثناء أداء وظيفتهم الرئيسية، وهي الرعى أو الزراعة اليدوية بالاعتماد على الأبار أو مياه الأمطار . هذه الحركة المستمرة تستهلك جزءا كبيرا من الدهون والسكريات للحصول على الطاقة اللازمة للجسم . . كذلك هذه الحركة الدائمة الدائمة الدائمة تزيد من اتساع شرايين القلب الرئيسية بتقدم العمر، بعكس الأشخاص الذين يعيشون في ظلال التكنولوجيا المتقدمة والمجتمعات الغنية فشرايين قلوبهم تضيق بتقدمهم في السن اذا لم يؤدوا وبانتظام التمارين الرياضية . . كذلك

هناك ملاحظة أخرى، أن نسبة الشحوم والدهون فى الجاموس الإفريقى وهو مصدر غذائهم البروتينى، يبلغ عشر (١ / ١٠) نسبتها فى الأبقار الإنجليزية مثلا (Mann, 1974).

### الخلاصة

هناك عوامل متعددة وكثيرة تتدخل فى تحديد متوسط عمر الإنسان نستطيع تجميعها تحت نوعين رئيسيين، أولهما خاص بالعوامل التى تؤثر على معدلات الحياة بصفة عامة، والثانى خاص بالعوامل التى توجد بين جمهور المؤمن عليهم والذين لا يمثلون عينة عشوائية من المجتمع بل فى الواقع هم عينة مختارة.

بالنسبة للنوع الأول يضم عوامل كثيرة منها السن والجنس والمهنة والاختلافات الناتجة من اختلاف الحالة الاقتصادية، واختلاف السلالة أو الموطن الأصلي الذي له تأثير كبير على اختلاف التركيب الجيني داخل الجسم الذي يحمل العناصر الوراثية. وحتى اختلاف الحالة الاجتماعية لها تأثير محسوس على معدلات الوفاة فتدل الإحصاءات المنشورة والخاصة بمعدلات الوفاة وتوقعات الحياة على وجود علاقة وثيقة بين الحالة الاجتماعية للفرد ومعدلات حياته. ففي شتى بلاد العالم يتمتع المتزوجون بمعدلات وفاة تقل عن تلك الخاصة بغير المتزوجين والأرامل .(Benjamin & Pollard, 1980)وأيضا يضم النوع الأول مدى تعرض الشخص للاشعاعات الذرية الذي ينعكس على تركيب خلايا الجسم، ومدى صلاحية مياه الشرب للاستعمالات الشخصية الذي ينعكس على الإصابة ببعض الأمراض المعدية وكذلك الإصابة بالأمراض القلبية وضيق الأوعية الدموية. كذلك تنعكس التغيرات الجوية ونسبة الرطوبة والتلوث على معدلات الوفاة في كل منطقة . . ولقد قامت اليابانية (Sakamoto (1977) بدراسة طبية وجغرافية شاملة لمحاولة إيجاد علاقة بين التغيرات الجوية في المائة عام الأخيرة ومعدل الإصابة والوفاة بسبب بعض الأمراض الرئيسية وقد وجدت الباحثة أن الإصابات البليغة والوفيات الحادثة تتركز في أيام الصيف الحارة وأيام الشتاء القارصة أيضا لقد وجدت علاقة طردية قوية وواضحة بين التقلبات الجوية المفاجئة ومعدلات الإصابة بأمراض الربو والحساسية وأمراض الجهاز الدورى والتنفسي، وبالرغم من صعوبة عزل العوامل الخاصة بالجو والمناخ لمعرفة تأثيرها على الكائنات الحية عامة، وعلى الجسم البشرى بوجه خاص. . إلا أننا لا بد أن نشير الى أن الارتفاع في درجة حرارة الجو يؤثر بلا شك على مجموعة العمليات الخاصة ببناء البروتوبلازما وكذلك دثورها، وخاصة على التفاعلات والتغيرات الكيمائية في الخلايا الحية التي تؤمن بدورها الطاقة اللازمة والضرورية لأنشطة الجسم وأجهزته المختلفة، وبالتالي تؤثر على العمليات الحيوية التي تقوم بها هذه الخلايا في محاولة لتعويض المندثر منها. فزيادة ارتفاع درجة الحرارة بطريقة غير عادية أو انخفاضها بطريقة حادة ومتطرفة له تأثيرات ضآرة، بل ومدمرة على أجهزة الجسم وخلاياه. كما أن شدة الحرارة تؤدى الى نقصان مناعة الجسم في مقاومة الأمراض والتقلبات المعوية . . وشدة البرودة الجوية تؤدى الى زيادة احتمالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى مثل الربو والالتهاب الرثوى والشعبى وغيرها. ولقد ثبت أيضا أن ارتفاع معدلات ونسب الرطوبة الجوية المصاحب بتغيرات مفاجئة فى درجات الحرارة، تؤدى الى زيادة احتمالات الإصابة بالأمراض الروماتيزمية ويرى الباحث أن هذا المجال بحتاج للمزيد من البحث والتقصى لمعرفة التأثير التديمي المباشر وغير المباشر للتقلبات الجوية على جميع أجهزة وأعضاء وخلايا الجسم البشرى. . بل وعلى درجة اللزوجة أو السيولة لصفائح الله التي قد تؤدى في حالة اختلالها لحدوث الأزمات القلبية أو لتقصير الجهاز العصبى فى تأدية دوره بالكفاءة المطلوبة . . لارغم من محاولات جادة ودائمة يبذلها العاملون بالمكتب الأوروبي بالتعاون مع هيئات الإحصاءات الحيوية والصحية فى معظم بلدان العالم لوضع مقايس معيارية ، واستنباط واستخدام طرق موحدة لجمع وتحليل البيانات، وايجاد وتهذيب المعدلات . . الا أن هناك صعوبات علمة بقد بالتغال .

ومن مقارنة بين معدلات الوفاة المعايرة للكويت لمسببات الوفاة والمعدلات المناظرة لبعض الدول الأخرى، وجدنا مثلا أن معدل الوفاة الكويتي النسبي نتيجة الإصابة بأمراض طفيلية أو معدية يصل الى ٦ أو ٨ أضعاف نفس المعدل بانجلترا وويلز والسويد وهولندا وكندا واستراليا. وكذلك بالنسبة للوفاة نتيجة التعرض لحوادث الطرق، فبالرغم من شبكة الطرق الكويتية الممتدة والمنظمة فإن المعدلات الكويتية ضعف أى دولة تقريبا. وبالنسبة للوفاة نتيجة الإصابة بالربو أو الالتهاب الرئوى فالمعدلات الكويتية مرتفعة عن أى بلد آخر باستثناء ايطاليا والمانيا الغربية وانجلترا وويلز.

أما بالنسبة للوفاة نتيجة الإصابة بمرض خبيث، فإن المعدلات الكويتية أقل بفروق واصحة تصل لـ ٤٠ ـ ٢٠٪ عن الدول الأخرى ما عنها اليابان التي تقل عن المعدلات الكويتية بنسبة ٢٠٪ أيضا بالنسبة لمعدلات الوفاة نتيجة الإصابة بأمراض الجهاز الهضمى فتعتبر المعدلات الكويتية أقل نسبيا من جميع دول المقارنة ما عدا السويد فمعدلاتها أقل بنسبة ١٠٪ تقريبا. وكذلك الحال بالنسبة لمعدلات الوفاة الكويتية نتيجة الإصابة بالتليف الكبدى أو التهاب الكبد الوبائي فهي أقل من الدول الأخرى ما عدا انجلترا وويلز وهولندا، فللمعدلات الفرنسية والايطالية تزيد عن أربع أضعاف المعدلات الكويتية.

وبالنسبة للوفاة نتيجة الانتحار أو التعرض لحادث متعمد فلا وجه للمقارنة بين المعدلات الكويتية المتميزة والمعدلات الأخرى. وهذا إن دل فإنما يدل على التمسك بالقيم الروحية والأسرية وكذلك عدم وجود مشاكل رئيسية (مثل البطالة \_ الإدمان \_ العنف \_ الاغتصاب) داخل المجتمع الكويتى، ويود الباحث أن يلفت النظر إلى أنه سيوجه اهتماما خاصا في بحث لاحق لتقدير مدى مشاركة كل من العوامل السابقة منفصلة في التحسن الذي طرأ على المعدلات الكويتية خلال الفترة ٧٠ \_ ١٩٨٠ أيضا يود الباحث أن يشير الى عدم تركيز البحث على دراسة العوامل الخاصة، الأمر الذي أشير اليه ومن البداية في أهداف البحث.

المصادر العربية

البقجي، ص.

١٩٧٨ مجموعة الرياضيات الاكتوارية. دمشق : كلية التجارة جامعة دمشق جـ ٢.

الحلواني، ك.

١٩٨٢ أصول التأمين. أسيوط: كلية التجارة جامعة أسيوط، جـ ٢.

١٩٨٦ الخط والتأمين الكويت: دار المعرفة.

صدقى، م. ١٩٧٧ التأمين ورياضياته. القاهرة : دار النهضة العربية.

١٩٧٦ التأمين على الحياة. القاهرة: دار الكتاب الجامعي.

عز،ع.

١٩٧٩ تأمينات الحياة. القاهرة: دار النهضة العربية.

المصادر الاجنبية

Abaza, A.K.

1987 "The Improvement in Expectation of Life for the Kuwaiti Population Between 1970 and 1980." Arab Journal of the Social :Sciences: 124-132

Acsadi, G. & Nemeskeri, J.

History of Human Life Span and Mortality. Budapest Akademia of 1970 Kiado, Unpublished Report: 3-9.

Benjamin, B. & Pollard, J.

The Analysis of Mortality and Other Acturial Statistics. London: 1980 Heinemann.

Benjamin, B.

"The Span of Life", Journal of the Institute of Actuaries 109, (Part III): 1982 319-357.

Bouliere, F.

1970 "The Assessment of Biological Age in Man." Public Health Papers No. 37. Geneva: W.H.O.

Clarke, R.

1950 "A Bio-Actuarial Approach to Forecasting Rates of Mortality." Proceedings of the Centenary Assembly of the Institute of Actuaries 2: 12-27.

Davis, K.

1965 "The Influence of Alcohol on Mortality." Proc. Home Office Life Underwriters Assoc. 46:159-178.

Garros, B. & Bouvier, M.

1978 "Exces de la Surmortalite Masculine en France et Couses Medicales de Deces." Population, 6: 1095-1114.

Golini, A., Soloani, L., Giavelli, G. & Zanin, R.

1977 Tavole di Mortalita Ridotte per le Regioni e la Ripartizioni Italiane 1951-1961-1971. University of Rome: 9-16,

Hammond, E.

"Smoking in Relation to Mortality and Morbidity." J. Nat. Cancer Inst. 32: 1161-1188.

Hammond, E., Garfinkel, L. & Seidman, H.

1971 "Longevity of Parents and Grandparents in Relation to Coronary Heart Disease and Associated Variables." Circulation 43:31-44.

Heligman, L. & Pollard, J.

1979 "The Age Pattern of Mortality." London, Journal of the Institute of Actuaries 107: 49

Hopper, B., Whittingham, S., Mathews, J., Mackay, I. & Curnow, D.

1972 "Autoimmunity in a Rural Community." Clin. Exp. Immunol. 12: 79-87.

Lilienfield, A., Levin, M. & Kessler, I.

1972 Cancer in the United States. Boston, Mass.: Harvard University Press: 9-27.

Mann, G.

1974 "Nutrition and Plasma Lipids." New England J. Med. 291: 178.

Metropolitian Life Insurance Company

1968 "Diabetes and Socio-Economic Level." U.S.A. Met. Statist. Bull. 49 (August).

1971 "Disability Trends." Met. Statist. Bull. 52 (December)

- 1974 "Mortality Differentials Among Non-White Groups." Met.Statist. Bull. 55 (July).
- 1976 "Socio-Economic Mortality Differential." Met. Statist. Bull. 56 (January).
- 1976 "Geographic Differences in Survival After Age 65." Met. Statis. Bull. 57 (June).
- 1977 "Socio-Economic Mortality Differentials by Leading Causes of Death." Met. Statis. Bull. 58 (January).
- 1978 "Mortality from Cancer by Socio-Economic Status." Met Statis. Bull. 59 (January).

### Ministry of Public Health

1985 "Age-Standardised Death Rates by Leading Cause for Kuwait and Some Selected Countries." Kuwait: Department of Public Health and Training, Statistics Dvision.

Moriyama, I., Krueger, D. & Stamler, J.

1971 Cardiovascular Disease in the United States. Boston: Harvard University Press: 7-32.

#### Pollard, J.

- 1979 "Factors Affecting Mortality." Proceedings of Joint Convention of Institute of Actuaries of Australia and New Zealand Society of Actuaries; 160-265.
- 1986 "Cause of Death and Expectation of Life: Some International Comparisons." Seminar on Comparative Studies of Mortality And Morbidity, Sien, Italy, (7-12 July): 25.

#### Rosenfeld, A.

1976 Prolongevity. New York: Alfred A. Knopf.

### Sakamoto, M.

1977 Seasonality in Human Mortality. Japan: University of Tokyo: 4-11.

#### Shiqekezu, H.

1976 "Historical Review of the Longevity of Human Beings." Japan, Institute of Actuaries of Japano 3-12. Singer, R. & Levinson, L.

1976 Medical Risks: Patterns of Mortality and Survival. London: Lexington

114

Books: 17-29.

Sundby, P.

1976 Alcoholism and Mortality. Norway: Universitetsforlagest Oslo: 5-9

United Nations

1985 Demographic Yearbook 1983. New York: Department of International Economic and Social Affairs. Statistical Office.

Valkonen, T. & Nothola, V.

1977 Influence of Socio-Economic and Other Factors on the Geographic Variation of Mortality in Finland, Sweden and Norway. Yearbook of Population Research in Finland.

Yudkin, J.

1964 Lancet 2:4.

كاف المحال المحال

# أثر قيمة التعليم وعمل المرأة على نوع النشاط الاقتصادي المصري

حمدي عبد العظيم عبد اللطيف أكاديمية السادات للعلوم الادارية ـ القاهرة

#### مقدمة

يؤثر التعليم (نوعية وعددا أو كفاءة) على اختيار الأفراد لنوع النشاط الذي يمتهنونه، وعلى درجة الدقة والكفاءة في أداء النشاط الاقتصادي للأفراد. وتلعب القيم الاجتماعية لمجتمع ما دورا هاما في التأثير على نوع التعليم المفضل لدى أغلبية الشعب. أذ نجد بعض المجتمعات التي ينظر أفرادها إلى المهن الفنية أو الحرفية نظرة مجافية للإحترام والتقدير في الوقت الذي يتعاظم فيه احترامهم للمهن الكتابية والادارية بصرف النظر عن ارتفاع أو انخفاض العائد المادي الذي توفره كل مهنة. وتبعا للنظرة الاجتماعية للعمل يتجه الأفراد بدورهم الى الاقبال على نوع التعليم الذى يكفل لهم بعد التخرج الحصول على المهنة المفضلة والمحترمة من وجهة نظر القيم السائدة في المجتمع . فالمجتمع الذي يحترم أصحاب الياقات البيضاء يقبل أفراده على التعليم المتوسط والعآلي النظري وينخفض اقبالهم على التعليم الفني وان ارتفع عائده المادي في كثير من الدول النامية. ولعلنا نجد صورة عكسية لما هو عليه الحال في الدول النامية والمتخلفة واذا ما نظرنا الى الأوضاع في المجتمعات الصناعية المتقدمة حيث توجد القيم الاجتماعية التي تشجع الأفراد على تفضيل التعليم الفني بصفة عامة. وبذلك يمكن توقع توافر معروض منآسب من القوة العاملة الفنية اللازمة لادارة المؤسسات ودفع عجلة النشاط الاقتصادي. وفي مثل هذه المجتمعات المتقدمة لا يوجد تناقض بين آلمعروض المتوفر من الأيدى العاملة وطلب المؤسسات من مختلف التخصصات اللازمة لأداء النشاط الاقتصادى ولا تكون هناك حاجة لاستخدام التدريب كوسيلة لإكساب الأفراد مهارات نحالفة تماما لما حصلوه من تعليم قبل التخرج من المدارس والجامعات. وعلى النقيض بما سبق نجد عدم توافق بين المعروض من الأبدى العاملة والطلب على خدماتهم في كثير من الدول النامية والمتخلفة ومن ثم تجيء أهمية التدريب التحويل لمحاولة توفير عمالة لديها مهارات تتناسب مع حاجة مختلف المؤسسات والتغلب على مشكلة البطالة السافرة والمقنعة.

وهناك بعض المجتمعات التى لا تشجع قيمها الاجتماعية السائدة تعليم الفتيات كها تعارض خروج المرأة الى العمل بصفة عامة بصرف النظر عن مدى حاجة النشاط الاقتصادى وظروف التنمية الاقتصادية الى خدمات النساء. وقد توجد في بعض المؤسسات من القيم الاجتماعية التي تحكم مساهمة المرأة في عمل دون عمل أو حرفة دون حرفة أو ترفض عمل المرأة كلية وان كانت القيم الاجتماعية للمجتمع ككل لاتعارض مثل هذا العمل. مثال ذلك عزوف بعض البنوك والشركات عن تعيين عمالة جديدة من النساء أو الفتيات في مصر حاليا. ويرجع ذلك بالطبع الى ضعف التقدير الاجتماعي لجهد المرأة والى ظرفها الأنثوية والتزاماتها الأسرية وما يترتب عليها من آثار على درجة أداء العمل والمواظبة . . الخ .

وقد تبين من احدى الدراسات الحديثة أن هناك تفاوتا في نسبة مساهمة المرأة المتزوجة في قوة العمل الاجمالية بالولايات المتحدة الأمريكية تبعا لنوع تعليم وثقافة دولة المنشأ. اذ ترتفع درجة مساهمة المرأة الأمريكية التي من أصل ألماني أو انجليزي أو ياباني أو فلبيني أو كوي. بينها تنخفض مساهمة المرأة الأمريكية التي من أصل ايطالي عن بقية النساء اللاق من أصل أوربي أبيض. وكذلك بالنسبة للمرأة التي من أصل بورتوريكي التي يقل معدل مساهمتها في قوة العمل عن بقية النساء الأمريكيات اللاتي من أصل أسباني (Reimers) 1985 - 1821 - 1986.

وهناك من الاقتصاديين من ينظر الى التعليم والثقافة نظرته الى رأس المال ويطلق عليه في هذه الحالة « رأس المال البشرى ». ويعلل ارتفاع معدل عائد التعليم بالنسبة للجيل الثانى من اليهود المهاجرين الى الولايات المتحدة الأمريكية بمقومات الثقافة اليهودية التي تدفع اليهودى الى الحرص على الحصول على أعلى عائد على رأس المال البشرى من كل دولار يستمر. وربما يعود ما سبق الى المقومات الثقافية التي تحث اليهود على بذل أكبر جهد انتاجى في سوق العمل من خلال رأس المال البشرى الكامن في شخصياتهم ,Reimers, انتاجى في سوق العمل من خلال رأس المال البشرى الكامن في شخصياتهم ,والثقافة والجنس وآثارها الاقتصادية والاجتماعية في كل جيل على حدة بدلا من التسليم بما يسمى « المداروينية الجديدة » التي بناء عليها ينحصر تفسر كل الانجازات الجيدة أو السيئة في مدى كفاة الثقافة والتراث الخياص بالأجيال السابقة (1817: 171-181) (1818).

وتشير الدراسات التي أجريت لمحاولة تفسير وجود فجوة كبيرة بين أجر الرجل وأجر

المرأة واختلاف الدخول لدى كل منهم فى الولايات المتحدة الأمريكية الى أنه بافتراض ثبات أثر التعليم والتدريب والخبرات فان انخفاض أجور ودخول النساء عن مثليتها بالنسبة للرجال يرجم الى القيم الاجتماعية التى تنظر الى الأنثى كعنصر مساعد للرجل فى المنزل وفى الحياة بصفة عامة وهو ما ينطوى على تفرقة عنصرية تحميها التشريعات الوضعية. وبطبيعة الحال يؤثر كل ذلك على المعروض من الأيدي العاملة من النساء فى سوق العمل مثلها يؤثر على جانب الطلب على عمل المرأة أيضا (1885 Corcoran & Courant, في محل المرأة أيضا (2007 a & Courant, بواسطة احدى الدراسات تقدير معدل فروق الأجر الناشىء عن الجنس بالنسبة للعاملين بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة (1977 1974) بنحو ٦و٦٪ (Megdal & Ransom, 1985 في السور (1987)

وفيها يتعلق بالعائد الاجتماعى للتعليم فى كل من الدول النامية والدول المتقدمة أوضحت دراسة لأحد خبراء البنك الدولى أنه كلها ارتفع المستوى التعليمى للأفراد كلها انخفض معدل العائد الاجتماعى للتعليم كاستثمار وهو ما يعنى أهمية العناية بالتعليم الابتدائى. كها يرتفع معدل العائد الاجتماعى لهذا النوع من التعليم فى الدول النامية عنه فى الدول المتقدمة. اذ يبلغ ذلك المعدل نحو ٨٦٪ فى فزويلا ونحو ٨٦٪ فى أوغندا، ونحو ١٨٪ فى المبان، ونحو ٥٪ فى كوريا الجنوبية، ونحو ٥٪ فى كوريا الجنوبية، ونحو ٥٪ فى اليونان. ويلاحظ نفس الاتجاهات بالنسبة للتعليم الثانوى والتعليم العالى (Psacharopoulos, 1982)

وتقرر دراسة أخرى للبنك الدولى أنه لا ثقافة، ولا تراث بدون تعليم بمحنى أن التعليم لا يطلب لذاته فى مختلف الدول وانما لمعاونة الدول على اكتشاف تراثها وحضارتها وفهم القيم الاجتماعية والدينية والثقافية وتأصيلها وتدوين ما لم يدون منها، فضلا عن استمرار تدفق المعرفة عبر الأجيال وتفسير الأسباب الكامنة وراء سلبيات أو ايجابيات مختلف الأفكار المتعلقة بالتكنولوجيا، والمعقيدة، والسياسة... (23: Hable, 1982).

وهكذا ندرك من كل ما سبق ذكره أن القيم الاجتماعية لعمل المرأة، والقيم الثقافية الناقبة عن التعليم ونظرة تلك القيم الى نوع التعليم والى نوع العمل يترك آثارا اقتصادية واجتماعية هامة على معدلات التنمية الاقتصادية، ومعدل العائد الاجتماعي للاستثمار في التعليم، والعائد أو الدخل النقدى وتفاوت الدخول تبعا للجنس ولنوع المهارة المكتسبة من التعليم ومدى توافقها مع متطلبات انجاز الأعمال المختلفة ومن ثم التأثير على حسن أو كفاءة ادارة المؤسسات.

ونحاول في هذه الدراسة التعرف على أثر نظرة المجتمع الى التعليم والى عمل المرأة على النشاط الاقتصادي في مصر في ضوء اعتبارات كفاءة ادارة المؤسسات وحسن تخصيص الموارد الاقتصادية فيها. ونعالج هذا الموضوع من خلال الحديث عن :

- أثر قيمة التعليم على نوع النشاط الاقتصادي في مصر.
- أثر قيمة عمل المرأة على نوع النشاط الاقتصادي في مصر.

## أثر القيمة الاجتماعية للتعليم على نوع النشاط الاقتصادى وإدارة المؤسسات

نتناول هنا دراسة العلاقة بين نوع التعليم ونوع النشاط الاقتصادى وادارة المؤسسات خلال السنوات العشر الأخيرة. ولذلك فائنا سوف نتعرض لتوزيع سكان مصر وفقا للحالة التعليمية كها سجلها التعداد العام للسكان والاسكان عام ١٩٧٦، كها نوضح توزيع الحريجين بين الكليات النظرية والكليات العملية وكذلك الناجحين في التعليم الثانوى العام والفني ونسبة كل منهم الى اجمالي الحريجين من التعليم الثانوى أو المتوسط. ونتعرض بالتحليل لتوزيع السكان طبقا لنوع النشاط الاقتصادى بصفة عامة، وكذا توزيع العمالة على مختلف القطاعات الاقتصادية.

أولا .. توزيع السكان وفقا للحالة التعليمية : يشتمل الجدول رقم (١) على توزيع السكان وفقا للتعليم الحاصل عليه الأفراد طبقا لبيانات التعداد العام للسكان والاسكان الذي أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عام ١٩٧٦. ويشمل الأفراد الذين تبلغ أعمارهم عشر سنوات فأكثر.

جدول رقم (۱) توزیع سکان مصر حسب الحالة التعلیمیة عام ۱۹۷۲ (نسب مئویة)

| النسبة(٪) | الحالة التعليمية                       | النسبة(٪) | الحالة التعليمية               |
|-----------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| ۲,۱       | الدرجة الجامعية الأولى<br>وما يعادلها. | 07,7      | أمى                            |
| ۰,۰۳      | دبلوم عالى ممتاز                       | ۲۰,٦      | يقرأ ويكتب                     |
| ٦٠,       | ماجستير                                | ٧,٩       | ابتدائى                        |
| ۰,۰۳      | دكتوراه                                | ۰,۰       | مؤهل أقل من المتوسط            |
| ١,٨       | غیر مبین                               | ٦,_       | مؤهل متوسط                     |
|           |                                        | ٠,٣       | مؤهل فوق المتوسط وأقل من جامعي |
| ١٠٠       | الجملة                                 |           |                                |

المصدر : الجهاز المركزى للتعثبة العامة والاحصاء ـ الكتــاب الاحصائى السنــوى ١٩٥٢ ـ ١٩٨٣ الصادر في يونيو ١٩٨٤ .

## من جدول رقم (١) يتضح ما يلي :

۱ باستبعاد الامين ومن يقرءون ويكتبون نجد أن الحاصلين على مؤهل ابتدائى تبلغ نسبتهم نحو ۲۷٪ من جملة التعلمين فى مصر (مع استبعاد غير المبين أيضا)، وتبلغ نسبة الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط ٣٠,٦٪. بينا تبلغ نسبة الحاصلين على مؤهلات متوسطة نحو ٢٠,٤٪. أما الحاصلين على مؤهلات على ودبلومات وماجستير ودكتوراه فتصل نسبتهم الى ١٠٪ من اجمالى الحاصلين على مؤهلات علمه غتلفة.

وتتوضح المؤشرات السابقة ارتفاع نسبة الخاصلين على الشهادة الابتدائية ويتجهون الى بجالات العمل المختلفة دون تكملة تعليمهم. وذلك فضلا عن ارتفاع نسبة الحاصلين على مؤهلات متوسطة وأقل من المتوسطة دون تكملة التعليم الجامعي وغانية التعليم منذ عام ١٩٥٢ ولا يخفى ضآلة نسبة الحاصلين على مؤهلات جامعية عليا مختلفة. ويمكن تفسير تلك الظاهرة بالأسباب الاقتصادية التي تجعل الأفراد يعزفون عن تحمل نفقة فرصة بديلة وحاجة الأسر العاملة في الزراعة والحرفيين الى مساعدة الأبناء في العمل وتوفير دخل أضافي للأسرة بدلا من تحمل نفقات تتطلبها المواظبة على التعليم كمصاريف الدروس الخصوصية وبعض الكتب والكراسات والملابس ونفقات الاغتراب في حالة عدم توفر مدرسة اعدادية أو ثانوية أو جامعة في القرية أو المدينة أو المحافظة. ولا ننكر أنه قد حدث تغير لا يستهان به بعد عام ١٩٧٦ منتيجة التوسع في انشاء الجامعات الاقليمية والمدارس الاعدادية والثانوية بالمراكز والمدن الا أن الجهاز المنوط بالاحصاء في مصر لم يجر بعد أية تعدادات تالية للتعداد المشار اليه.

٢ \_ رغم أن نسبة الأمية لا تزال مرتفعة الا أنها تتميز بالانخفاض كثيرا بالمقارنة با كانت عليه في تعداد ١٩٦٦، اذ بلغت في ذلك التعداد نحو ٨٠٪. ويعكس هذا التغير وجود نظرة اجتماعية جديدة عابية أو متحيزة للتعليم بصفة عامة بصرف النظر عها يدره من عوائد مادية ضئيلة بالمقارنة بدخول غير التعليمن من أرباب الحرف والعمال والصناع والتجار. . . الخ. ويرجع ذلك الى ارتفاع معدل تشغيل الحريبين بالحكومة والقطاع العام واكتسابهم نوعا من السلطة المستمدة من سلطة الحكومة السيادية في تعاملهم مع الجمهور وزيادة احترام قيم المجتمع لأصحاب الناقات النضاء.

ثانيا: التعليم النظرى والتعليم الفنى: لا تزال المؤشرات الاحصائية تؤكد ارتفاع درجة تقدير المجتمع للعمل الكتابي أو الادارى ومن ثم نجد ظاهرة تزايد الاقبال على الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة والكليات الجامعية النظرية كالاداب والحقوق والتجارة والاقتصاد واللغات.. الخ بهنا تنخفض نسبة الدارسين بالمدارس الثانوية الفنية الزراعية والصناعية ونسبة الدارسين بالكليات العملية كالهندسة والطب والعلوم والزراعة والتكنولوجيا... الخ.

وتجدر الاشارة كذلك الى ارتفاع نسبة الفتيات الدارسات بالمدارس الثانوية النظرية والكليات الجامعية النظرية المحليات الطلاب والطالبات بتلك المدارس والكليات وذلك بسبب الطبيعة الانثوية للفتاة المصرية التي لا تقبل على أداء المهن التي تحتاج الى جهد فنى أو معملي أو تتطلب النزول الى المواقع الميدانية للعمل وتفضيل العمل المكتبي والادارى ويجالات رعاية الأطفال بالمدارس أو العناية بالمرضى في المستشفيات . . . الخ . ويوضح الجدول رقم (٢) توزيم الطلاب بين التعليم النظرى والتعليم الفني .

جدول رقم (۲) توزيع الطلاب بين التعليم الفنى والتعليم النظرى (نسبة مئوية)

| اليان              |       |       |       |       | السنة |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| -                  | Y0/YE | ۷٦/٧٥ | 77/77 | YA/YY | V9/YA | ۸٠/٧٩ | ۸۱/۸۰ | 14/14 | 17/11 |
| ئانوى عام          | ٤٩,٧  | ٤٨,٩  | ٤٩,٣  | ٤٩,١  | ٤٧,٧  | ۲,۲3  | ٤٣,٩  | ٤١,٩  | 81,7  |
| ئانوي فني          | ۳,۰۰  | 01,1  | ۵۰,۷  | ۹,۰۵  | ۵۲,۳  | ٥٣,٧  | ۵۲,۱  | ٥٨,١  | ٥٨,٧  |
| كليات جامعية نظرية | 09,9  | ۵٧,٤  | 11,8  | 1.1   | ۱۳,۷  | ٦٠,١  | 17,7  | ٦٥,٣  | 19,9  |
| كليات جامعية عملية | ٤٠,١  | ٤٢,٦  | ۳۸,٦  | ٣٩,٩  | 77,7  | 79,9  | ۳۷,۸  | ٣٤,٧  | ۲۰,۱  |

المصدر : حسبت من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ـ الكتاب الاحصائي السنوي (١٩٥٧ ـ ١٩٥٧) والكتاب الاحصائي السنوي (١٩٥٢ ـ ١٩٥٣).

### ويتضح من جدول رقم (٢) ما يلي :

- 1 تعتبر نسبة الطلاب الدارسين بالمدارس الثانوية العامة « تعليم نظري الى أجمالي طلاب المرحلة الثانوية مرتفعة . اذ تراوحت بين ٢ , ٤١ ,٩ ٩ ،٩ ٨٣ / ٤٩ ,٩ ٩ .٨ عام ٧٤ / ١٩ ,٩ ٩ .٩ ٤٪ عام ١٩٧٥ / ١٩ ،٩ ١٤ أن النزولى لهذه النسبة وما صاحبه من اتجاه تصاعدى في نسبة طلاب الثانوى الفني الى اجمالي الطلاب فانها ما تزال مرتفعة بالنظر الى متطلبات تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتجه الى اعطاء دفعة قوية للقطاعات السلعية التي تطلب عمالة فنية على درجة عالية من المهارة . كما أن النسبة المشار اليها تعتبر كذلك مرتفعة بالنظر الى ما هو عليه الحال في بعض الدول المتقدمة والنامية على السواء .
- لا الطلاب الدارسين بالكليات النظرية الى اجمالى الطلاب تعتبر مرتفعة أيضا. اذ تراوحت بين ٤٧,٥٪ عام ٧٦/٧٥، ونحو ٧٠٪ عام ٨٣/٨٢. وفي المقابل تنخفض نسبة الدارسين بالكليات العملية خلال فترة الدراسة فضلا عن الاتجاه

النزولى لتلك النسبة حتى بلغت نحو ١, ٣٠٪ فقط عام ٨٣/٨٢ مقابل ١, ٠٠٪ عام ١٩٧٥/٧٤ .

ويلاحظ أن نسبة الناجحين في الثانوية العامة والمقبولين بالجامعات بصفة عامة تعتبر مرتفعة أيضا حيث تبلغ نحو ٣,٣٨٪ عام ٨٣/٨٢. بينما تبلغ هذه النسبة نحو ١٥٪ في ايران عام ١٩٨١ ونحو ٢٤٪ في الهند، ونحو ٢٥٪ في اليونان في نفس العام ويتجه الباقي الى سوق العمل. (41 :Finance & Development, 1983) .

وهكذا تعكس المؤشرات السابقة ارتفاع درجة التقدير الاجتماعي للتعليم الجامعي بصفة عامة والتعليم الخامعي بصفة عامة والتعليم النظرى بصفة خاصة لارتباط ذلك بالتقدير الأدي لحملة الشهادات وأعمال (أصحاب الياقات البيضاء) مع ضعف التقدير الأدي أو الاجتماعي للعمل الفني (عمل أصحاب الياقات الزرقاء). كما أن درجة تفضيل المجتمع للتعليم النظرى في الجامعات تقوق مثيلتها فيا يتعلق بالتعليم الثانوي النظرى رغم ارتفاع العائد الاجتماعي للتعليم الثانوي النظرى رغم ارتفاع العائد الاجتماعي للتعليم الثانوي عن العائد الاجتماعي المتعليم الجامعي كما أشارت الى ذلك دراسات البنك الدولي المشار اليها في الصفحات السابقة.

ثالثا: العلاقة بين التعليم ونوع النشاط الاقتصادى فى مصر: تشير بعض دراسات البنك الدولى الى أنه كلها ارتفع مستوى التعليم بصفة عامة فى الدول النامية والدول المتعلم المتقدمة كلها زادت فرصة الحصول على عمل، وكلها ارتفع مقدار العائد المادى والأدبى المتعلم عليه الأفراد. وتذكر احدى الدراسات أن نسبة العائد الذى يحصل عليه الأسهادة الأوراد الحاصلين على شهادات جامعية الى العائد الذى يحصل عليه الحاصلون على الشهادة الابتدائية نحو ١, ٩ الى ١ فى عائل فى ماليزيا، ونحو ٢, ٢ الى ١ فى الغيين وذلك خلال حقبة السبعينات. ومن دراسة أخرى اتضح أن انتاجية الفلاح الذى يقضى أربع سنوات فى الدراسة الاعدادية ترتفع فى المتوسط بنسبة ٤,٧٪ (مع ثبات العوامل الأخرى) (Psacharopoulos, 1982:40) زمع ثبات مستوى التعليم، وفرصة الحصول على عمل يعطى عائدا مرتفعا من ناحية، وبين مستوى التعليم ونوع النشاط الاقتصادى من ناحية أخرى. وذلك بأفتراض وجود علاقة قوية بين نوع المهنة ونوع النشاط الاقتصادى بصفة عامة.

ويوضح الجدول رقم (٣) توزيع القوة العاملة فى مصر وفقا لنوع المهنة التى يؤديها كل فرد وفقا لثمانية أنواع استقر عليها العمل فى التعداد العام للسكان والاسكان الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عام ١٩٧٦. ويتميز تصنيف الجهاز لأنواع المهن بابراز ما اذا كانت المهنة فنية أم ادارية أم كتابية أم خدمات . . . الخ . غير أنه يعاب على ذلك التصنيف باشتماله على مهن غير معروفة لعدد يزيد على نصف مليون عامل، ورغم ذلك فانه يفى بالغرض المطلوب من الدراسة والتحليل الى حد كبير.

|        |        |      | رقم (۳)    | جدول ,     |         |         |       |
|--------|--------|------|------------|------------|---------|---------|-------|
| مئوية) | _ نسبة | 1977 | (تعداد عام | حسب المهنة | العاملة | ع القوة | توزيع |

| غیر مبین | عمال<br>انتاج<br>وسائقون<br>وعتالون | عمال<br>زراعة<br>وصيد | عمال<br>خدمات | بائعون | كتابيون | اداريون | مهن<br>فنية<br>وعلمية | اليان    |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|--------|---------|---------|-----------------------|----------|
| ٥,٨      | ۲۱,۳                                | ٤١,٨                  | ۸,٥           | ٦,٥    | ٧,٥     | ١,١     | ٧,٥                   | النسبة ٪ |

الهصدر :الجهاز المركزى للتعثية العامة والاحصاء ـ الكتاب الاحصائى السنوى ـ ١٩٥٢ ـ ١٩٨٣ الصادر في يونيو ١٩٨٤ .

يستفاد من جدول رقم (٣) ارتفاع نسبة العاملين بالزراعة وصيد البر والبحر يليها نسبة عمال الانتاج والفعلة والعتالين وعمال تشغيل وسائل النقل. ويرجع ذلك الى ارتفاع نسبة الأمية كها سبق الاشارة الى ذكرها فى الصفحات السابقة.

واذا ما استبعدنا عمال الزراعة والصيد وعمال الانتاج والعتالين والفعلة والسائقين وكذلك عمال الخدمات والبائعين من اجمالي القوة العاملة لارتباط تلك المهن بغير الحاصلين على شهادات دراسية فاننا نجد أن نسبة العاملين بالمهن الفنية والعملية تبلغ نحو ١ , ٧٤٪ من اجمالي العاملين الحاصلين على شهادات دراسية . أما نسبة المديرين الاداريين ومديرى الاعمال فتبلغ نحو ١ , ٧ فقط . بينها تبلغ نسبة الكتبة ومعظمهم من الحاصلين على شهادات أقل من الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس أو الليسانس) نحو ٨ , ٥٤٪ ويعنى ما سبق أن نسبة العاملين بأعمال ادارية وكتابية وهم الذين تخرجوا غالبا من مدارس وكليات تعطى تعليها نظريا تبلغ نحو ٥٣٪ من جلة العاملين الحاصلين على شهادات دراسية غتلفة . واذا ما تذكرنا أرقام الجدول رقم (٢) الخاصل بتوزيع الطلاب بين التعليم النظرى والتعليم الفني نستطيع أن ندرك وجود علاقة وثيقة بين هيكل التعليم في مصر ونوع المهن الخي يؤديها الأفراد مثلها توجد علاقة وثيقة بين نسبة الأمية ونسبة المشتغلين بأعمال المهار ونسبة المشتغلين بأعمال يدوية وخدمات لا يتطلب أداؤها الحصول على أي مؤهل دراسي .

ولكى تكتمل الصورة لابد من التعرف على توزيع القوة العاملة في مصر وفقا لنوع النشاط الاقتصادى. وما يهمنا التعرف عليه في هذه الدراسة هو الوزن النسبى للأنشطة الاقتصادية المختلفة بصورة اجمالية من حيث ما اذا كانت أنشطة قطاعات سلعية أم أنشطة قطاعات خدمات اجتماعية. ورغم أن كل قطاع من تلك القطاعات يشتمل على عمالة تحمل مؤهلات دراسية مختلفة نظرية وعملية وبدون مؤهل على الاطلاق، الاأنه يمكن القول بصفة عامة أن العمالة الحاصلة على مؤهلات

تعليمية نظرية عادة ما تنجه الى العمل فى قطاعات الخدمات الانتاجية والخدمات الاجتماعية على حين يتجه حملة الشهادات الفنية فى القطاعات السلعية المختلفة مثل قطاعات الصناعة والكهرباء والطاقة، والزراعة والبترول والتشييد. والجدول رقم (٤) يوضح نسبة العمالة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي خلال الفترة (١٩٧٤ - ١٩٨٤).

جدول رقم (٤) توزيع العمالة على القطاعات الاقتصادية (نسب مئوية)

| 14/34 | 14/74 | 11/11 | ۸۱/۸۰ | 1979 | 1974 | 1977  | 1973 | 1940 | 1978 | السنة                 |
|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|-----------------------|
|       |       |       |       |      |      |       |      |      |      | القطاعات              |
| 21,7  | 08,8  | 08,9  | ٥٦,_  | ٥٨,٨ | 01,0 | ۳, ۹ه | 1.,1 | ٦٤,- | ۲,7۲ | السلعية (٪)           |
| 10,5  | 10,0  | 10,7  | 10,1  | 10,_ | 18,- | 10,1  | 11,4 | ۱۳,- | 18,8 | الخدمات الانتاجية(٪)  |
| ۲۰,۱  | 7,7   | 19,9  | 7, 17 | 17,7 | 41,0 | 70,7  | ۲٥,١ | ۲۳,- | 77,0 | الخدمات الاجتماعية(٪) |

المصدر :حسبت من بيانات وزارة التخطيط ـ تقارير متابعة الخطة ـ سنوات مختلفة.

ويشير جدول رقم (٤) الى ارتفاع نسبة العاملين بالخدمات الانتاجية والخدمات الاجتماعية المجالى القوة العاملة في مصر. اذ تتراوح النسبة بين ٣٦٪ عام ١٩٧٥، ونحو ٢, ٥٥٪ عام ٨٣/٨٢. ورغم أن نسبة العمالة في القطاعات السلعية تعتبر أكثر ارتفاعا الا أن جانبا كبيرا من ارتفاع تلك النسبة يرتبط بارتفاع نسبة الأمية واتجاه غير المتعلمين الى العمل في مهن يدوية في خنلف القطاعات السلعية خاصة في مجالات الزراعة والصناعة والتشييد والبناء . . . الخ ويلاحظ أن مؤشرات الاتجاه العام في الجدول رقم (٤) توضح اتجاه نسبة العمالة السلعية الى الارتفاع . ويرجع ذلك في جانب منه الى الهبوط التدريجي في نسبة الأمية ، والى زيادة تفضيل المجتمع للتعليم بصفة عامة وللتعليم النظري بصفة خاصة .

وتشير احدى الدراسات الى أن مصر تعانى من عجز فى العمالة الفنية يعادل ٢, ٢٤٪ عن المعدلات العالمية وهو ما يتطلب تحقيق تناسب بين العمال الفنيين والكوادر الجامعية بحيث يقابل كل مهندس أو أخصائى ٣ فنيين، و٨ من العمال المهرة، و١٥ من العمال نصف المهرة (البرعي، ١٩٨٢: ٥٩). وتجدر الاشارة الى أن استمرار زيادة نسبة عجز العمالة الفنية عن الاحتياجات التي تفرضها خطط التنمية الاقتصادية نتيجة هجرة العمالة الفنية الماهرة وشبه الماهرة الى الدول المربية التي تعطى عائدا ماديا مرتفعا مما يجعل هناك عدم تناسب دائيا بين حملة الشهادات المتوسطة والجامعية النظرية، والفنية داخل البلاد ووجود اختلال في هيكل الأجور حيث يترتب على زيادة المعروض من حملة الشهادات النظرية في سوق العمل انخفاض أجورهم في الوقت الذي ترتفع فيه

أجور الحرفيين وأرباب المهن الفنية غير المتعلمين الأمر الذي أصبح يشكل خطورة تتمثل في تسرب التلاميذ من التعليم الابتدائي ودون الجامعي والالتحاق بالحرف والأعمال اليدوية مرتفعة العائد.

1 44

ويلاحظ أن زيادة القيمة الاجتماعية لعمل الحرفيين في السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع العائد المادي وفرص العمل بالدول العربية البترولية والحصول على دخل مرتفع قد أدى الى تحول كثر من حملة الشهادات المتوسطة والعليا الى العمل في مهن أو حرف يدوية وفنية قد لا يكون لها أية علاقة بتخصصاتهم أو مؤهلاتهم. كما أدى الوضع السابق الى تدخل الحكومة لتوفير نوع من التدريب التحويلي والى التوسع في مراكز التدريب آلمهني. بيد أننا نعتقد أن تلك الظاهرة انما هي ظاهرة مُرحلية لُنَ تدوم طويلا خاصة مع الاتجاهات الانكماشية التي تسود دول النفط العربي على أثر انخفاض أسعار البترول الى نحو ٢٥ دولار للبرميل عام ١٩٨٥ مقابل نحو ٣٢ دولار للبرميل عام ١٩٨٠، واحتمال عودة العمالة المصرية تدريجيا الى مصر. وكذلك لجهود حكومة مصر في زيادة عدد مراكز التدريب المهني ومراكز التلمذة الصناعية وبرامج التدريب المختلفة، ومحاولات تحقيق نوع من التغيير في هيكل التعليم في مصر بحيث يتناسب عدد الحاصلين على شهادات فنية مع عدد الحاصلين على شهادات نظرية مع العمل على خفض نسبة الأمية باضطراد. وهكذا نستطيع أن نلخص الى أن نظرة المجتمع الى التعليم بأنواعه المختلفة لكونها مستمدة من نظرته الى المهن المختلفة من حيث نوع العمل وما يوفره من عائد مادي وأدبي تؤثر الى حد كبير على توزيع العمالة على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي. ولما كانت نظرة المجتمع الى نوع التعليم تؤثر على المعروض من العمالة الفنية والنظرية فانها تؤثر بالتالي على هيكل العمالة في مصر طالماً أن هناك التزاما من جانب الحكومة بتعيين الخريجين من المدارس الثانوية والجامعات في الحكومة والقطاع العام وهما يشكلان الجانب الأكبر من الطلب القومي على العمالة المصرية.

## أثر النظرة الأجتماعية لعمل المرأة على نوع النشاط الأقتصادى وادارة المؤسسات

نتناول هنا دراسة أبعاد النظرة الأجتماعية لعمل المرأة في مصر ومدى ما تؤثر به على نوع النشاط الأقتصادى. اذ نتعرض لدراسة نظرة المجتمع الى عمل المرأة والعوامل أو المحددات التى ترد على هذا العمل. كها نوضح أثر تلك النظرة الأجتماعية على مجالات تعليم المرأة باعتباره مؤهلا لنوع المهنة، ثم نتعرف على مدى مشاركة المرأة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادى. ونوضح ما سبق كها يلى :\_

أولاً - أبعاد النظرة الأجتماعية لعمل المرأة : يمكن حصر ثلاثة أبعاد مختلفة لنظرة المجتمع المصرى الى عمل المرأة وهي بعد ديني، بعد مادى، وبعد اجتماعي :

البعد الديني: وفيها يتعلق بالبعد الديني نجد أن المجتمع المصرى شأنه شأن كافة المجتمعات الأسلامية العربية والشرقية تلعب العوامل الدينية أثرا كبيرا في تشكيل القيم السائدة فيه. كما تؤثر في تصرفات أفراده وعلاقاتهم الاجتماعية والشخصية... الخ. وتؤثر القيم الأسلامية في مصر على نظرة المجتمع الى عمل المرأة حيث يعتقد الغالبية العظمى من الشعب أنه ما لم توجد أسباب جوهرية تبرر عمل المرأة فأن المنزل هو المسئولية الأولى للمرأة. ويعتبر هذا الاعتقاد متمشيا مع أكثر الآراء والتفسيرات الدينية للقرآن والسنة اعتدالا. اذ أن الدين الاسلامي قد أعفى المرأة من أية التزامات مادية تجاه الأسرة وألزم الزوج وحده بكافة نفقات الزوجة والأسرة بشكل عام. وتقوم النظرة الدينية لعمل المرأة في حالات الضرورة على أهمية التفرقة بين الأعمال المناسبة للرجال والأعمال التي تعتر أكثر ملاءمة لطبيعة المرأة الجسمانية والبيولوجية... (833 (Nasr, 1978)

البعد المادى : لما كان الاقتصاد المصرى يعانى من زيادة حدة التضخم سنة بعد أخرى في ظل عوامل متعددة تؤدى الى وجود قوة شرائية كبيرة تطارد سلع وخدمات محدودة. ومن أمثلة هذه العوامل ما يصاحب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي من ثراء فاحش وأرباح تجارية وأرباح مضاربة في العقارات والنقد الأجنبي . . . الخ . وذلك فضلا عها يحصل عليه العاملون بالخارج من دخول كبيرة وما يصاحب عملهم بالخارج من نقص في المعروض من أرباب الحرف المختلفة مما يؤدى الى ارتفاع أجورهم وما يعقب ذلك من ارتفاع مضطرد في المستوى العام للأسعار المحلية . كما يؤدي لجوء الحكومة بين فترة وأخرى الى تخفيض سعر الصرف الرسمي بحيث يتناسب مع أسعاره في السوق الحرة وهو ما يجعل عبء الواردات القومية مرتفعا ويساهم في خلق ضغوط تضخمية في الاقتصاد المصري. ونتيجة لما تعانية الأسرة المصرية من غلاء الأسعار فقد أصبح دخل الرجل وحده لا يستطيع الوفاء باحتياجاتها الأمر الذي يتطلب المعاونة المادية من جانب المرأة. ومن ثم فلم يعد عمل المرأة يلقى معارضة من جانب الرجل خاصة بالنسبة لسكان الحضر. بل ان المرأة غير المتعلمة في الريف المصري أيضا تعتبر منذ زمن بعيد عنصرا فعالا من خلال مساعدة الزوج في الحقل ورعاية الماشية وصنع الجبن والخبز والسمن. . . الخ، وان لم تسجل ذلك الاحصائيات الرسمية. وبصفة عامة فإن البعد المادي لعمل المرأة في مصر قد أصبح يتخذ من البعد الديني ما يبرره. اذيري الكثيرون بأن الحاجة الى المال وغلاء الأسعار والاستفادة مما حصلته المرأة من تعليم أو ثقافة لخدمة المجتمع ضرورات تقرها الشريعة الأسلامية مستشهدين في ذلك بعمل نساء المسلمين في بعض الحالات أو الظروف المشابهة في العصر الأسلامي المتقدم وفي عصور الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم أجمعين.

البعد الاجتماعي : يكتسب عمل المرأة في مصر بعدا اجتماعيا هاما وذلك على أساس أن عنصر استقرار الأسرة والعلاقات الاجتماعية بين أفرادها تتأثر كثيرا بخروج المرأة الى العمل. اذ يعتبر ذلك الخروج انتقاصا من حقوق الأطفال الطبيعية في عناية الأم يهم ورعايتها لهم خاصة في المراحل الأولى من العمر بعد الولادة وحتى بعد التحاق الأطفال بالمدارس الابتدائية . كها تتأثر حقوق الرجل على زوجته ايضا بخروجها للعمل من حيث

۱۳۰

قدرة المرأة على العناية بالمنزل وتوفير سبل الراحة للزوج والأبناء الأمر الذى أصبح يتطلب الاستعانة بالخادمات والخدم بالنسبة للقادرين ماديا على تحمل أعباء ذلك. وفي حالة عدم الاستطاعة المادية للحصول على الخدم تصاب العلاقات الأسرية بالتوتر حيث لا تسمح بذلك مجموعة القيم والعادات والتقاليد المتوارثة والتي تعطى للرجل حق السيادة والمتابعة والرقابة والمحاسبة على ما يعتبر من واجبات المرأة في المنزل دون أن يصاحب ذلك قدر مماثل من التعاون والمشاركة والفهم المتبادل لظروف كل طرف والتزاماته وواجباته. ولعل تعليم المراة وخروجها الى العمل في مصر يعتبر من أقوى الأسباب التي تؤدى الى ظهور نمط الأسرة النوية واختفاء الأسر الممتدة بشكل تدريجي. ويعاون في هذا الاتجاه زيادة درجة التحضر والسير في طريق التصنيع وما يصاحبها من تغيرات في العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة وما يحدث فيها من تفتت الى أسر نووية وليس الى أسر زواجية تقوم على الارتباط الشخصي الوثيق بين الزوجين وعلى أهمية عملية الاختيار الفردى كأساس لقيام الأسرة الزواجية. (شكرى، ١٩٧٣) ٢ - ٥).

ويرتبط بهذا البعد ظاهرة تضاؤل فرص شغل المرأة للوظائف القيادية بصفة عامة ،
ووظائف الادارة العليا بصفة خاصة . اذ تبلغ نسبة مساهمة المرأة في وظائف المديرين
الاداريين ومديرى الأعمال نحو . , ١ ١ / من اجمالي العاملين في تلك الوظائف وفقا للتعداد
العام للسكان والاسكان عام ١٩٧٦ . ويرجع ذلك الى عدة اسباب هامة من بينها مقاومة
الرجل لرئاسة النساء وعزوف النساء عن تحمل أعباء القيادة ومسئولياتها وطغيان شئون
المنزل والأسرة على فكر واهتمامات النساء العاملات، وذلك فضلا عن نظرة المرأة الى
العمل على أنه مجرد ضمان ضد تقلبات الزمن ومفاجآته غير السارة .

ثانيا - النظرة الاجتماعية لتعليم المرأة المصرية: لقد مضى عصر كانت نظرة المجتمع الى تعليم البنات في مصر سبة في الجبين تناى عنها الأسر الكريمة حتى قيام ثورة ٢٣ يوليو ٢٥ و ١٩ وما تبعها من تحولات اجتماعية هدفت الى التوسع في تعليم الفتيات في كل من ريف وحضر البلاد. ومع ازدياد فرص العمل للمرأة تزايد اقبال الفتيات على التعليم للحصول على شهادة دراسية تكون بمثابة جواز المرور الى التعيين في دواوين الحكومة والقطاع العام. وبطبيعة الحال فقد شجعت الأسر بناتها على السير في طريق العلم الذي فتحت الحكومة بابه على مصراعيه دون أية مصروفات أو اعباء مادية حتى التعليم الجامعي.

ولما كان الحكومة والقطاع العام يمثلان المحتكر الكبير لسوق العمل ويتم التعيين على أساس التوزيع وفقا لسنة التخرج ومجال التخصص قدر الامكان، فقد اتجهت الفتيات الى الانتظام فى التعليم المتوسط النظرى والجامعي النظرى أيضا باعتباره موصلا الى العمل المكتبى أو الادارى الذي يعتبر أكثر راحة وملائمة لطبيعة وظروف النساء فضلا عن توفيره نفس المزايا المادية للأعمال الفنية في دواوين الحكومة والقطاع العام.

وقد يكون هناك مجال لدى بعض الأسر المصرية للتفرقة بين التعليم والعمل بالنسبة للمرأة. اذ نجد تفها فى هذه الحالة لاهمية تعليم الفتاة بصرف النظر عن نوع العمل الذى سوف تؤديه وذلك بالنظر الى أثر تعليم الفتاة على حسن تربيتها لأطفالها ونظافتهم والعناية بهم، وحسن التفاهم والادراك لحقوقها وواجباتها الزوجية أو الأسرية بشكل عام.

وهكذا نجد أن هناك تقديرا اجتماعيا موجب لتعليم المرآة مثلما نبجد هناك تفضيلا اجتماعيا لحصول النساء على التعليم النظرى الذى يوفر فرصة عمل مناسبة للطبيعة البيووجية للمرآة ولمسئولياتها الاجتماعية تجاه الزوج والأطفال. وما إن جاء عصر الانفتاح الاقتصادى منذ عام ١٩٧٤ حتى ظهرت بعض الاتجاهات الاجتماعية التي تعظم العمل الفني على العمل النظرى نتيجة لارتفاع العائد الملدى نظرا لهجرة العمالة الماهرة وشبه الملامة الى اللدول العربية البترولية واتاحة الفرص أمام القطاع الحاص للتوسع في النشاط الاقتصادى وتحريره من قوانين الأجور والمرتبات الحكومية. وتبعا لهذه التحولات فقد تأثر اقبال الفتاة المصرية على التعليم النظرى الى حد ما حيث نجد اتجاها نحو زيادة التحاق الفتاة بالتعليم الفني المتوسط بصرف النظر عها إذا كانت سوف تحصل على عمل يتناسب مع تخصصها أم لا. وبذلك نجد كثيرا من الفتيات اللاق اتجهن الى الأعمال التجارية المربحة حصولهن على مؤهلات في الهندسة مثلا أو في العلوم أو في الطب. الخ.

وتشير الأرقام الواردة في جدول رقم (٥) الى توزيع النساء وفقا لحالة التعليم خلال فترة الستينات وفترة السبعينات (عصر الانفتاح الاقتصادى) ثم تقديرات عام ١٩٨٥ التى اجراها مركز الأبحاث والدراسات السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء.

جدول رقم (٥) توزيع المرأة وفقا للحالة التعليمية (نسب مئوية)

| تعليم جامعي | تعليم متوسط | تقرأ وتكتب | أمية | الحالة التعليمية |
|-------------|-------------|------------|------|------------------|
| ٠,٢         | ۲,۳         | 14, 1      | ۸٤,٣ | تعداد ۱۹۳۰       |
| ,۳          | ٣,٤         | ۱۷,۳       | ٧٨,٩ | تعداد ۱۹۳۳       |
| ۱,-         | ٣,٩         | 78,7       | ٧٠,٩ | تعداد ۱۹۷۲       |
| ١,٤         | 11,-        | ٣١,٢       | ٥٦,٤ | تقدير ١٩٨٥       |

المصدر : الجهاز المركزى للتعتبة العامة والاحصاء ـ الكتاب الأحصائي السنوى ١٩٥٧ - ١٩٥٥ و والكتاب الاحصائي السنوى ١٩٥٦ - ١٩٧٣ ـ والكتاب الاحصائي السنوى ١٩٥٦ ـ ١٩٨٣ ـ وتقرير أبعاد قوة العمل في مصر الصادر في يناير ١٩٧٥ . يتضح من جدول رقم (٥) أنجاه نسبة الأمية بين نساء مصر الى الانخفاض من ٣, ٤٨٪ عام اعرة ١٩٨٥ الوخهاه السنازلى الا انحو ١٩٨٦ عام ١٩٨٥ ورغم هذا الاتجاء السنازلى الا انسبة ما تزال مرتفعة بالمقارنة بما هو عليه الحال فى الدول المتقدمة وبالنظر الى مرور ما يزيد على أن النسبة ما تزال مرتفعة بالمقارنة بما هو عليه الحال فى الدول المتقدمة وبالنظر الى مرور ما يزيد على ربع قرن من الزمان على تقرير بجانية التعليم في مصر وغم الاتجاء التصاعدى لتلك النسب منذ عام ١٩٧٦ واذا ما حاولنا الربط بين تلك النسب من ناحية ونسبة اللاتي يقرآن ويكتبن من ناحية أخرى فأننا نستطيع القول بأن ارتفاع النسبة الاخيرة عن النسب الأولى يعكس ارتفاع نسبة التسرب أو عدم تكملة التعليم بمختلف مراحله حتى النهاية . وربما يرجغ ذلك غالبا لأسباب اقتصادية تتمثل فى ارتفاع عائد الفرصة المديلة للاستمرار فى التعليم من ناحية ولأسباب اجتماعية فى بعض الحالات مثل الزواج المبكر من ناحية أخرى . وللتعرف على توزيع المرأة فى مصر على نوعية التعليم بصفة عامة نورد فيا يلى الجدول رقم (١) :

جدول رقم (٦) توزيع المرأة وفقا لنوع التعليم (نسب مئوية)

| 1      |       |       |       |       |       | ĺ     |       |       |       | السنة       |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| ۱۸۳/۸۲ | ۸۲/۸۱ | ۸۱/۸۰ | 11/19 | V4/VA | YA/YY | 77/77 | ۷٦/٧٥ | ۷٥/٧٤ | ٧٤/٧٣ | السنة       |
| 09,9   | ٥٨,٩  | ٥٧,٤  | 00,1  | 04,1  | 01,8  | 0.4   | 0.4   | ۰۰,۷  | ٤٩,٧  | ثانوی فنی   |
| ٤٠,١   | ٤١,١  | 7,73  | 88,9  | 17,9  | ٤٨,٦  | ٤٩,١  | 19,1  | ٤٩,٣  | ۵۰,۳  | اثانوی نظری |
|        | ۲۳,۸  |       |       |       |       |       |       |       |       |             |
| ٧٨,٢   | ٧٦,٢  | ٧٢,٥  | ٧١,١  | 19,1  | 19,8  | 19,8  | ٦٨,٨  | ٧٠,٩  | 19,9  | جامعی نظری  |

المصدر :حسبت من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء \_الكتاب الأحصائي السنوي ١٩٥٧ ـ ١٩٧٩ الكتاب الأحصائي السنوي ١٩٥٢ ـ ١٩٨٣.

## يوضح جدول رقم (٦) ما يلي :

141

- وجود اتجاه زيادة مضطردة في اقبال الفتاة المصرية على التعليم الثانوى الفني منذ عام ٧٥/٧٤ (بداية تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى) حيث بلغت نسبة من التحق بالتعليم الثانوى الفني منهن نحو ٦٠٪ عام ٨٣/٨٢ مقابل ٧, ٤٩٪ فقط عام ٧٤/٧٣ ومع ذلك تجد الاشارة الى أن التعليم الثانوى الفني بالنسبة للفتاة يختلف في المضمون أو المحتوى عنه بالنسبة للفتى. حيث يشمل التعليم الفني في حالة الفق الثانوى الزراعى والثانوى الصناعى التي لا يوجد مثلها في حالة الفتاة التي يزداد اقبالها على الالتحاق بالمدارس الثانوية التجارية التي تعتبر مناهج الدراسة وأسلوبها اقبالها على الالتحاق بالمدارس الثانوية التجارية التي تعتبر مناهج الدراسة وأسلوبها

أقرب الى الدراسات النظرية منها الى الدراسات الفنية. ويعزى زيادة اقدام الفتاة على دراسة هذا النوع من الدراسة الى سهولة الحصول على عمل كتابى أو أعمال السكرتارية والاختزال وغيرها فى العديد من مشروعات القطاع الخاص التجارية التي يتزايد أعدادها منذ تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى وما يصاحبها من زيادة دور مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية.

ب - تنخفض نسبة الفتيات اللائي يفضلن التعليم الفني على التعليم النظرى الى اجمالى الطالبات في المرحلة الجامعية حيث تراوحت تلك النسبة بين ٢١,٨٠٪ عام ١٩٧٦/٧٨، و رغم النبات النسبي لتلك النسبة خلال الفترة ٧٤/٧٨، و ١٩٧١/٧٨ للى ٧٤/٧٨ فقد انجهت الى الانخفاض بشكل ملحوظ منذ عام ١٩٧١/٧٨ و ويؤكد ذلك ما سبق أن ذكرناه من تأثر اختيار الفتاة لنوع التعليم بزيادة أهمية التقدير الاجتماعي للعمل الفني والمهني التي تعطى عائد مادي أكثر ارتفاعا خلال حقبة السبعينات. أما الفترة التي تبدأ بحلول عام ١٩٧٩ حتى الآن فقد شهدت و لا تزال ـ رواجا تجاريا ومضاربات مختلفة مصحوبة بأرباح ودخول تفوق كثيرا ما يوفره العمل الفني. يضاف الى ما سبق سبب هام يؤثر على تفضيل الفتاة للتعليم النظرى وهو امكانية الجمع بين التعليم النظرى ومسئوليات المنزل أو الأسرة في حالة الزواج من ناحية، وامكانية الجمع بسهولة بين التعليم النظرى والعمل بشهادة دراسية متوسطة في أية جهة عمل. وذلك بعكس التعليم الفني الذي يتطلب النفرغ والمواظبة على حضور المعامل والبحث الميداني. الخ

ثالثا - المرأة والنشاط الاقتصادي في مصر: تناولنا في الصفحات السابقة الاشارة الى معالم النظرة الاجتماعية لعمل المرأة في مصر وأبعادها المختلفة. كما تعرفنا على نظرة المجتمع الى تعليم الفتاة بصفة عامة والى نوعية التعليم التي تقبل المرأة المصرية على الانتحاق به باعتباره مرتبطا بنوعية المهن أو الأنشطة الاقتصادية التي تقبل المرأة على العمل فيها بالمؤسسات المصرية المختلفة. وفيها يلى نتعرف على مدى مساهمة المرأة المصرية في قوة العمل في مصر، وعلى توزيع المعروض من الأيدى العاملة النسائية وفقا لنوع المهنة، ثم نتعرف على توزيع تلك الأيدى العاملة النسائية وفقا لنوع المهنة، ثم نتعرف على توزيع تلك الأيدى العاملة على أقسام النشاط الاقتصادي المختلفة.

أ\_ مساهمة المرأة في قوة العمل: تشير بيانات ودراسات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المصرى الى أن معدل النشاط الاقتصادي للإناث (١٥ سنة فاكثر) قد ارتفع من ٦٪ عام ١٩٦٦ الى ٧٠,٣٪ عام ١٩٧٦. والمتوقع أن تكون النسبة نحو ١٩٨٨، عام ١٩٨٥. ويرجع الارتفاع المضطرد في هذه النسبة الى زيادة إقبال الفتاة المصرية على التعليم وإلى أسباب مادية متمثلة في ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة

وما يترتب عليها من حث الإناث على العمل للحصول على دخل أضافي للأسرة أو للوفاء باحتياجاتهم المختلفة. ورغم ذلك فان نسبة مساهمة المرأة في ختلف أوجه النشاط الاقتصادي لا تزال ضئيلة بالنظر الى نسبة المشاركة للمرأة في ميادين العمل على مستوى العالم والتي تبلغ نحو ٣٥٪.

أما أثر الحالة الزواجية على مشاركة المرأة في ميادين العمل فتشير دراسات جهاز الاحصاء في مصر الى أن معدل نشاط المرأة يتأثر الى حد كبير بالحالة الزواجية حيث يرتفع معدل نشاط من لم يسبق لهن الزواج والمطلقات عن معدل نشاط المتزوجات والأرامل. اذ يبلغ معدل نشاط الإناث اللاتى في سن الزواج (١٦ منة فاكثر) عن لم يسبق لهن الزواج نحو ٧ ( ١٤ / المفلقات، ٥ , ٦٪ بالنسبة للأرامل (الجهاز المركزي، ١٩٧٥ / ٢ ) المركزي، ١٩٧٥ / ٢٢)

ب - أنواع المهن التي تفضلها المرأة المصرية : يشتمل جدول رقم (٧) التالى على توزيع
 القوة العاملة من النساء في مصر وفقا لنوع المهنة طبقا لما سجله التعداد العام للسكان
 عام ١٩٧٦ .

جدول رقم (٧) توزيع المرأة العاملة وفقا لنوع المهنة (نسب مئوية)

|   | غير مبين | عمال انتاج<br>وفى تشغيل<br>وسائل النقل | في   | عاملون<br>فی<br>الخدمات | باثعون | كتبة | اداريون | اصحاب<br>مهن فنية<br>وعلمية | الهنة<br>البيان |
|---|----------|----------------------------------------|------|-------------------------|--------|------|---------|-----------------------------|-----------------|
| Ī | 19,0     | ۸,٣                                    | 11,0 | ۹,۲                     | ٤,٧    | 19,5 | ١,٧     | ۲۵,۸                        | النسبة ٪        |

المصدر: الجهاز المركزى للتعبشة العامة والاحصاء الكتباب الاحصائى السنوى 1907 - 1979.

يشير جدول رقم (٧) الى انخفاض نسبة النساء العاملات فى مجالات الانتاج وتشغيل وسائل النقل والخدمات والزراعة والصيد والمهن الادارية. بينها نجد أن نحو ٨, ٢٥٪ من النساء العاملات يعملن كأصحاب مهن فنية وعلمية وما يتفق معها وهى غالبا مهن لا تسهم بطريقة مباشرة فى عملية الانتاج السلعى مثل الدراسات والبحوث المكتبية والمتخطيط والطب والتمريض . . . الخ ، ويلاحظ أن هذه النسبة تعتبر أكثر ارتفاعا عنها فى حالة الرجال الذين تبلغ نسبتهم ٢٠,١٪ فقط من اجمالي القوة العاملة من الرجال وفى ذات العام والتعداد. وذلك بعكس من يعملون فى الانتاج والتشغيل الفني

لوسائل النقل. . الخ حيث تبلغ النسبة في حالة القوة العاملة من الرجال نحو ٢٢, ٤ من الاجال في ٢٢,٤ من الاجال في نفس العام . وكذلك في حالة الرجال العاملين بالزراعة والصيد . اذ تبلغ نسبتهم ٢,٤٤٪ من الاجالي أيضا في نفس العام . بينها لم تتعد هذه النسبة في حالة النساء نحو ١٨,٥٪ كها هو موضح بالجدول رقم (٧) المشار اليه . وهكذا نستطيع ادراك مدى تناسب عمل المرأة في مصر مع نوعية ما تحصله من تعليم ، ومع ما يعتبر مناسبا للطبيعة الجسمانية والبيولوجية للمرأة بشكل عام .

جـ المرأة وعالات النشاط الاقتصادى: تجدر الاشارة الى أن ما يقرب من ١, ٨/٨٪ من النساء العاملات في مصر يعملن بأجر نقدى لدى الغبر بينا تبلغ نسبة من يعملن لحسابهن ولا يستخدمن أحدا من العمال نحو ٢,٧٪ من الأجمالي، ونحو -,٢٪ يعملن لحسابهن ويستخدمن آخرين وفقا لبيانات تعداد عام ١٩٧٦. واذا رجعنا الى بيانات تعداد عام ١٩٧٦ نجد أن ١٩٧٨ من النساء العاملات يعملن بأجر نقدى وأن ٨,٨٪ منهن يعملن لحسابهن ولا يستخدمن أحدا وأن ٢,٣٪ يعملن لحسابهن ويعنى ذلك أن هناك اتجاها متزايدا نحو تبعية النساء في ويستخدمن آخرين. ويعنى ذلك أن هناك اتجاها متزايدا نحو تبعية النساء في أعمالهن للغير وعدم استقلالهن بالأعمال. وربما يرجع ذلك الى صعوبة أعمال الادارة والتنظيم والمخاطرة لدى المرأة في ظروف تجارة وأعمال يكاد يحتكرها الرجال. ويوضح جدول رقم (٨) توزيع القوة العاملة من النساء على مختلف أوجه النشاط الاقتصادى في مصر وفقا لبيانات تعداد ١٩٧٦.

جدول رقم (٨) توزيع العمالة من النساء على أوجه النشاط الاقتصادى (نسب مئوية)

|     | خدمات<br>عامة<br>واجتماعية<br>وشخصية | رين<br>والتأمينات<br>وخدمات | والتخزين<br>والمواصلات | والمطاعم | والبناء | الكهرباء<br>والغاز<br>والمياه | التحويلية | استغلال<br>المناجم<br>والمحاجر | والصيد | النشاط<br>االيان |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|---------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|--------|------------------|
| ٤,٥ | ٤٧,_                                 | ٢,٤                         | ۲,۳                    | ٧,_      | ۱,_     | ٦,                            | ۱۲,۸      | ۲,                             | 77,7   | النسبة ٪         |

المصدر: الجهاز المركزي للتعبشة العامـة والاحصاء، الكتـاب الاحصائي السنـوي، ١٩٥٢-١٩٨٣.

نستنتج من جدول رقم (٨) أن الغالبية العظمى من النساء العاملات في مصر يفضلن العمل في مجالات الحدمات العامة والحدمات الاجتماعية والشخصية بينها يقل اقبالهن أو يكاد ينعدم في مجالات استغلال المناجم والمحاجر والكهرباء والغاز والمياه. كما يقل أيضا في مجالات التشييد والبناء والنقل والمواصلات والتخزين والتموين والتأمينات وخدمات الأعمال والصناعات التمويلية والتجارة والمطاعم والفنادق. ويلاحظ أن ارتفاع نسبة عمالة النساء في مجالات الزراعة والصيد الى ٢٢,٢٪ يرجع الى ارتفاع معدل النشاط الاقتصادى في الريف المصرى بالنسبة للعاملين في الزراعة بصفة عامة وقيام الفتيات والنساء غير المتعلمات بالعمل في الحقول بأجر أو بدون أجر لمساعدة الزوج أو الأسرة . . . الخ . وهكذا تؤكد المؤشرات الرقمية الموضحة بجدول رقم (٨) حقيقة وجود ارتباط قوى بين تعليم المرأة ونوع النشاط الاقتصادى الذى تمارسه والذى غالبا ما يتفق مع ظروفها الطبيعية والاجتماعية في اطار مجموعة القيم الأجتماعية التي تحكم تعليم المرأة وعمل المرأة بصفة عامة .

ورغم أنه لا توجد بيانات تفصيلية عن توزيع الأيدى العاملة من النساء في مصر على مختلف أنواع المهن وعلى مختلف خلال الفترة المنصومة من حقبة الثمانينات الا أنه يكن التكهن بعدم حدوث تغيرات ذات أهمية في الأوزان النسبية لتوزيع المرأة العاملة وفقا لنوع يكن التكهن بعدم حدوث تغيرات ذات أهمية في الأوزان النسبية لتوزيع المرأة العاملة وفقا لنوع المهنة أو لنوع النشاط الاقتصادي. اذ أنه لم تحدث تحولات اجتماعية جذرية تؤثر على النتائج التي أمكن لنا استخلاصها من بيانات تعداد ١٩٧٦. ونستطيع أن نقرر في ختلف أنواع المهن وأنواع المجتمع المصرى الى أهمية التعليم والى عمل المرأة تؤثر الى حد كبير على مختلف أنواع المهن وأنواع المنافق ومصر من حيث فرض نوعيات معينة من النشاط الاقتصادي وهو ما يفرض قيدا على سوق العمل في مصر من حيث فرض نوعيات معينة من يكن أن يؤدى الى آثار سلبية معوقة لادارة المؤسسات بنجاح أو الى بطالة مقنعة في حالة النزام اللدولة بتعين الخريجين وهو ما يترتب عليه أيضا فرض بعض القيود ووضع العراقيل في سبيل التشعمادي والادارة العلمية للمؤسسات.

ولعل هذه النتائج تدعونا الى توجيه الدعوة الى علماء الاجتماع لبذل الجهود وعمل البحوث والدراسات العلمية التي يمكن أن تبين كيفية التأثير على القيم الأجتماعية النقافية في الاتجاه الايجابي المرغوب فيه لنجاح تشغيل وادارة المؤسسات في مصر وفي الدول العربية بصفة عامة والتي تشترك في وجود مجموعة قيم اجتماعية ثقافية متقاربة تمتد جلورها في أعماق الفكر والتاريخ والعقيدة والوجدان العربي.

المصادر العربية

البرعي، أ.

أ٩٨٧ وقانونالعمل وقضية التنمية الاقتصادية في مصر ، مجلة مصر المعاصرة (ابريل) : ٢٥١ ـ ٢٥٥ ـ ٢٥٥

شکری، ع.

19۷۳ ومشكلات أساسية حول الأسرة النووية والتصنيع r. الموكز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ـ مؤتمر علم الاجتماع والتنمية في مصر ـ القاهرة : ٢٦١ ـ ٢٦١

الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء

١٩٨٤ الكتاب الاحصائي السنوي، (١٩٨٣/١٩٨٢) يونيو. القاهرة.

\_\_\_\_

١٩٨٠ الكتاب الاحصائي السنوي، (١٩٨٣/١٩٨٢) يونيو. القاهرة.

١٩٧٣ الكتاب الاحصائي السنوي، (١٩٨٣/١٩٨٢) يونيو. القاهرة.

\_\_\_\_

سنوات محتلفة تقارير متابعة الخطة. القاهرة.

المصادر الأجنبية

Corcoran, M.E. & Courant, P.N.

1985 "Sex Role Socialization and Labor Market Outcomes." The American Economic Review (May): 265-278

Habte, A.

1982 "Education and National Development" Finance & Development (June): 20-23

Megdal, S.B. & Ransom, M.R.

1985 "Longitudinal Changes in Salary at a Large Public University." The American Economic Review (May): 271-274.

Nasr, Z

1979 "Islam and the Subordination of Women" L' Egypt Contemporaine (Oct): 315-340

Psacharopoulos, G.

1982 "Education as an Investment." Finance & Development (September): 39-42.

Reimers, C.

1985 "Cultural Differences In Labor Force Participation Among Married Women." The American Economic Review (May): 251-255.

Steinberg, S.

1981 "The Ethic Myth: Race, Ethnicity, and Class in America. Boston: Beacon Press.



بة مُحَكَّمة تُعْنَى بالبحوث والدراسَات الإسلاميَّة درعن جسامعة المكويت كل أربعة أنشهر رَشِيسِ النَّحْرِينِينِ: الد*ُلُورِ أَحْمَدُ حِيبُرِي فر*َحَاتِ

## تشتهاعكان

- بخوث يع مختلف العكوم الإست الميكة
- \* ذَرَاسَاتَ قَضَايَا إِسَّلَامِيَةً مُعَاصِرَةً. \* مراجعات عتب شرعية معاصِرة. \* فتاؤك شرعيّة.
- \* تقاريش وتعليقات علئ قضاياعلمية.

### الايشة اكات:

الأفراد ٣ دُنانيردَ اخل الكوبت - ١٠ دولارات المربكية خَارَى الكويت المؤلفة الكويت المؤلفة الكوبيت المؤلفة الم ٥٤ دولارًا أمن بنكتا حكارة الكوسا

من ب ١٧٤٣٣ الخالديّة

الكويت - ماتف : ٢٦٧٤٨٤

# الفرق بين الطالبات المشاعبات والطالبات العاديات في الأداء الكيفي على متاهات بورتيوس: دراسة استطلاعية

## عبد الفتاح القرشي كلية الآداب\_ جامعة الكويت

#### مقدمــة

لقد كان السلوك غير السوي الذي ينحرف عن معايير المجتمع موضع اهتمام الباحثين في المجالات النفسية والاجتماعية، وتوصلت الدراسات الى بعض الأدوات التي يكن استخدامها للحصول على بعض المؤشرات التي تكشف عن هذا السلوك الانحرافي. ورغم أن متاهات (1967) Porteus، أعدت أساسا كاختبار غير لفظي للذكاء الأأنها اثبتت كفاءة في الكشف عن بعض السمات الوجدانية كالميل للدقة والتحسب الفطن عند اتخاذ القرار وهي سمات ذات أهمية في كفاءة الشخص الاجتماعية وقدرته على التوافق الاجتماعي وتعتبر متاهات بورتيوس من الاختبارات القليلة في هذا المجال التي تكشف عن تداخل العوامل الوجدانية والعوامل العقلية في تأثيرها على الأداء. فينها نجد بعض الأفراد يتميز أداؤهم أثناء السير في المتاهة بالحذر والفطنة وضبط النفس، نجد آخرين يتميز أداؤهم بالسرعة والاندفاعية والتهور.

وقد أشارت عدة دراسات الى وجود فروق واضحة بين أغاط استجابات الأفراد السيكوباتين واستجابات الأفراد العاديين (Cronbach, 1970: 640). ففي دراسة أجراها السيكوباتين واستجابات الأفراد العادين (1942) Ororteus (1942). وجد أن التقدير الكيفي على المناهات لنزلاء السجون كان ٥٧ درجة، بينا حصل سائقو الباصات باعتبارهم مجموعة عادية للمقارنة على ١٨ درجة فقط وكان الفرق بين المجموعين دالا احصائيا لصالح نزلاء السجون. وفي دراسة أخرى له ١٩٤٥ حصل السجونون على ٨٥ درجة غير المسجونين على ١٨ فرجة، كها حصل الأحداث الجانحون على ٠٥ درجة وغير الجانحين على ٣٠ درجة (Porteus, 1965: 92). كها وجد

(Porteus (1965: 100). أن التقدير الكيفي لمجموعة الأحداث يختلف حسب نوع الجرائم اليت ارتكبوها حيث كانت لدى مجموعة التزوير والاختلاس ٤٤ درجة والسرقة ٤٥ درجة وجرائم الجنس ٥٧ درجة الجرائم الأكثر خطورة كالقتل والاغتصاب تحت التهديد بالسلاح ٦٧ درجة. ويلاحظ أن التقدير الكيفي يزيد مع زيادة خطورة الجريمة.

وقد أكدت دراسات اخرى ظهور فروق كيفية بين أداء الأسوياء وغير الأسوياء على (Docter & Winder, 1954 ; Fooks & Thomas, 1957; Wright, 1944). وعند المقارنة التفصيلية لنوعية الأخطاء لوحظ أن الفروق كانت أكثر وضوحا فيها يتعلق بقطع الأركان والتعدي على الخطوط وتعرج الخطوط وقد تميز أداء غير الأسوياء بوجه عام بالاستهتار وعدم الالتزام بالتعليمات (Occter & Winder, 1954 ; 2

واذا كانت الدراسات السابقة قد ركزت على عينات غير الأسوياء من المسجونين أو الأحداث، فان ما يعنينا على وجه الخصوص هي الدراسات التي تناولت حالات الانحراف البسيط. ومن أهم هذه الدراسات تلك التي قام بها بورتيوس واعتمد فيها على تقديرات المدرسين لمدى خضوع الطلاب للنظام المدرسي كمحك للاستعداد للانحراف وقد وجد أن متوسط التقدير الكيفي للذين يجافظون على النظام المدرسي ٢٣ درجة مقابل ٨٤ درجة للذين ورات (Porteus, 196: 98).

وفي دراسة أخرى قام بها (1963) Porteus اعتمد فيها على التقرير الذاتي كمحك للسلوك الانحرافي حيث سئل الطلاب عن مدى وقوعهم في غالفات أوصلتهم الى الشرطة، وقد أقر 24 من بين ١٦٠ طالبا بتعرضهم لهذه المخالفات اضيف البهم ١٦ حالة من واقع سجلات مكتب الوقاية من الجرائم، بحيث اصبحت المجموعة ٢٤ طالبا مثل حالات بسيطة من الانحراف وكان متوسط اللرجة الكيفية لهذه المجموعة ٢٤ درجة مقابل ٢٨ درجة لمجموعة الأسوياء (100 (Porteus, 1965). ورغم أن متاهات بورتيوس قد استخدمت في الدراسات العربية كمقياس للذكاء على أساس التقدير الكمي (مرسى، 19۸۱) الا أن الباحث لم يعثر على دراسة عربية استخدمت فيها متاهات بورتيوس على أساس التقدير الكيفي مما يظهر الحاجة الى اجراء مثل هذه الدراسة في بيئتنا العربية.

## هدف الدراسة

تهدف الدراسة الحالية الى محاولة التعرف على صلاحية اختبار متاهات تورتيوس كاداة للتمييز بين استجابات الطالبات المشاغبات والطالبات العاديات في المرحلة المتوسطة الكويت أو بعبارة أخرى هل توجد فروق بين الطالبات المشاغبات والطالبات العاديات في استجاباتهن الكيفية على المتاهات؟.

### طريقة البحث

الفروض: يمكن صياغة فروض الدراسة على الوجه التالي :

١ \_ تزيد أخطاء رفع القلم لدى الطالبات المشاغبات عنها لدى العاديات.

٢ \_ تزيد أخطاء التعدى على الخطوط لدى الطالبات المشاغبات عنها لدى العاديات.

٣ ـ تزيد أخطاء تغيير الاتجاه لدى الطالبات المشاغبات عنها لدى العاديات.

٤ \_ تزيد أخطاء قطع الأركان لدى الطالبات المشاغبات عنها لدى العادبات.

٥ ـ تزيد أخطاء تعرَّج الخطوط لدى الطالبات المشاغبات عنها لدى العاديات.

٦ ـ تزيد الدرجة الكلّية للتقدير الكيفي لدى الطالبات المشاغبات عنها لدى العاديات.

### العينة : تتكون عينة الدراسة من مجموعتين :

- جموعة المشاغبات: وتتكون من ٢٥ طالبة بالصف الرابع المتوسط من اللاثي
   كثرت منهن الشكوى وتحددت هذه المجموعة اجرائيا بالطالبات المسجل في حقهن أكثر من شكوى في سجلات الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة تتعلق بخروجهن على النظام.
- ٢ مجموعة العاديات: وتتكون من ٢٥ طالبة سوية، لم تقدم في حقهن شكاوي وكافئة للمجموعة الأولى في الصف الدراسي والعمر والمستوى الاجتماعي الاقتصادي. وقد تم اختيار المجموعتين من أربعة فصول بالصف الرابع من أربع مدارس متوسطة للبنات بالكويت.

وفيها يلي البيانات المتعلقة بخصائص أفراد العينتين من واقع تحليل الاستبانة التي وزعت عليهن:

أهمار المفحوصات : متوسط اعمار مجموعة السويات ٢٣, ١٤ عاما بانحراف معياري ١٩,٧٣ عاما بانحراف معياري ١,٧٣ عاما ومتوسط أعمار مجموعة المشاغبات ١,٠٢٤ عاما بانحراف معياري ١,٨٧٧ عاما وكان قيمة «ت» للفرق بين المتوسطين (١,٨٨٠ ) غير دالة احصائيا.

أعمار الآباء : متوسط أعمار آباء السويات ٤٦ عاما بانحراف معياري ٤,٠٤ عاما. ومتوسط أعمار آباء المشاغبات ٤٨,٠٨ بانحراف معياري ١٢,٥٣ عاما وكانت قيمة «ت» للفرق بين المتوسطين ( ٠,٧٤٨٠) غير دالة احصائيا.

أهمار الأمهات : متوسط أعمار أمهات السويات ٢٧,٠٩ عاما بانحراف معياري ٧,٥ عاما عاما ومتوسط أعمار أمهات المشاغبات ٣٦,٧٥ عاما بانحراف معياري ٦,١٩ عاما وكانت قيمة « ت » للفرق بين المتوسطين (٢٠٢٠ ) غير دالة احصائيا.

عدد الاخوة : تراوح عدد الاخوة في مجموعة السويات بين صفر و١٨ بوسيط مقداره ٧،

كها تراوح عدد الاخوة في مجموعة المشاغبات بين صفر و١٥ بوسيط مقداره ٧. مما يشير الى تقارب حجم الأسرة في المجموعين.

تعليم الآياء : كان مستوى تعليم آباء السويات ١٠ أمي، ٩ ابتدائي، ٣ متوسط، ١ ثانوي، ١ جامعي، ١ غير محدد. وكان مستوى تعليم آباء المشاغبات ٦ أمي، ٦ ابتدائي، ١٠ متوسط، ١ ثانوي، ١ جامعي، ١ غير محدد. وكانت قيمة «كا<sup>٧</sup>» للفروق بين المجموعتين ٣٣,٥ غير دالة احصائيا عند درجات حرية ٥.

تعليم الأمهات : كان مستوى تعليم أمهات السويات ١٥ أمية، ٥ ابتدائي، ٤ متوسط، ١ ثانوي. وكان مستوى تعليم أمهات المشاغبات ١٣ أمية، ٥ ابتدائي، ٧ متوسط وكانت قيمة وكا"م للفروق بين المجموعتين ١,٩٦ غير دالة احصائيا عند درجات حرية ٣.

دخل الأسرة: كان بيان دخل الأسرة التقريبي بالدينار الكويتي لمجموعة السويات ١ مسترى منخفض (أقل من ٢٠٠)، ٢٠ مستوى منوسط (من ٢٠٠ الى أقل من ٥٠٠)، ٤ مستوى مرتفع (من ٥٠٠ فأكثر). بينها كان الدخل لمجموعة المشاغبات ١ مستوى منخفض، ١٩ مستوى متوسط، ٤ مستوى مرتفع. وكانت قيمة «كا<sup>٧</sup>» للفروق بين المجموعتين ١٩٣، غير دالة احصائيا عند درجات حرية ٢.

تكوين الأسرة: وقد سئلت كل طالبة عن الأشخاص الذين تعيش معهم ويتولون أمورها وكان توزيع التكرارات لمجموعة السويات ٢٣ مع الوالدين ، ١ مع الوالدة لوفاة الوالد، ١ مع الاقارب. ينها كان توزيع التكرارات لمجموعة المشاغبات ١٨ مع الوالدين ، ٤ مع الوالدة لوفاة الوالد. وكانت قيمة «كالا» للفروق بين التكرارات في المجموعين ١٦،٦، غير دالة احصائيا عند درجات حرية ٣ وان كانت تشير الى التفكك بالمقارنة بأسر السويات حيث توجد أربع حالات في مجموعة المشاغبات تعلي من انفصال الأب عن الأسرة، ولعل ذلك عما يعزز سلامة المحك الذي استخدم في هذه الدراسة لتمييز مجموعة المشاغبات.

وفي ضوء ما تقدم يمكن القول أن المجموعتين متكافئتان تقريبا من حيث أعمار المفحوصات وأعمار الاباء والأمهات وحجم الأسرة وكذلك من حيث المستوى التعليمي لكل من الاباء والأمهات ومتوسط دخل الأسرة وبذلك يقل احتمال تأثر نتائج الدارسة بهذه المتغيرات.

الاداة : اعتمدت الدراسة أساسا على تطبيق اختبار متاهات بورتيوس على أساس التقدير الكيفي والاختبار من اعداد عالم النفس الأمريكي ستانلي بورتيوس سنة ١٩١٤ وخضع على مدى السنوات التالية للتعديل والتطوير وهو مقياس عملي للذكاء متحرر من تأثير الثقافة الى حد كبير ويتكون الاختبار من عدد من المتاهات المتدرجة في الصعوبة ويفيد الاختبار بوجه خاص مع الأطفال المتأخرين عقليا والضعاف لغويا وغير المستقرين انفعاليا وقد استخدمت المتاهات بكفاءة في كثير من الثقافات (1974 (1974). والاختبار يقيف أساسا الكفاءة في حل المشكلات والتبصر بالهلف والحمل للوصول اليه وهو جانب تغقله كثير من اختبارات الذكاء الأخرى. وقد تم تقنين الاختبار على البيئة الكويتية وأعدت له معاير للذكاء للأعمار من خمس الى خسة عشر عاما كيا تم حساب ثبات الاختبار للتقدير الكمي لقياس الذكاء بطريقة اعادة الاختبار على عينة ٧٦ طفلا من البنين والبنات تتراوح أعمارهم بين ١٩٤٣ بطريقة اعادة الاختبار على عينة ٧٦ طفلا من البنين والبنات تتراوح كيا تم حساب الصدق التلازمي لمقياس المتاهات مع كل من اختبارات رسم الرجل ولوحة ميجان وستانفور وبينه وكانت معاملات الصدق على التوالي ٥٠ ، ٧٨ ، ١٩٨٠ ، ١٩٨٠ ، ١٩٨٠ .

# وتوجد طريقتان لتصحيح المتاهات :

الأولى وتعتمد على التقدير الكمي وتستخدم اذا كان الهدف من تطبيق الاختبار هو حساب العمر العقلي ونسبة الذكاء ويراعى فيها اجراءات معينة في التطبيق وقواعد معينة في التصحيح على أساس صحة الأداء.

والثانية وتعتمد على التقدير الكيفي اذا كان التطبيق بهدف التعرف على شخصية المنحوص ويكون الاهتمام فيها موجها الى ملاحظة سلوك المفحوص أثناء تطبيق الاختبار للكشف عن عاداته الاستجابية كالاندفاعية أو الحذر الزائد أو العشوائية. وقد طورت أساليب موضوعية للحصول على درجة للتقدير الكيفي (Q - Score) على أساس نوعية الاخطاء التي يقع فيها المفحوص كرفع القلم أو التعدى على الخطوط أو تغيير الاتجاه أو قطع الأركان أو تعرج الخطوط.

ويذكر (Hom(1972:756) السابع للقياس العقبل الاختبار في الكتاب السنوي السابع للقياس العقبل ان ارتباط درجة التقدير الكيفي مع المؤشرات الاخرى لتقدير الذكاء حوالي - ٤, ٠ ما يشير الى أن قدرا من التباين في تقدير الذكاء يمكن أن يرجع الى مدى التحكم في الاندفاعية وهي من الخصائص الشخصية التي يقيسها التقدير الكيفي . ويذكر Docter (1972:753) أن ثبات التصحيح للتقدير الكيفي بلغ أكثر من ٩٠, ٥ بينا بلغ الثبات بطريقة اعادة الاختبار ١٥, ١ لمجموعة من المرضى النفسيين بفاصل زمني مقداره ثلاثة أيام بين التطبيقين. كما كشف التحليل العاملي أن ٧٠/ من التباين في التقدير الكيفي يرجع الى نوعين من الأخطاء هما أخطاء رفع القلم وأخطاء تعرج الخطوط. وبينها تتعلق أخطاء رفع

القلم بعدم فهم التعليمات أو عدم الالتزام بها فان اخطاء تعرج الخطوط تعكس عدم الدقة في الأداء الحركي. وهما نوعان من الأخطاء ليس بينهما ارتباط لذا ينبغي ألا تفسر الدرجة الكيفية على أنها تعبر عن خاصية وحيدة كالاندفاعية وإنما هي في الواقع درجة مركبة تتأثر بالعديد من الخصائص المعرفية والشخصية والظروف الموقفية التي تؤثر على أداء الفرد في الاختيار.

اجراءات التطبيق والتصحيح: تم تطبيق المناهات على الطالبات فرديا بواسطة الشخاص مدريين وقد روعى في التطبيق أن يجرب المفحوص جميع المناهات وأن يلاحظ سلوكه أثناء السير في المناهة مع الالتزام بالتعليمات التي وردت في كراسة تعليمات الاختبار. وفيها يلي القواعد التي التصحيح الكيفي وهي معدلة عن القواعد التي اقترحها بورتيوس:

- أخطاء رفع القلم : المفروض ان المفحوص لا يرفع القلم منذ بداية حركته في المتاهة
   حتى نهايتها ويعتبر كل رفع للقلم خطأ يحتسب عليه درجة واحدة.
- ٢ ـ أخطاء التعدى على الخطوط: اذا تعدى المفحوص أحد الخطوط الجانبية للمتاهة أو
   لسها بالقلم يعتبر خطأ ويحتسب لكل خطأ درجتان.
- أخطأء تغيير الاتجاه : اذا دخل المفحوص بالقلم في بمر مسدود ثم عدل اتجاهه ويحتسب لكل خطأ من هذا النوع درجة .
- ٤ ـ أخطاء قطع الأركان : اذا قطع الخط أحد أركان المتاهة ويحتسب درجة عن كل
   خطأ.
- أخطاء تعرج الخطوط: كثرة التعرجات في خطوط المفحوص أثناء سيره في المتاهة ويحتسب درجتان لكل متاهة متعرجة الخطوط.
- ٦ التقدير الكيفي : يمثل المجموع الكلي للدرجات التي يحصل عليها المفحوص في جميع المتاهات عن الأخطاء السابقة .

### النتائج

بعد تطبيق المتاهات على أساس التقدير الكيفي واجراء التصحيح وفقا للقواعد التي سبقت الاشارة اليها ثم تم استخدام اختبار « ت » للفروق بين المتوسطات في كل نوع من أنواع الخطأ وكذلك في التقدير الكيفي العام. ويوضح الجدول رقم (١) نتائج المقارنة بين درجات الطالبات المشاغبات ودرجات الطالبات العاديات.

جدول رقم (۱) نتائج تطبيق اختبار (ت) للفروق بين متوسطات الطالبات المشاغبات ومتوسطات الطالبات العاديات في التقدير الكيفي للأداء على متاهات بورتيوس

| ا ئىمة ت            | الانحراف    | المتوسط     | العينة              | نوع الحطأ            |
|---------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|
| - "-                | المعياري    | 1           |                     |                      |
|                     | ، ۱۳۶       | 17,7        | العاديات            |                      |
|                     | ,           |             | ق = ۲٥              |                      |
| 1,118-              |             |             |                     | رفع القلم            |
|                     | ۸,۰۱        | 18,88       | المشاغبات           |                      |
|                     |             |             | ن = ۲٥              |                      |
| 1,189-              | ٨,٠٤        | 14,91       | العاديات            | التعدي على الخطوط    |
|                     |             |             | ق = ۲۵              |                      |
|                     | 17,17       | 17,74       | المشاغيات           |                      |
|                     | ,,,,,       | ,           | ق = ۲٥              |                      |
|                     | ۲,۷۱        | ٣,٢٤        | العاديات            | ,                    |
|                     |             | .,          | ق = ۲٥              |                      |
| ##Y, YA_            |             |             |                     | تغيير الاتجاه        |
|                     | ٦,٣٤        | ٧,٣٦        | المشاغبات           |                      |
|                     |             |             | ق = ۲٥              |                      |
| 泰孝丫,{6٧_            | ٠,٨٧        | ٠,٥٢        | العاديات            | قطع الاركان          |
|                     |             | ļ           | ق = ۲٥              |                      |
|                     |             |             | المشاغبات           |                      |
|                     | 7,19        | 1,74        | ق = ۲۵              |                      |
|                     | ۲,۱۹<br>صفر | ۱,٦۸<br>صفر | العاديات            | تعرج الخطوط          |
|                     |             |             | ق = ۲٥              |                      |
| - 3 <i>YF</i> , 74# |             |             | -1.3140             | تعرج احطوط           |
|                     | 1,18        | ٠,٨٤        | المشاغبات<br>ق = ۲٥ |                      |
|                     | ۱۰,۳۸       | ۸۰,۰۸       | العاديات            |                      |
|                     | ','"        | ''', "      | ن = ۲۵              |                      |
| ##Y,0V\_            |             |             |                     | مجموع التقدير الكيفي |
|                     | 77,44       | ٤٢          | المشاغبات           |                      |
|                     |             |             | ق ≃ ۲۵              |                      |

 <sup>\*</sup> دالة احصائيا عند مستوى ٠,٠٥ بدلالة طرف واحد.
 \*\* دالة احصائية عند مستوى ٠,٠١ بدلالة طرف واحد.

187

يتضح من الجدول السابق أن متوسطات درجات مجموعة الطالبات المشاغبات كانت أعلى عمومامن متوسطات درجات الطالبات العاديات في جميع المقاييس الفرعية للتقدير الكيفي وكذلك في المجموع الكلي للتقدير الكيفي . وبالرغم من أن قيمة « ت » لوفع القلم سالبة ومرتفعة نسبيا الا أنها لم تصل الى حدود الدلالة الاحصائية وبذلك لم يتحقق صحة الفرض الاول الذى ينص على زيادة اخطاء رفع العلم لدى المشاغبات عنها لدى العدايات وكذلك بالنسبة للتعدي على الخطوط فقد كان الفارق بين المجموعتين ملموسا في الاتجاه السلبي الا أن قيمة « ت » لم تصل الى مستوى الدلالة الاحصائية وبذلك لم يتحقق صحة الفرض الثاني الذى ينص على زيادة أخطاء التعدي على الخطوط لدى المشاغبات عنها لدى المشاغبات الحصائية وبذلك تحقق صحة الفرض الثاني ينص على زيادة أخطاء تغيير الاتجاه دالة بحموعة العاديات وبذلك تحقق صحة الفرض الثالث الذي ينص على زيادة أخطاء تغيير الاتجاه لدى مجموعة العاديات على من متوسط مجموعة الماغبات قيمة « ت » للفروق بين المجموعين في أخطاء قطع الأركان مستوى الدلالة الاحصائية في حدود ١٠ ، وكان متوسط مجموعة المشاغبات عنها لدى المعاديات على وندون الربع بين المجموعة المناغبات على من متوسط مجموعة المشاغبات عنها لدى العاديات عنها لدى العاديات. الذي ينص على زيادة أخطاء قطع الأركان لدى المشاغبات عنها لدى العاديات.

اما فيها يتعلق بأخطاء تعرج الخطوط فقد بلغت قيمة و ت » مستوى ١٠,٠ للدلالة الاحصائية وكان متوسط مجموعة المشاغبات عمل من متوسط مجموعة العاديات مما يؤيد صحة الفرض الخامس الذي ينص على زيادة اخطاء قطع الأركان لدى المشاغبات عنها لدى العاديات. وكانت قيمة و ت » لجموع التقدير الكيفي دالة احصائيا عند مستوى ١٠,٠ وكان متوسط مجموعة المشاغبات أعلى بكثير من متوسط مجموعة العاديات مما يؤيد كوية الفرض السادس الذي ينص على زيادة الدرجة الكلية للتقدير الكيفي لدى المشاغبات عنها لدى العاديات. وقد بلغ متوسط الدرجة الكلية للتقدير الكيفي لمجموعة الماشاغبات عنها لدى العاديات. وقد بلغ متوسط الدرجة الكلية للتقدير الكيفي لمجموعة الماشاغبات المشاغبات على مقابل ١٠,٠ لجموعة العاديات وتنفق هذه النتائج مع ما أشارت إليه نتائج الدارسات السابقة من أن متوسط التقدير الكيفي للجانحين يدور حول ٤٩ مقابل (Occter & Winder, 1954; Fooks & Thomas, 1957; Porteus & . ووالي ٢٥ للاسوياء. Gregor, 1963; Porteus, 1965; & Wright, 1944)

 في دراسة دكنرووندر. وقد كانت الأخطاء الكيفية بوجه عام لدى غير الأسوياء أعلى منها لدى الأسوياء وان لم تصل الى مستوى الدلالة الاحصائية أحيانا سواء في الدراسة الحالية أو الدراسة السابقة.

وعما يعزز الثقة في القدرة التنبؤية لاختبار بورتيوس ان ٢٨٪ فقط من الطالبات المناغبات حصلن على درجات في التقدير الكيفي تماثل مجموعة العاديات كها أن ٤٠٪ من الطالبات العاديات قد حصلن على درجات مرتفعة في التقدير الكيفي تماثل درجات مجموعة المشاغبات. ويمكن تفسير وجود نسبة ملموسة من الدرجات المرتفعة في مجموعة المشاغبات بأن كثيرا من مظاهر المشكلات السلوكية وبخاصة في مدارس البنات لا تصل عادة الى الأخصائية الاجتماعية وبذلك يحتمل ان يكون هناك بين الطالبات العاديات عدد عمن يعانون من المشكلات السلوكية. ورغم أن المناهات قد أظهرت فروقا بين المجموعات الا أن التنبؤ على المستوى الفردي مجتاج الى الاعتماد على مؤشرات كافية من مصادر أخرى.

وعموما فان التتاتج التي توصلت اليها الدراسة الحالية تعتبر مثيرة للانتباه حيث أن المستخدم في تحديد الطالبة المشاغبة كان وجود شكاوي من الطالبة لدى الاخصائية الاجتماعية وهو على بطبيعته لا يعتبر وحده مؤشرا كافيا على الاستعداد للجناح أو عدم السواء فضلا عن أن نوعية الشكوى ايضا لم توضع في الاعتبار. وإذا كانت الدراسات السابقة قد أظهرت فروقا في حالات المسجونين أو الأحداث كمحك لعدم السواء فان الدراسة الحالية قد استخدمت المخالفات المدرسية البسيطة ولعل ذلك بما يعطي مزيدا من الثقة في مدى حساسية المتاهات في التمييز بين السلوك الذي يتسم بالضبط والتكيف الاجتماعي، والالتزام بالقوانين والنظام والسلوك الذي يتسم بالاندفاعية وعدم التكيف الاجتماعي والميل للخروج على النظام. ونظرا الأن نتائج الدراسة الحالية تنطبق على عينات من طالبات المرحلة المتوسطة فان مزيدا من الدراسة على عينات أخرى من البنين وكذلك على مستويات عمرية مختلفة أو درجات أكثر حدة من سوء التكيف الاجتماعي يمكن أن تساعد على إلقاء مزيد من الضوء على هذا الموضوع.

#### المصادر العربية

مرسى، ك. أ.

سرسى، ك. .. ۱۹۸۱ مقياس متاهات بورتيوس للذكاء. الكويت : وزارة التربية، ادارة الخدمة النفسية.

المصادر الأجنبية

Cronbach, L.J.

Essentials of Psychological Testing. (3rd ed.). New York: Harper & 1970 Row.

David, K.H.

1974 "Crosscultural Uses of Porteus Maze." The Journal of Social Psychology 92: 11-18.

Docter, R.F.

"Review of the Porteus Maze Test." pp.751-753 in O. Buros, 1972 Seventh Mental Measurement Yearbook, New Jersey: The Gryphon Press.

Docter, R.F. & Winder, C.L.

1954 "Delinquent vs. Non-Delinquent Performance on the Porteus Qualitative Maze Test." Journal of Consulting Psychology 18, 11: 71-73.

Fooks, G. & Thomas, R.R.

1957 "Differential Qualitative Performance of Delinquents on the Porteus Maze." Journal of Consulting Psychology 21: 351-353.

Horn, J.L.

1972 "Review of the Porteus Maze Test." pp. 753-756 In O. Buros, Seventh Mental Measurement Yearbook, New Jersey: The Gryphon Press.

Porteus, S.D.

1965 Porteus Maze Test: Fifty Years' Application, Palo Alto, Calif.: Pacific

The Porteus Maze Test Manual. London: George G. Harper. 1967

Porteus, S.D. & Gregor A.J.

"Studies in Intercultural Testing". Perceptual and Motor Skills 16: 1963 705-724.

Wright, C

"The Qualitative Performance of Delinquent Boys on the Porteus 1944 Maze Test." Journal of Consulting Psychology 8: 24-26.

# اثر الهيكل التمويلي على تمويل المشروعات الاستثمارية ودور العلومات المحاسبية

# محمــــد العظمــــة قسم المحاسبة ــ جامعة الكويــــت

#### مقدمية

تبرز الكتابات التقليدية صص مجال نظرية الادارة المالية انفصال القرار الاستثماري عن القرار التمويلي (Modigliani & Miller, 1958; Fama & Miller, 1972) اذ انه في ظل احوال مثالية السوق Market perfection وعدم وجود ضرائب فانه يمكن القيام بالمقاضلة بين الفرص الاستثمارية المتاحة بطريقة منفصلة عن الكيفية التي يتم بها التمويل نظرا لعدم تأثر ثروة المساهمين بسياسات الاقتراض او توزيع الارباح. ويتفق مع هذا الافتراض امكانية الاعتماد على معيار صافي القيمة الحالية Wet Present Value Criterion وباستخدام المتوسط المرجح لتكلفة الاموال Weighted Average Cost of Capital ، كأساس لتقييم المشروع الاستثماري.

الا انه اصبح مسلما به في العديد من الكتابات المعاصرة في الادارة المالية في السنوات الاخترة ضرورة الأخذ في الحسبان التفاعل والتداخل بين القرارات الاستثمارية والقرارات الاستثمارية والقرارات الاستثمارية والقرارات (Myers, 1974; Beranek, 1978; Hong & Rappaport, 1978; Haley & Schall 1978; Hong & Rappaport, 1978; Haley & Schenk, 1982). اذ تبرز تلك الكتابات ضرورة ان يتضمن التحليل الاستثماري اثر الاقتراض كمصدر لتمويل المشروع الاستثماري وذلك لضمان تحقيق هدف تعقيم هدف تعظيم الثروة. وفي السنوات العشر الأخيرة تناولت العديد من الدراسات مدى قصور معيار صافي القيمة الحالية لتقييم المشروع الاستثماري وعدم تحقيقه لهدف تعظيم ثروة المساهمين اذا لم يتضمن التحليل اثر قبول المشروع الاستثماري على نسبة القروض في الهيكل التمويلي :(Miles & Ezzell, 1980; Greenfield et al, 1983; Brigham & Tapley, 1985).

وقد تناولت عدة دراسات تحليلا للنماذج المقترحة كبدائل لطريقة صافي القيمة الحالية التي تعتمد على المتوسط المرجح لتكلفة الاموال كمعدل للخصم، وابرزت العلاقات الكائنة بينها والاختلافات المترتبة على تطبيقها والاحوال التي تؤدي فيها الى نتائج متفاوتة .(Boudreaux & Long, 1979; Chambers et al, 1982 Brick & Weaver, 1984)

وتدلل نتائج تلك الدراسات على أن سلامة القرار الاستنماري المتخذ يعتمد في الكثير من الحالات على الأخذ في الحسبان اسلوب تمويل المشروع الاستثماري :

«إن اساليب الموازنات الرأسمالية التي تعتبر الاكثر دقة انما تعتمد على الاسلوب المقرض لتمويل المشروع الاستثماري». (Brick & Weaver, 1984: 39). وتبدو اهمية ادراك هذا التفاعل بشكل اكثر وضوحا في حالة المشروعات الاستثمارية كبيرة الحجم نسبيا والتي يتم تمويلها بنسبة كبيرة عن طريق مصادر محدة للاقتراض، وبشكل يؤثر على نسبة المدونية الحالية للمنشأة. الا انه يلاحظ من استعراض الكتابات المحاسبية المتعلقة بالمتأمارية عند تناولها لدور المعلومات المحاسبية في قرارات الموازنات الراستثماري عن القرار التمويلي. الراسمالية المها للكزمة لتطبيق عمادة اللاستثماري عن القرار التمويلي. المعلومات الملازمة لتطبيق عماد مصر المعلومات اللازمة لتطبيق عماد الموابقة المنابقة المنابقة المالية، على القرومة الاستثمارية، وتتجاهل اثر التدفقات النقدية التشغيلية المترتبة على القرصة الاستثمارية، وتتجاهل اثر التدفقات النقدية التشغيلية المترتبة على القرصة الاستثمارية، وتتجاهل اثر التدفقات النقدية المستخدم في التمويل.

«يتم في العادة استبعاد تكاليف التمويل مثل تكاليف فوائد القروض وتسديدات اصل القرض والمدفوعات عن عقود الايجار التمويلية نظرا لافتراض ان القرار التمويلي يجيء منفصلا عن قرار حيازة الاصل». (Deakin & Maher, 1984:566).

ويترتب على تجاهل الكتابات المحاسبية للنظرة المعاصرة لأثر الاقتراض عند اتخاذ القرار الاستثماري، الى الاقتصار على مناقشة دور المعلومات المحاسبية في ظل نماذج اتخاذ القرار الاستثماري المستقلة عن مصادر التمويل. وبالتالي لا يتاح المجال لمناقشة دور المحاسب في توفير المعلومات اللازمة لتطبيق النماذج البديلة التي تأخذ في الحسبان التفاعل بين القرار الاستثماري والقرار التمويلي. ولا يقتصر الامر على دور المعلومات المحاسبية في مرحلة اتخاذ القرار الاستثماري واغا يتعداه ايضا الى الانشطة الرقابية المتعلقة بالمتابعة وتقييم اداء المشروعات الاستثماري ومراكز الاستثمار. اذ نحيء الكتابات المحاسبية خلوا وموري الاستثمارية والتمويلية & le.g., Kaplan, 1982: ch. 15; Scapens من اثر تفاعل القرارات الاستثمارية والتمويلية & e.g., Kaplan, 1982: ch. 15; Scapens

Sale, 1981) مركزة على دور المحاسب في حصر النتائج الفعلية المترتبة على القرار الاستثماري ومقارنتها بالتوقعات عند اتخاذ القرار وتحليل مسبباتها. يضاف الى ذلك أن أخذ التفاعل بين القرار الاستثماري والتمويلي في الحسبان قد يكون له تأثيره على اهداف وطبيعة المعلومات التي تقدمها ادارة المنشأة الى الاطراف الخارجية في شكل التقارير المالية المنشورة.

ويهدف البحث الحالي الى ان يتناول بالتحليل دور المعلومات المحاسبية في قرارات الموازنات الرأسمالية على ضوء النظرة المعاصرة في بجال الادارة المالية والتي تعكس تفاعل القرار الاستثماري والقرار التمويلي. ولتحقيق ذلك يتعرض البحث في الجزء الثاني لاستعراض أوجه القصور في استخدام معيار صافي القيمة الحالية اذا لم يؤخذ في الحسبان اثر استخدام القروض كمصدر للتمويل. وفي الجزء الثالث يتناول البحث استعراضا للأساليب البديلة المقترحه في الكتابات المالية لتقييم المشروعات الاستثمارية الممولة جزئيا بالاقتراض، والتي تأخذ في الحسبان تفاعل القرار الاستثماري مع قرار التمويل. وعلى ضوء النتائج التي يتعرض لها الجزئان الثاني والثالث، يتناول البحث في الجزء الرابع اثر تفاعل القرار الاستثماري وعلى وجه الحصوص نتفاعل القرار الاستثماري والتمويلي على دور المعلومات المحاسبية. وعلى وجه الحصوص نتناول في ذلك الجزء طبيعة المعلومات المحاسبية اللازمة لتطبيق الاساليب البديلة لتقييم الفروع الاستثماري على طبيعة واهداف مرحلة تقييم الأداء ودور المعلومات المحاسبية المشروع الاستثماري على طبيعة واهداف مرحلة تقييم الأداء ودور المعلومات المحاسبية المتفاعل بين قرارات الاستثمار والتمويل. واخيرا تحيء خلاصة البحث وخاتمة في الجزء بالتفاعل بين قرارات الاستثمار والتمويل. واخيرا تحيء خلاصة البحث وخاتمة في الجزء الخامس والاخير.

# العلاقة بين صافي القيمة الحالية ونسبة المديونية والأثر على حقوق الملكية

تأسيسا على هدف تعظيم ثروة اصحاب المنشأة فان الشكل السائد في الكتابات المتعقدة باتخاذ القرارات الاستثمارية توصى بأن يتم تقييم الفرصة الاستثمارية بناء على معيار صافي القيمة الحالية يتسق مع هدف تعظيم ثروة اصحاب المنشأة (المساهمين في شركة مساهمة) في ظل توافر الشروط التالية:

أ ـ أن للمشروع الاستثماري نفس درجة المخاطرة التي تتعرض لها المنشأة. ب ـ أن يتم حساب صافي القيمة الحالية باستخدام معدل يساوي المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال بالنسبة للمنشأة .(Waighted Average Cost of Capital (WACC)

جــ أن التدفقات النقدية التي تخضع للخصم هي تلك التدفقات النقدية المتوقعة

من المشروع الاستثماري كيا لو كان قد تم تمويلها بالكامل من اصحاب المنشأة. أي بعبارة اخرى تهمل التدفقات النقدية المتعلقة بالتمويل عند احتساب صافي القيمة الحالية. د\_أن يتم تمويل المشروع الاستثماري بنفس نسبة المديونية الحالية للمنشأة.

ويلاحظ أن مدى انطباق الشروط السابقة (وخاصة الشرطين جد، د) يتوقف على غط تمويل المشروع الاستثماري وعلاقته بنسبة المديونية الحالية للمنشأة. ففي الحالة الحاصة التي تكون المنشأة فيها ممولة بالكامل من المساهمين، ويتم تمويل المشروع الاستثماري ايضا بنفس الطريقة، وبفرض توافر الشرط (أ) أعلاه، فان معدل الخصم المستخدم لايجاد القيمة الحالية سوف يساوي معدل تكلفة الاموال من المساهمين، وسوف تقتصر التدفقات النقدية المترتبة على المشروع الاستثماري على تلك التدفقات المتوقعة من تشغيل المشروع اذلا توجد تدفقات تمويلية، وبالتالي فان صافي القيمة الحالية للمشروع الاستثماري سوف تساوي عما الزيادة في حقوق المساهمين بعد قبول ذلك المشروع.

الا ان المشكلات المرتبطة بتطبيق معيار صافي القيمة الحالية ومدى اتفاقه مع هدف تعظيم ثروة المساهمين سوف تنبع نتيجة للتفاعل بين القرارات الاستثمارية والقرارات الاستثمارية والقرارات التمويلية، وفي الاحوال التي تلجأ فيها المنشأة الى استخدام القروض كمصدر من مصادر التمويل. وقد اظهرت عدة دراسات في السنوات الاخيرة في مجال القرارات المالية ضرورة الاخذ في الحسبان ذلك التفاعل والتداخل، بين القرار الاستثماري والقرار التمويلي حتى يتم الانساق بين معيار صافي القيمة الحالية وهدف تعظيم ثروة اصحاب المنشأة".

وسوف نوضيح في هذا الجزء من البحث ضرورة السعي للمحافظة على نفس نسبة المديونية الخاصة بالمنشأة قبل وبعد قبول الفرصة الاستثمارية مباشرة اذا كان لمعيار صافي القيمة الحالية ان يكون متسقا مع هدف تعظيم ثروة اصحاب المنشأة. وسوف نستخدم الرموز التالية في عرض ذلك التحليل:

التكلفة الرأسمالية للمشروع الاستثماري في بداية التنفيذ.

 التدفقات النقدية التشغيلية المترتبة على المشروع الاستثماري قبل الضريبة والمتمثلة في الايرادات النقدية ناقصا النفقات النقدية خلال الفترة المنتهية في اللحظة الزمنية .(1)

 ينفقة الاستهلاك المحاسبي المترتبة على المشروع الاستثماري لغرض حساب الضريبة في الفترة المنتهية في (ا) .

ت معدل الضريبة على ارباح المنشأة عن كل فترة.

Ke : معدل تكلفة الاموال من المساهمين.

r: معدل الفائدة على القروض المستخدمة في التمويل.

Kw : المتوسط المرجح لتكلفة الاموال من المساهمين والمقرضين.

W: نسبة المديونية مقاسة بمقدار الديون منسوبة الى اجمالي قيمة المنشأة.

N : عدد فترات العمر الانتاجي للمشروع الاستثماري .

BN : قيمة القروض المستخدمة في تمويل المشروع الاستثماري في بدايته.

S<sup>N</sup> : قيمة الجزء من تكلفة المشروع الاستثماري الممول من جأنب المساهمين عند بداية المشروع الاستثماري .

B: قيمة القروض المستحقة خلال الفترة المنتهية في اللحظة (t).

Et : القيمة الدفترية لحقوق المساهمين في اللحظة (t).

١- اثر الاقتراض على تقييم المشروع الذي يستمر لفترة واحدة: عندما تعتمد المنشأة على الاقتراض بالاضافة الى حقوق المساهمين كمصدر من مصادر التمويل، فان التساؤل يثار هنا حول قدر الاموال اللازمة لتغطية تكلفة الاستئمار والتي يمكن تمويلها بالاقتراض. وعموما فان حجم الاموال المقترضة يجب أن يعتمد ليس فقط على التكلفة الاصلية للاستئمار، وأغا يجب أن يأخذ في الحسبان ايضا الأثر على حقوق المساهمين - وبالتالي القيمة السوقية للمنشأة بعد قبول الفرصة الاستئمارية مباشرة - اذا كان الغرض هو المحافظة على نسبة المديونية، ولضمان زيادة حقوق المساهمين بما يعادل صافي القيمة الحالية للمشروع الاستئماري، وذلك يتطلب استخداما لنسبة مديونية لتحديد حجم الاموال المقترضة اللازمة لتمويل المشروع الاستئماري تزيد على نسبة المديونية الاصلية التي تهدف المنشأة الماطفظة علمها».

وفي هذه الحالة للمشروع الاستثماري الذي يستمر فترة واحدة فان صافي القيمة الحالية تساوى:

$$NPV = \frac{X(1-T) + D.T}{1+K_W} - I \dots (1)$$

بينيا D تعادل مصروف الاستهلاك المحاسبي والذي يساوي هنا تكلفة الاستثمار I بفرض عدم وجود قيمة متبقية للمشروع الاستثماري في نهاية العام، ومعدل الخصم سلا هو المتوسط المرجح لتكلفة الاموال المملوكة والمقترضة، والذي يساوي :

$$K_w = W.r. (1-T)+(1-W)K_e$$
 .... (2)

اما مقدار الزيادة في حقوق المساهمين بعد قبول ذلك المشروع الاستثماري مباشرة فسوف يتوقف على الكيفية التي يتم بها توزيع تكلفته الاستثمارية الاصلية بين الاقتراض والزيادة في حقوق المساهمين. فاذا كانت المنشأة تستهدف المحافظة على نسبة مديونية قدرها (W) مقاسة على اساس نسبة الأموال المقترضة الى مجموع الأموال فان الأموال المقترضة اللازمة لتمويل المشروع الاستثماري على اساس التكلفة الاصلية (أي القيمة الدفترية للمشروع الاستثماري) سوف تساوي:

$$B^{N} = W.I \qquad .... (3)$$

وعموما فإن اقتراض القدر (W) في المعادلة (3) لن يؤدي الى زيادة حقوق المساهمين بما يعادل تماما صافي القيمة الحالية. الها الامر يحتاج الى الاخذ في الحسبان الاثر على حقوق المساهمين نتيجة لقبول الفرصة الاستثمارية. ففي الحالة التي تكون فيها القيمة الحالية التي تنجم عن قبول الفرصة الاستثمارية غير متوقعة من جانب اصحاب المنشأة والسوق المالية، فان القيمة السوقية للمنشأة سوف تزداد بعد قبول الفرصة الاستثمارية مباشرة (A) من عالى E+NPV

وبالتالي فان نسبة الاموال المقترضة يجب ان تؤسس على القيمة السوقية لحقوق المساهمين وليس القيمة الدفترية قبل قبول الفرصة الاستثمارية : أي أنه يجب اقتراض ما يعادل :

$$B^{N} = W. (I+NPV)$$
 ..... (4)

ولكي يمكن تعظيم حقوق المساهمين وزيادتها بنفس القدر المحتسب لصافي القيمة الحالية للمشروع الاستثماري. ويمكن تعميم النتيجة السابقة بالعلاقة التالية التي تقيس اثر المشروع الاستثماري على حقوق الملكية في الحالتين السابقتين وهما التغير في حقوق المساهمين نتيجة قبول مشروع استثماري وقويله يمبلغ يعادل BN من الاقتراض، SN من حقوق المساهمين يساوي (في حالة المشروع الذي يستمر لفترة واحدة):

$$dE = \frac{X(1-T)+I.T}{1+K_e} - \frac{B^N[1+r(1-T)]}{1+K_e} - S^N \dots (5)$$

بينما:

$$S^{N} = I - B^{N} \qquad \qquad \dots \tag{6}$$

صافي القيمة الحالية وسياسة تثبيت نسبة المديونية : يلاحظ ان مقدار صافي القيمة الحالية سوف يزيد على مقدار الزيادة في حقوق المساهمين اذا تم تمويل المشروع الاستثماري طبقا للعلاقة (3) اعلاه والتي تتجاهل الزيادة في القيمة السوقية للمنشأة نتيجة قبول المشروع الاستثماري. ولذا فمن الضروري اتباع سياسة اقتراض تجعل نسبة الأموال المقترضة الى اجمالي القيمة السوقية للمنشأة تتعادل مع نسبة المديونية التي تستهدفها المنشأة قبل قبول الفرصة الاستثمارية وبعدها<sup>د،</sup>. ويمكن التعبير عن نسبة المديونية الواجبة التطبيق على المشروع الاستثماري وبالاعتماد على القيمة السوقية للمنشأة بالعلاقة التالية:

$$W_m^* = \frac{D}{D + (E + NPV)} \qquad \dots (7)$$

ويلاحظ هنا أنه يمكن اشتقاق نسبة المديونية التي تعبر عن العلاقة بين الاموال المترضة واجمالي القيمة الدفترية للمنشأة، والتي تضمن المحافظة على نسبة المديونية المستهافة العلاقة التالية:

$$W_b^* = W[\frac{I + NPV}{I}] = \frac{D}{D + E} \dots (8)$$

ونظرا لأن الكثير من التطبيقات قد تفضل قياس نسبة المديونية على اساس نسبة القروض الى حقوق المساهمين Debt/Equity Ratio ، فانه يمكن تثبيت نسبة المديونية والقروض/ حقوق المساهمين)، ولنرمز لها هنا بالرمز (Z)، باستخدام العلاقة التالية في حالة الاعتماد على القيمة السوقية:

$$Z_m^* \simeq \frac{D}{E+NPV}$$
 ..... 9

كها أن نسبة القروض/ حقوق المساهمين \*Zb المقاسة بالاعتماد على القيم الدفترية لحقوق المساهمين سوف تساوي :

$$Z_b^* = Z \left[ \frac{I + NPV}{I - Z(NPV)} \right] = \frac{D}{E}$$
 ..... 10  
 $\frac{W}{I - W}$  zaluk ( $\frac{W}{I - W}$ )  $\frac{1}{2}$  zaluk ( $\frac{W}{I - W}$ )  $\frac{1}{2}$  zaluk ( $\frac{W}{I - W}$ )

٢- اثر الاقتراض على تقييم المشروع الاستثماري الذي يستمر عدة فترات: يعتبر المتحليل المقدم اعلاه في حالة الفترة الواحدة حالة خاصة من حالات تقييم المشروعات والتي عادة ما يمتد تحليلها الى عدة فترات. وعلى الرغم من انه قد اتضح لنا من تحليل المشروع ذي الفترة الواحدة اهمية الأخذ في الحسبان التفاعل بين القرار الاستثماري والقرار الدستهاري والقرار الدستهاري والقرار الدستهاري والقرار الاستثماري القرار الاستثماري القرار الاستثماري المستهدفة حتى تنعكس صافي القيمة الحالية

بالكامل كزيادة في حقوق المساهمين، الا أن حالة المشروع ذي الفترة الواحدة ـ على الرغم من بساطته ـ تتجاهل أثر السياسة التي تتبعها المنشأة في تسديد القروض، وكذلك سياسةً توزيع الأرباح على المساهمين، وأثر تَّفاعل ذلك مع عملية تقييم الفرصة الاستثمارية. وسوف يتضح لنا من معالجة حالة المشروع الاستثماري الذي يمتذ عمره الى عدة فترات مدى حساسية التقييم لنمط التدفقات النقدية المرتبطة بسداد القرض، وذلك يرتبط بالتبعية بالسياسة التي تتبعها المنشأة لتوزيع التدفقات النقدية الى المساهمين كأرباح.

وفي نفس الوقت فان من المتعين لتعظيم ثروة المساهين بنفس القدر المترتب على صافي القيّمة الحالية للمشروع الاستثماري الذي يستمر عدة فترات ان نأخذ في الاعتبار المديونية من فترة لأخرى والّذي يتسق مع النمط المفترض لسداد القرض خلال العمر الانتاجي للمشروع. اذ أن تثبيت نسبة المدّيونية للمنشأة سوف يتوقف ليس فقط على قيمة التمويل بالاقتراض عند بداية المشروع الاستثماري، وانما ايضا على التغيّر في قيمة القروض من فترة لأخرى.

وعموما فان صافي القيمة الحالية لمشروع استثماري يستمر لمدة N من الفترات تحتسب بالعلاقة التالية:

$$NPV = \sum_{t=1}^{N} \frac{X_{t}(1-T)+D_{t}.T}{(1+K_{w})^{t}} -I \quad \dots \quad 11$$

ويتعين في حالة المشروع الاستثماري الذي يستمر لعدة فترات أن يؤخذ في الحسبان صراحة السياسة المخططة لسداد القروض، وكذلك سياسة توزيع الارباح النقدية على المساهمين، نظرا لعدم وجود نمط واحد لتلك السياسات في كافة الأحوال، وفي نفس الوقت لتأثر الطريقة التي تطبق بها سياسة تثبيت نسبة المديونية بتلك السياسات(١).

ومن بين البدائل المكنة هنا يمكننا أن نفترض أن الادارة سوف تقوم بسداد جزء من القرض دوريا بما يكفي للمحافظة على ثبات نسبة المديونية من فترة لأخرى٣٠). وفي نفس الوقت لنفترض ايضا أن صافي التدفقات التقدية المتبقية للمساهمين بعد سداد القروض المستحقة دوريا سوف تقوم المنشأة بتوزيعها على المساهمين.

وفي ظل هذه الافتراضات يمكن عموما اثبات أن الجزء من القروض الواجب سدادها دوريا لغرض تثبيت نسبة المديونية سوف تساوى (في حالة المشروع الذي يستمر لعدة فترات، ويفرض اتباع طريقة القسط الثابت للاستهلاك) الآق%:

$$dB_t = -w \left[ \begin{array}{cc} X_t(1-T) + I.T/N \\ \hline (1+K_w)N - t + 1 \end{array} \right] \qquad \qquad (12)$$

بينها ،db تمثل الجزء من القرض المسدد خلال الفترة المنتهية في اللحظة (t). ويلاحظ هنا بطبيعة الحال أن :

$$B^{N} = \sum_{t=1}^{N} dB_{t} \qquad \dots \tag{13}$$

ويمكن لغرض احتساب الأثر على حقوق المساهمين نتيجة لقبول فرصة استثمارية تستمر لعدة فترات، واتباع نمط للتدفقات النقدية المرتبطة بالاقتراض يحقق ثبات نسبة المديونية من فترة لأخرى استخدام المعادلة التالية (بافتراض اتباع طريقة القسط الثابت للاستهلاك):

$$dE = \sum_{t=1}^{N} \frac{X_t(1-T)+1.T/N-r(1-T)B_{t-1}-dB_t}{(+K_{\Theta})^t} - S^N \qquad \dots (14)$$

وبمقارنة الأثر على حقوق المساهمين في حالة المشروع الاستثماري الذي يستمر لفترة واحدة (كيا في المعادلة 6) بالأثر على حقوق المساهمين في حالة المشروع الاستثماري الذي يستمر لعدة فترات (طبقا للمعادلة 14) يلاحظ تأثر الحالة الأخيرة بالتدفقات النقدية المرتبطة بالتمويل سواء تلك المتعلقة بسداد الفوائد الدورية او بنمط سداد القرض.

وبالاضافة الى ذلك فانه في ظل السياسة المفترضة لتوزيع الارباح وسداد القروض، فان نسبة المديونية تظل ثابتة من فترة لأخرى طوال سنوات العمر الانتاجي للمشروع الاستثماري اذا تم احتسابها على القيمة السوقية للمنشأة وليس على اساس قيمتها الدفترية:

$$W = \frac{B_{t}}{B_{t} + \sum_{i=t+1}^{N} \frac{Div_{i}}{(1+K_{0})^{t}}} \dots \dots (15)$$

بينها Div تمثل الأرباح الموزعة نقدا على المساهمين في الفترة المنتهية في اللحظة (i).

ويلاحظ هنا ان القيمة السوقية لحقوق المساهمين قد تم احتسابها بما يعادل القيمة الحالية للتوزيعات النقدية للإرباح المتوقعة مستقبلا، مخصومة بمعدل العائد على حقوق المساهمين، ويفرض عدم تغيّر القيمة السوقية للقروض.

ومرة اخرى فان المعادلة (15) تبرز التفاعل والتداخل بين سياسة تثبيت نسبة المديونية

المستهدفة (W) وبين رصيد القروض المستحقة في كل لحظة زمنية (B) وبين مقدار الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين (Div).

ومن التحليل السابق في هذا الجزء من البحث يمكننا أن نخلص الى أن معيار صافي القيمة الحالية باستخدامه للمتوسط المرجح لتكلفة الاموال المملوكة والمقترضة (بعد الضرائب)، وباعتماده فقط على التدفقات النقدية الصافية (بعد الضرائب) من تشغيل المشروع الاستثماري، واهماله للتدفقات النقدية المتعلقة بالتمويل، انما يؤسس على فرض اساسي وهو ثبات نسبة المديونية قبل قبول الفرصة الاستثمارية وبعدها. اذ سوف يترتب على عدم تحقق هذا الافتراض أن تصبح صافي القيمة الحالية للمشروع الاستثماري غير معادلة للزيادة في حقوق المساهمين، وبالتالي الاخلال بهدف تعظيم ثروة اصحاب المنشأة. وقد اظهرنا في التحليل السابق كيف يمكن تطبيق معيار صافي القيمة الحالية بطريقة تتفق مع هدف تعظيم الثروة في ظل الاعتماد على القروض كمصدر للتمويل. وقد تبين ان ذلك يحتاج الى الأخذ بالاعتبار القيمة السوقية لحقوق المساهمين عند احتساب نسبة المديونية المستخدمة لتحديد حجم الاموال المقترضة، وكذلك ضرورة ان يتضمن التحليل صراحة اثر السياسات المتبعة لسداد القروض وتوزيعات الأرباح النقدية على المساهمين.

وعلى الرغم من أن شرط المحافظة على نسبة مديونية ثابتة من فترة لأخرى تبدو ضرورته لا تساق معيار صافي القيمة الحالية مع هدف تعظيم ثروة اصحاب المنشأة، الا أن ذلك لا يعني بالضرورة سهولة تطبيقه في الحياة العملية، وكها يذكر بعض الكتاب:

«اذا ما اخذنا في الحسبان الاسلوب الذي تتبعه الشركات المساهمة في تدبير الاموال، وإيضا التفاوت في قيم الحقوق المالية ارتفاعا وانخفاضا نتيجة للعديد من المسببات، فان من شبه المستحيل أن تتمكن الشركة من المحافظة على نسبة مديونية ثابتة لكل مشروع استثماري بمفرده. . .(Chambers et al . . 28)

اذ أن من المعتاد ان تقوم المنشأة بتحديد حجم القروض المصدرة ونمط سدادها بين الفترات المختلفة طبقا لمتغيرات التمويل التي تواجهها ، آخذة في الحسبان التكاليف المترتبة على أية تعديلات في حجم القروض او نمط سدادها، وليس بالضرورة لغرض المحافظة على نسبة ثابتة للمديونية .

# اساليب تقييم المشروعات الاستثمارية الممولة جزئيا بالاقتراض

على الرغم من الاتفاق العام في الكتابات المالية على ضرورة استخدام منهج التدفقات النقدية المخصومة كأساس لتقييم المشروعات الاستثمارية طويلة الاجل Obscounted Cash Flow Approach ، الا انه ليس هناك اتفاق بين النماذج التي تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة على الكيفية التي يتم بها :

 أـ كيفية الأخذ في الحسبان درجة المخاطرة المحيطة بتحقق التدفقات النقدية التشغيلية الناتجة عن المشروع الاستثماري.

ب ـ كيفية الأخذ في الحمسبان طريقةً تمويل المشروع الاستثماري والتدفقات النقدية التمويلية المترتبة على ذلك .

ونتعرض في هذا الجزء من البحث للأساليب المختلفة المقترحة في الكتابات المالية عند تقييم المشروع الاستثماري للكيفية التي يتم بها تمويل ذلك المشروع، وخصوصا عندما يتم ذلك عن طريق مزيج من القروض وحقوق الملكية. وفي معرض تحليل هذه الأساليب المختلفة للتقييم في هذا الشأن وأوجه الخلافات فيها بينها، يهمنا التركيز على طبيعة المتغيرات التي يعتمد عليها كل اسلوب، والافتراضات حول قياس تلك المتغيرات لكي تكون اساساً للتحليل من وجهة النظر المحاسبية في الجزء الرابع من البحث.

ونظرا لأن معيار صافي القيمة الحالية باستخدام المتوسط المرجع لتكلفة رأس المال كما سبق أن تعرضنا له بالتفصيل في الجزء الثاني من البحث يمثل واحدا من تلك الاساليب التي تأخذ في الحسبان اثر القرار التمويلي عند تقييم الفرصة الاستثمارية وفي ظل افتراضات معينة ، فسوف نقوم باتخاذه اساساً للمقارنة وتحليل الفروق بينه وبين الأساليب البديلة الأخرى المقترحة نظرا لشيوع استخدامه في الحياة العملية ، بالاضافة الى شيوع الاقتصار على تناوله في الكتابات المحاسبية كما سبق ان اوضحنا.

وفيها يلي نتناول ثلاثة اساليب رئيسية مقترحة في الكتابات المالية كبدائل لاستخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (بعد الضرائب). وسوف نقوم بعرض العلاقات العامة لكيفية احتساب صافي القيمة الحالية في ظل الاساليب الثلاثة بالاضافة الى اسلوب استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال، كما نعرض لأوجه التشابه وأوجه الفرق بينها.

(۱) اسلوب المتوسط المرجع لتكلفة رأس المال بعد الضرائب After-Tax Weighted ... يعتمد هذا الاسلوب كيا سبق ان ذكرنا في الجزء السابق من البحث على تحديد التدفقات النقدية المتوقعة من المشروع الاستثماري كيا لو كان المشروع سوف يتم تحديد بالكامل من المساهمين، ويتم خصم هذه التدفقات النقدية باستخدام المتوسط المرجع لتكلفة الاموال المهلوكة والمقترضة بعد الضرائب (۱۰). وتتحدد صافى القيمة الحالية طبقا لهذا الأسلوب كيا سبق تناوله بالمعادلة (۱۱):

$$NPV(ATWACC) = \sum_{t=1}^{N} \frac{X_t(1-T) + D_t T}{(1+K_w)^t} - I \qquad ..... (11)$$

بينما يحتسب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال بعد الضرائب من المعادلة (٢) كما  $K_w = w.r.(1-T)+(1-w)K_o$ 

وكها يتضح من المعادلة (١١) فلا يرد ذكر التدفقات النقدية المتربة على تمويل المشروع الاستثماري مثل حجم الاموال المقترضة والفوائد الدورية على رصيد القروض، المشتخدمة لسداد تلك القروض، وانما تقتصر فقط على التدفقات النقدية المشروع الاستثماري بعد الضرائب. ويتأثر حساب صافي القيمة الحالية طبقا لهذا الاسلوب بالتدفقات التمويلية بطريقة ضمنية عند حساب معدل الحصم المساوي للمتوسط المرجح لتكلفة الاموال. اذ ان ذلك المتوسط المرجح لتكلفة الاموال. اذ ان ذلك المتوسط المرجح (٢٨) يأخذ في الحسبان.

أ ـ المخاطرة التشغيلية المرتبطة بالمشروع الاستثماري.

 ب- نسبة المديونية المستخدمة في تحديد حجم كل مصدر من مصادر التمويل (المزيج التمويلي).

حـــاثرٌ خصم فوائد القروض من الارباح الخاضعة للضريبة.

ويلاحظ هنا انه من التطبيق العملي لتلك الطريقة عادة ما يفترض ثبات معدل العائد على حقوق المساهمين له ، والفائدة على القروض (r) ، ونسبة المديونية ، (w) ، وبالتالي ثبات المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال بعد الضرائب والمستخدم كمعدل للخصم.

Y - اسلوب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال قبل الضرائب Arditti and Levi (1977) : اقترح الكاتبان (1977) Arditti and Levi (1977) : اقترح الكاتبان (1977) Arditti and Levi (1977) : المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال قبل الضرائب كمعدل لخصم التدفقات النقدية ، والتي تتضمن صراحة الأثر الضريبي الناتج عن خصم اعباء فوائد القروض من صافي الارباح الحاضعة للضريبة . ولذا فانه بدلا من أن يتم تعديل معدل الخصم بالأثر الضريبي الناتج عن خصم فوائد القرض - كما هو الحال في الأسلوب الأول - فان هذا الأثر يؤخذ في الحسبان في تحديد التدفقات النقدية الحاضعة للخصم . وتعطى المعادلة التالية كيفية احتساب صافي القيمة الحالية طبقا لهذه الطريقة :

NPV(BTWACC) = 
$$\sum_{t=1}^{N} \frac{X_{t}(1-T) + D_{t}T + r.B_{t}T}{(1+K_{AL})^{t}} - I \cdots (16)$$

بينها (KM)) بمثل المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال قبل الضرائب والذي يتحدد بالمعادلة التالية:

$$K_{AL} = w.r. + (1-w)K_{e} \qquad (17)$$

ويختلف هذا الاسلوب في تقييم الفرصة الاستثمارية عن الأسلوب الأول (ATWACC) من ناحيتين اساسيتين:

أ\_ بمقارنة المعادلة (١١) \_ بالمعادلة (١٦) يتضح أن اسلوب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال قبل الضرائب يختلف عن الاسلوب الأول فيها يتعلق بتحديد التدفقات النقدية . اذ أن الأسلوب الثاني يتضمن المقدار (r.B.۲) والذي يمثل الوفورات الضريبية من جراء خصم مصروفات فوائد القروض من الأرباح الخاضعة للضريبة وذلك يتوقف بطبيعة الحال على القيمة السوقية للقروض غير المسلدة في كل فترة من الفترات (B). وبعبارة اخرى فان الأسلوب الثاني يقوم بخصم التدفقات النقدية لكل من فتي المساهمين والمقرضين (١٠).

ب ينجتلف الاسلوبان الاول والثاني في معدل الخصم المستخدم، فالأسلوب الثاني
يستخدم المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال قبل الضرائب اذ أن الاثر الضريبي المرتبط
بخصم مصروفات فوائد القروض قد تم احتسابها ضمن التدفقات النقلية.

لل اسلوب صافي التدفقات النقدية التي تؤول الى المساهمين (Equity Residual Method): يعتمد هذا الأسلوب على التركيز على تحديد صافي التدفقات النقدية التي تعود على المساهمين بعد الأخذ في الحسبان التدفقات النقدية الخاصة بالمقرضين، ثم خصم تلك التدفقات بعدل العائد على حقوق المساهمين. وتعطى المعادلة التالية صافي القيمة الحالية طبقا لهذا الأسلوب(۱۱):

$$NPV(ER) = \sum_{t=1}^{N} \frac{[(X_t - r, B_t)(1 - T) + D, T, ] - (B_t - B_{t+1})}{(1 + K_e)^t} - [I - B^N] \dots (18)$$

وتمثل التدفقات النقدية الخاضعة للخصم هنا صافي التدفقات النقدية المتبقية للمساهمين بعد الآخذ في الحسبان طرح أية تسديدات للمقرضين في صورة فوائد او سداد لأصل القرض، ويتم خصم تلك التدفقات باستخدام معدل العائد على حقوق المساهمين. ولايجاد صافي القيمة الحالية للمشروع الاستثماري يتم مقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية الصافية التي تؤول للمساهمين مع الجزء من تكلفة المشروع الاستثماري الذي يتم تمويله من المساهمين (٣٨-١).

إسلوب القيمة الحالية المعدّلة (Adjusted Present Value (APV) : اقترح (1974)
 كتعديل لأسلوب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال بعد الضرائب أن يتم خصم التدفقات

النقدية المترتبة على المشروع الاستثماري وما يرتبط به من تدفقات تمويلية على خطوتين : الأولى وهي خصم التدفقات النقدية التشغيلية المترتبة على المشروع الاستثماري (كها هو الحال تماما بالنسبة للأسلوب الأول ATWACC)، كها لو كان المشروع قد تم تمويله بالكامل من المساهمين. والثانية وتعكس الأثر المترتب على تمويل المشروع من الاقتراض عن طريق خصم الوفورات الضريبية الناتجة عن خصم مصروفات فوائد القروض من الربح الخاضع للضريبة. ولذا فان القيمة الحالية للمشروع الاستثماري تمثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية التشغيلية بالاضافة الى القيمة الحالية للوفورات الضريبية الناتجة من خصم مصروفات الفوائد من الارباح، وذلك كها يتضح من المعادلة التالية:

$$APV = \sum_{t=1}^{N} \frac{X_t(1-T)+D.T}{(1+K_{APV})} - I + \sum_{t=1}^{N} \frac{r.B_t.T}{(1+r)^t} \dots (19)$$

بينها المعدل المستخدم لخصم التدفقات النقدية التشغيلية يساوي(١٠٠:

$$K_{APV} = \frac{K_w}{1 - T \cdot W}$$

وذلك يمثل معدل تكلفة رأس المال كها لوكانت المنشأة ممولة بالكامل من المساهمين. اما التدفقات النقدية الناتجة عن الوفورات الضريبية من مصاريف الفوائد فيتم خصمها بمعدل الفائدة على القروض (r).

ويلاحظ من مقارنة المعادلة (١٩) (الأسلوب الرابع) بالمعادلة (١٦) (الاسلوب الثاني) تساوي التدفقات النقدية الواجب خصمها لغرض تحديد صافي القيمة الحالية، الا أنه طبقا لأسلوب القيمة الحالية المعدّليم، يتم خصم هذه التدفقات بمعدلين مختلفين (١٨٥)، ينها اسلوب المتوسط المرجع لتكلفة رأس المال قبل الضرائب يخصم كافة التدفقات النقدية بمعدل واحد وهو (١٨٨)،

## دور المعلومات المحاسبية

نتناول في هذا الجزء من البحث دور المحاسب والمعلومات المحاسبية في مراحل التخطيط للقرار الاستثماري ومتابعة الأداء عند اعداد التقارير المالية المنشورة على ضوء النتاج التي عرضنا لها في الأجزاء السابقة للبحث. وعلى وجه الخصوص نتناول كيف يتأثر دور المعلومات المحاسبية عند الأخذ في الحسبان أثر المزيج التمويلي على تقييم المشروعات الاستثمارية. وكما سبق أن عرضنا في الجزء الأول من البحث فان الكتابات المحاسبية عن دور المعلومات المحاسبية في عمليات القرارات الاستثمارية تجيء قاصرة عن تناول اثر

الاقتراض على تقييم المشروع الاستثماري اذ تكتفي بتناول التدفقات النقدية التشغيلية للمشروع الاستثماري لغرض تحديد صافي القيمة الحالية. ولذا بجتاج الأمر أن نمتد للمشروع الاستثماري بالتحليل لدور المعلومات المحاسبية في حالة تطبيق الأساليب البديلة للتقييم الاستثماري والتي عرضنا لها في الجزء الثالث من البحث. وفيها يلي نتعرض لهذا الدور في كل من انشطة التخطيط للقرار الاستثماري ثم لغرض تقييم اداء المشروعات الاستثمارية واخيرا اثر ذلك على طبيعة المعلومات التي يفصح عنها في القوائم المالية المنشورة.

١ - دور المعلومات المحاسبية في مرحلة التخطيط للقرار الاستثماري: تختص المحاسبة الادارية بتوفير المعلومات اللازمة الاتخاذ القرارات الادارية ومن بينها القرارات الاستثمارية والتمويلية. وكها هو متعارف عليه في هذا الفرع من الفروع المحاسبية، فان المحاسبة الادارية تستهدف تقديم «أفضل المعلومات اللازمة لتقدير حجم وتوقيت التدفقات النقدية للمنشأة ودرجة عدم التأكد المحيطة بتحققها وذلك لكل بديل من البدائل المتاحة للمنشأة، ودرجة عدم التأكد المحيطة بتحققها وذلك لكل بديل من البدائل المتاحة للمنشأة، (9. 1980)

وتفسيرا لعبارة «أفضل المعلومات اللازمة» الواردة أعلاه فان ذلك يتحدد بناء على بعض الخصائص النوعية أو المعايير التي يجب ان تتوافر في تلك المعلومات لخدمة عمليات اتخاذ القرارارت. وعادة ما يرد ذكر معاييرا مثل الملائمة، امكانية الوثوق بالمعلومات المرونة، التوقيت الملائم، القابلية للفهم. اقتصاديات انتاج المعلومات كصفات ينبغي توافرها والتأكد من كفايتها بالنسبة للمعلومات التي تتوافر من المصادر المحاسبية ١٠٠٠.

الا أنه يلاحظ هنا أن الناتج النهائي لأي قرار اداري اغا هو محصلة تفاعل عملية اختيار نموذج القرار مع دور توفير المعلومات الملائمة لهذا النموذج بالاضافة الي دور التنفيذ ومتابعته. ودور المحاسب في تلك الأحوال - لاتخاذ القرار الاستئماري موضع البحث ليس من الأمور التي نجد اتفاقا عليها في الأدب المحاسبي، خصوصا على ضوء نتائج البحوث الحديثة في منهج اقتصاديات المعلومات Agency Theory، (۱۱) ونظرية الوكالة Agency Theory، (۱۱). واحد المناهج التي يمكن اتباعها لوصف الدور الذي يقوم به المحاسب متميزا عن الدور الذي يقوم به متخذ القرار هو ذلك الذي يصف المحاسب بانه الطرف القائم بتقييم المعلومات Information - Evaluator Approach والذي يعرفه احد الكتاب كالآن:

«ان من مهام المحاسب ان يقوم بالاختيار من بين نظم المعلومات ذات الكلفة، ذلك النظام الذي يحقق اكبر منافع صافية للمنشأة. وتتحدد تلك المنافع طبقا لما اذا كان نظام المعلومات يؤدي الى تحفيز متخذ القرار الى اتخاذ القرارات التي يعتبرها المحاسب هي أفضل ما يمكن للمنشأة ان تحققه» (Kaplan, 1982: 12).

178

الا أنه يمكن النظر الى دور المعلومات المحاسبية في هذا الشأن على ضوء نظرية الوكالة بين عدة اطراف الوكالة بين عدة اطراف تضم المساهمين والمديرين والدائنين والجهات الحكومية. ومن هنا يمكن اعتبار المعلومات المحاسبية كوسيلة لحل المشكلات الناجمة عن الوكالة نتيجة للمصالح المتعارضة بين أطرافها، وبالتالي تخفيض تكاليف الوكالة Agency Costs. ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار المعلومات المحاسبية ذات فائدة اذا نجحت في: (1) اعداد المعلومات المتعلقة بقياس أداء الوكيل (الادارة) والمتعلقة ببدائل القرارات Y) Decision Choices (۲) اذا كان يمكن توفيرها بطريقة عايدة وواضحة لكل من الموكل والوكيل (۱۷).

وهذا الدور للمعلومات المحاسبية على ضوء نظرية الوكالة يثير أهمية خاصة فيها يتعلق بالتداخل بين القرارات الاستثمارية والتمويلية موضع البحث. اذ كها سبق ان اوضحنا في الجزء الثاني من البحث فان اهمال أثر القرار التمويلي عند تقييم الفرصة الاستثمارية قد يؤدي الى عدم تحقيق هدف تعظيم ثروة اصحاب المنشأة. وذلك سوف ينعكس من ناحية اخترى على العلاقة بين المساهمين والمقرضين ألم ويتوقع ان ينجم عن ينعكس من ناحية الوكالة سواء في تكاليف انتاج المعلومات والافصاح عنها او التكاليف المرتبطة باصدار ادوات التمويل، او تلك المترتبة على مواجهة الصعوبات المالية. ولذا يمكن الاستثماري والقرار التمويلي كضرورة لتخفيض تكاليف الوكالة، وكنظام يحفز الادارة (الوكيل) على أن يأخذ أفضل القرارات التي تنفق مع صالح المساهمين (الموكل). وعلى طريق مزيج من الاقتراض وحقوق الملكية، نتناول فيا يلي طبيعة المعلومات المحاسبية في اتخذ القرار الاستثماري الذي يتم تمويله عن طريق مزيج من الاقتراض وحقوق الملكية، نتناول فيا يلي طبيعة المعلومات المالائمة للواستهدان الر الاقتراض وحقوق الملكية، نتناول فيا يلي طبيعة المعلومات المالائمة للواستهدان الر الاقتراض عند احتساب تطيف المقبورة المسابق من البحث.

يلاحظ من مقارنة تلك التدفقات النقدية الخاضمة للخصم - كما تناقش في الكتابات المحسبية (اليها لتقييم المشروعات المحسبية (اليها لتقييم المشروعات الاستثمارية انها تتقي فقط مع احتياجات تطبيق الأسلوب الأول وهو استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال بعد الضرائب. ولكن لغرض امكانية تطبيق الاساليب الثلاثة الأخرى فانه بالاضافة الى مكونات التدفقات النقدية التشغيلية كها تناقش في الكتابات المحاسبية فانه يتعين توافر المعلومات عن التدفقات النقدية التالية:

 أ- الجزء من تكلفة الاستثمار الذي ينتظر تمويله بالاقتراض (BN) وبالتالي الجزء الممول من المساهمين (I-BN = SN).  ب علم سداد القرض بين الفترات المختلفة كها ينعكس في التغير في قيمة القروض دوريا (B(-B(+)).

ج ـ مصروف الفائدة التي تتحملها المنشأة دوريا من الأموال المقترضة (r.B<sub>1</sub>)

د \_ الوفورات الضريبية من خصم مصروف الفائدة من الربح الخاضع للضريبة دوريا
 (r.B<sub>i</sub>.T).

بالاضافة الى ذلك فان تحديد نسبة المديونية دوريا وتثبيتها لغرض تعظيم ثروة المساهمين كها سبق مناقشته في الجزء الثاني من البحث يتطلب استخدام القيمة السوقية للقروض ولاجمالي حقوق المساهمين. ويتعين توفير تلك المعلومات لغرض تحديد اثر المشروع الاستثماري على ثروة اصحاب المنشأة.

وفيا يتعلق بتطبيق الأسلوب الرابع وهو أسلوب القيمة الحالية المعدلة APV عان عدد معدل الخصم الواجب اتباعه لخصم التدفقات التشغيلية المترتبة على الاستثمار (KAPV) والذي يعادل معدل العائد السائد في السوق لتدفقات نقدية لا يتأثر بالمخاطرة المالية Unlevered flows عتاج تحديدا لاثر الاقتراض على قيمة المنشأة. وهناك نظريتان تختلفان في هذا الاثر (۱۹۰۰): الأولى طبقا لتحليل (1963) Modigliani and Miller (1963) فإن الاقتراض يزيد من قيمة المنشأة نظرا لخصم فوائد القرض من الربح الخاضع للضريبة المفروضة على المنشأة. والثانية، طبقا لتحليل (1977) Miller فإن الافتراض لا يؤدي الى زيادة في قيمة حقوق المساهمين ادا اخذنا في الحسبان الضرائب الشخصية على المساهمين بالاضافة الى الضرائب على الشركة.

ويؤثر الأخذ باحدى تلك النظريتين دون الأخرى على تحديد معدل الخصم (الاهما)، وكذلك على تحديد القيمة الحالية للوفورات الضريبية نتيجة فوائد القروض (في ظل النظرية الثانية فان هذه القيمة سوف تصبح صفرا). ولذا فان تحديد المعلومات اللازمة لتقييم المشروع الاستثماري يتطلب الفصل في أثر الاقتراض على القيمة الاقتصادية للشركة طبقا للاثر الضريبي المترتب على الضرائب على الشركة والضرائب الشخصية، وذلك في حالة اتباع اسلوب القيمة الحالية المعدلة (APV).

٧ ـ دور المعلومات المحاسبية لغرض تقييم اداء المشروع الاستثماري: تعتبر مرحلة تقييم ومتابعة الأداء احدى المراحل الهامة المكملة لدورة التخطيط والرقابة المتعلقة بالقرارات الاستثمارية. وتهدف مراجعة نتائج القرار الاستثماري المتخذ (أو ما يطلق عليه مراجعة ما بعد الأداء) (Post-audit) مقارنة النتائج الفعلية بتلك التي كانت متوقعة عنذ اتخاذ القرار الاستثماري ثم تحليل وتفسير مسببات اية انحرافات بين الفعليات والتوقعات. وتنعكس الفائدة التي تجنى من وراء انشطة تقييم ومتابعة الأداء في تحسين عمليات اتخاذ القرارات، وخاصة مرحلة بناء التوقعات، وكذلك تحسين الأداء في مجال تنفيذ العمليات التشغيلية.

واذا ما أخذنا في الاعتبار ان الهدف الرئيسي للقرار الاستثماري هو تعظيم ثروة أصحاب المنشأة كها سبق تناوله في الجزء الثاني من البحث، فسوف يترتب على ذلك أن يصبح الدور الرئيسي لأنشطة تقييم الأداء ومتابعته هو توفير نظام رقابي يحفز الادارة على اختلاف مستوياتها على أن تنسق نتائج قراراتها مع هدف تعظيم الثروة.

ويترتب على عامل التفاعل والتداخل بين القرار الاستثماري والقرار التمويلي اضافة بعد جديد الى مرحلة تقييم أداء المشروع الاستثماري، لم يحظ بالاهتمام الكافي من الكتابات المحاسبية حتى الآن. اذكيا يتضح من التحليل المقدم في الجزء الثاني من البحث فان اهمال الأثر على نسبة المديونية قد يؤدي الى عدم تحقق هدف تعظيم ثروة اصحاب المنشأة عند اتخاذ القرار الاستثماري. وكذلك فانه تتعدد الأساليب التي يمكن اتخاذها كأساس لتقييم فرصة استثمارية قائمة اذا كان تمويلها يتم بمزيج من حقوق الملكية والقروض (كيا سبق تناوله في الجزء الثالث من البحث). وذلك يشر قضيتين رئيسيتين عند التعرض لتقييم أداء المشروع الاستثماري وذلك اضافة للمشكلات التقليدية لتقييم الأداء والق تناقش في الأدب المحاسبي:

الأولى: وهي ان الاقتراض كمصدر من مصادر تمويل المشروع الاستثماري يتسبب في ايجاد دوافع لدى المساهمين أو المديرين أو كلاهما لعدم تعظيم ثروة المنشأة ككل عن طريق اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية التي لا تتفق مع هدف تعظيم الثروة .

والثانية: وهي أن اتخاذ القرار الاستثماري باتباع احد الأساليب البديلة لصافي القيمة الحالية والتي تضمن الاعتراف صراحة بأثر الاقتراض يتطلب توفير مقاييس محاسبية مستجده لتقييم الأداء لكي تضمن الاتساق بين اسلوب اتخاذ القرار الاستثماري وأسلوب تقييم الأداء المترتب على اتخاذ ذلك القرار. وفيا يلي نتناول هاتين المشكلتين على التوالي. تقييم أداء المشروع الاستثماري دومشكلات الوكالة،: يستدل من الدراسات الحديثة في نظرية الوكالة Agency Theory والتعاقدات المالية ان وجود القروض في الهيكل التمويل يخلق حافز الدى المساهمين والمديرين لاتخاذ القرارات الاستثمارية التي يترتب عليها تحويلا للثروة من المقرضين إلى المساهمين والمديرين والمديرين Wealth Transfer

ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تحمل درجة اعلى من المخاطرة التي لا يمكن تبريرها وذلك بالاستثمار في مشروعات تزيد فيها درجة المخاطرة بدلا من تلك التي تعكس درجة أمل من المخاطرة اذا كانت المفاضلة هنا لا تؤثر على مجموع القيمة السوقية للمنشأة ، ولكن تعكس نصيبا اكبر للمساهمين في المنشأة على حساب المقرضين (Barnea et al, 1985) . 33-34 كنان هناك دافعا لدى المساهمين والمديرين في حالة الاقتراض لعدم قبول بعض المفرص الاستثمارية المربحة اقتصاديا، اذكان عائد تلك الفرص يعود على المقرضين (Myers, 1977) .

لذلك فانه على الرغم من المزايا التي تعود على المنشأة من الاقتراض لتمويل المشروعات الاستثمارية (في شكل خصم مصروفات فوائد الاقتراض من الأرباح الخاضعة للضريبة)، فان تعارض مصالح الفئات المختلفة للمستثمرين (المساهمين والمقرضين) يخلق نوعا من الأعباء الاضافية على المنشأة ما يسمى بتكاليف الوكالة والمتمثلة في ضياع بعض الفرص الاستثمارية المربحة اقتصاديا أو تحمل درجات أعلى من المخاطرة. وتعتبر التعاقدات المالية بين الفئات المختلفة في المنشأة (المساهمين - المديرين - المقرضين) وسيلة لحل المشكلات الناجمة عن الوكالة في ظل الاقتراض. وعادة ما يكون ذلك مصحوبا باشتراطات من جانب المقرضين Debt Covenants terms من جانب المقرضين المقافدة بعض القرارات في مجالات الاستثمار وتوزيع الأرباح والقيام بجزيد من الاقتراض وخلافه (Smith & Warner, 1979).

والنقطة الهامة هنا من استعراض مشكلات الوكالة المتربة على الاقتراض هي ابراز عامل تكاليف متابعة الأداء في ظل المشكلات المتربة على وجود تعارض بين مصالح الفتات المختلفة، والحاجة الى التحقق من انطباق القيود التي يفرضها المقرضون على المنشأة. اذ يلاحظ ان الكتابات المحاسبية المتعلقة بتقييم أداء المشروع الاستثماري تجيء خلوا من مناقشة متطلبات النظام الرقابي في ظل وجود مشكلات الوكالة على الرغم من انه يتوقع ان تمثل الأعباء المتربة على الرقابة في ظل وجود تلك المشكلات قدرا لا بأس به من التكاليف، والتي يتوقع أن تتجه الى التزايد بزيادة نسبة المديونية. ولذلك فان الأمر يتطلب اعادة النظر في النظم المحاسبية المصممة للرقابة على أداء المشروعات الاستثمارية ومراكز الاستثمار لكي تتناول صراحة تكاليف متابعة الأداء في ظل وجود مشكلات الوكالة. اذ أن من شأن لكي تتناول صراحة تكاليف متابعة الأداء في طل وجود مشكلات الوكالة. اذ أن من شأن المسلم وعات الاستثمارية. وكها يذكر بعض الكتاب:

«إذا كان يصعب ادخال أثر تكاليف الرقابة (في ظل وجود مشكلات الوكالة) في التحليلات الحاصة بالمسروع الاستثماري بطريقة صريحه، فسوف يتوافر لدى الادارة العليا حافزا واضحا لمقايضة الفروق المحتسبة لصافي القيمة الحالية الحاصة بمشروعين استثماريين مقابل الفروق المتوقعة في تكاليف الرقابة، (Logue & Tapley, 1985: 36)

تقييم اداء المشروع الاستثماري ودور القيم السوقية عند تحليل الانحرافات: يتحدد تقييم الفرصة الاستثمارية بناء على التدفقات النقدية التفاضلية والمتوقعة من الاستثمار طبقاً لأى من أساليب التقييم المختلفة السابق التعرض لها. ولضمان اتساق أسلوب تقييم الأداء مع الأسلوب المتبع عند اتخاذ القرار الاستثماري، فأن أى نظام لتقييم أداء المشروع الاستثماري يجب أن يقوم على مقارنة التدفقات النقدية الفعلية مع تلك المتوقعة عند اتخاذ القرار.

واذا إخذنا في الاعتبار التداخل والتفاعل بين القرار الاستثماري والقرار التمويلي، فان نظام تقييم الأداء يجب أن يتضمن حصرا للتدفقات النقدية الفعلية المرتبطة بكل من نتائج تشغيل المشروع الاستثماري وتلك المترتبة على الاقتراض المستخدم في تمويل ذلك المشروع . ومن المتعين هنا عند تصميم النظام المتبع لحصر التدفقات النقدية الفعلية أن يراعي ضرورة فصل الكونات الرئيسية المترتبة على التمويل عن تلك المترتبة على تشغيل المشروع الاستثماري بطريقة تمكن من تحليل الانحرافات في الأداء في كلا الجانبين على حدة . فمن المتوقع عند تحليل مسببات الانحرافات وتحديد مسئولية الادارة عنها أن تعود بعض تلك المسببات الى عوامل خارجة عن نطاق تحكم الادارة نتيجة لعوامل خارجية ، أو لعدم امكانية بناء التوقعات السليمة عند تحديد الفروض التي اتخذ على أساسها القرار الاستثماري .

وعلى سبيل المثال اذا لم تتمكن المنشأة من تثبيت نسبة المديونية بعد قبول الفرصة الحالية الاستثمارية كما كانت قبل قبولي تلك الفرصة، فان انحرافات صافي القيمة الحالية للمشروع بعد الأداء Exante NPV عن تلك التي كانت متوقعة من قبل Exante NPV قد تكون راجعة الى ظروف السوق المالية الحارجة عن سيطرة الادارة فيها يتعلق بحجم القروض أو شروطها. وبالتالي لا يمكن الحكم بتقصير الادارة في عدم تحقيق العائد المتوقع من المشروع الاستثماري . وهذا المثال يدلل على الحاجة الى التوسع في تحليل انحرافات الأداء الفعلي عن الأداء المخطط للمشروع الاستثماري (أو لمركز الاستثمار) في حالة وجود قوض لكي تشتمل على تحليل لانحرافات نسبة المديونية ونمط سداد القروض والأعباء المترتبة عليها، وهو الأمر الذي لم تتناوله الكتابات المحاسبية بالتفصيل حتى الآن.

ومن ناحية أخرى فقد اتضع من تحديد المتغيرات التي تعتمد عليها أساليب تقييم المشروع الاستثماري (في الجزء الثالث من البحث) اعتماد التحليل على افتراضات بخصوص:

 (١) توقعات المتعاملين في السوق المالية بالنسبة لتحقق صافي القيمة الحالية المترتبة على القيام بالمشروع الاستثماري.

(٢) رد فعل السوق المالية بالنسبة لتقييم الوفورات الضريبية الناتجة عن خصم فوائد
 القروض من صافي الربح الخاضع للضريبة.

ومن وجهة نظر تقييم الأداء للمشروع الاستثماري فيمكننا القول بصفة عامة بأن الانتراضات المستخدمة عند اتخاذ القرار عن القيمة السوقية (سواء للمنشأة بكاملها أو عن توزيع القيمة السوقية بين المساهمين والمقرضين) يجب أخذها في الحسبان عند تحليل انحرافات العائد الفعلي عن العائد الذي كان متوقعا من المشروع الاستثماري. ويلاحظ هنا أن التحليل التقليدي والذي لا يأخذ صراحة التداخل بين قرار الاستثمار وقرار

التمويل، سوف يعكس أثر كافة تلك الافتراضات في تحديد المعدل المرجح لتكلفة الأموال (WACC) كما هو الحال في ظل طريقة صافي القيمة الحالية. الا أن اتباع أحد الأساليب البديلة لتقييم المشروع الاستثماري والقرار التمويلي سوف يمكن من تحليل أثر الفروض التي اتبعتها المنشأة من حيث مدى تأثر القيم السوقية بترقعات المتعاملين في السوق عن حجم ونوعية التدفقات النقدية المترتبة على الاستثمار ومصادر تمويله. ولاشك أن عملية تقييم ومتابعة الأداء في هذه الحالة سوف تقدم معلومات تفيد في تقييم صحة توقعات الادارة عن ردود فعل المتعاملين في السوق المالية الأمر الذي يكن الاستفادة منه في الدورات التخطيطية والرقابية التالية.

٣ ـ التفاعل بين قرارات الاستثمار والتمويل ودور المعلومات المحاسبية الواردة في التفاعل بين قرارات الاستثمار والتمويل على دور المعلومات المحاسبية الادارية) سواء لغرض اتخاذ المعلومات المحاسبية للاستخدامات الداخلية (المحاسبية الادارية) سواء لغرض اتخاذ القرار أو متابعة وتقييم الاداء كما سبق تناوله في هذا الجزء من البحث، وإنما يتعداه الى دور المعلومات المحاسبية لاستخدامات الأطراف الخارجية كما يفصح عنها في القوائم المالية المنسورة (المحاسبة المالية). ونتناول فيا يلي بعض الاعتبارات الرئيسية المتعلقة بدور المعلومات المحاسبية المنشورة في التقارير المالية، والكيفية التي يتم بها المفاضلة بين المعاسبية البديلة للقياس والافصاح في تلك التقارير والتي تتأثر بالتفاعل بين القرار الاستثماري والقرار التمويلي.

دور التقارير المالية المنشورة وومفهوم عدم تماثل المعلومات: عندما تقوم المنشأة باتخاذ قرار استثماري يعتمد على الاقتراض كمصدر من مصادر التمويل، فان التحليل الذي تقوم به المنشأة لايقتصر فقط على المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية المربحة من حيث الأثر النهائي على القيمة الاقتصادية للمنشأة ككل، وإنما يتعداه أيضا الى تحديد الكيفية التي يتوزع بها عائد المشروع الاستثماري بين الأطراف المختلفة التي تقوم بالتمويل من مساهمين ومقرضين. وعادة مايتوفر لادارة المنشأة معلومات عن المشروع الاستثماري وأثره على القيمة والربحية لاتتوافر للدمتعاملين في السوق المالية. وذلك ما يشار اليه بمفهوم عدم تماثل «عدم تطابق» المعلومات المتوافرة لدى الاطراف الخارجية والتي تعتمد فقط على مايتاح من المعلومات المنشورة (١٠٠٠).

وفي ظل عدم تماثل المعلومات بين الجانبين، فان الادارة قد يكون لديها حافزا لعدم التحدة تلك المعلومات عن المشروعات المربحة التي تنوي القيام بها والتي تعتمد على الاقتراض كمصدر للتمويل حتى تتمكن من تعظيم نصيب المساهمين في صافي القيمة المالية عند تحققها، والتي لم يكن في الامكان توقعها من جانب المتعاملين في السوق المالية. ولكن من ناحية أخرى فان عدم نشر تلك المعلومات أو عدم تسربها الى الأطراف الخارجية قد

يترتب عليه زيادة في معدل تكلفة الأموال بالنسبة للمنشأة بالاضافة الى عدم عدالة توزيع العائد والمخاطرة بين الأطراف المشاركة في التمويل نظرا لعدم تسعير السوق المالية للقروض وحقوق الملكية في ظل توافر المعلومات الكاملة. ويمثل ذلك مشكلة تواجه الادارة كتنبجة للتفاعل بن القرار الاستثماري وكيفية تمويله. وكما يذكر بعض الكتاب:

«هناك تعارضا بين توفير صافي القيمة الحالية الناجمة عن المشروعات الجيدة لصالح المساهمين الحاليين من ناحية، وبين تخفيض التكلفة الجارية للاموال الى حدها الأدنى من ناحية اخرى)(Brigham & Tapley, 1985: 51).

وفي حالة غياب أى الزام على ادارة المنشأة بالافصاح عن المعلومات المتوافرة عن المشروعات الاستثمارية والآثار المترتبة على القيام بها، فان حل هذه المشكلة (والتي تتمثل في احدى مشكلات الوكالة) سوف يترك أمره للادارة التي تقوم بالفصل فيه على ضوء تقديراتها لردود فعل المستثمرين والكيفية التي تبنى بها التوقعات في السوق المالية. ويضاف الى ذلك أيضا أنه في حالة عدم وجود مثل هذا الالزام للافصاح عن المعلومات للقضاء على مشكلة وعدم تماثل المعلومات، فان ذلك قد يجلق حافزا للادارة لعدم النهوض بمشروعات استثمارية مربحة بدلا من قبولها وتمويلها باصدار المزيد من الأسهم في رأس المالة (Myers &)

الا أنه يمكن النظر الى دور المعلومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية المنشورة كوسيلة للقضاء على «أو التخفيف من حدة» مشكلة عدم تماثل المعلومات. اذ يصبح أحد الأهداف الرئيسية للمعلومات المحاسبية المنشورة هو اتاحة الفرصة للمتعاملين في السوق المالية للتنبؤ بأثر الفرص الاستثمارية التي تنهض بها المنشأة على الربحية المتوقعة، وتمكين هؤلاء المتعاملين من تقييم أداء الادارة فيها يتعلق بتعظيم القيمة الاقتصادية للمنشأة ككل من خلال القرارات الاستثمارية والتمويلية، وليس فقط تعظيم نصيب المساهمين.

ومن التحليل أعلاه يمكن القول بأن التفاعل بين القرارات الاستثمارية والكيفية التي يتم بها التمويل تبرز الدور الذي يمكن أن تلعبه المعلومات المحاسبية المنشورة في ازالة (عدم تماثل المعلومات) بالشكل الذي يمكن معه زيادة كفاءة السوق المالية في تسعير حقوق الملكية والقروض، بما يحقق عدالة توزيع العوائد ودرجات المخاطرة بين فئات المستثمرين، وتفويت الفرصة على الادارة للسعي الى تعظيم نصيب المساهمين في عوائد المشروعات الاستثمارية بدلا من تعظيم القيمة الاقتصادية للمنشأة ككل.

دور الادارة في المفاضلة بين الأساليب المحاسبية البديلة للقياس والافصاح في ظل الاقتراض: أشرنا فيها سبق الى دور المعلومات المحاسبية في التعاقدات المالية كوسيلة لحل مشكلة التعارض بين مصالح المقرضين من ناحية والمساهمين وادارة المنشأة من ناحية أخرى. اذ عادة ماتعتمد تلك التعاقدات على العديد من المقاييس التي تستخدم الأرقام المحاسبية مثل معدل تغطية فوائد الاقتراض، ونسبة المديونية، وذلك لغرض التحقق من انطباق الاشتراطات والقيود المفروضة على المنشأة من جانب المقرضين: ,Smith & Warner) 1979; Leftwich, 1983). Debt Covenants

وطبقا للمبادىء المحاسبية المتعارف عليها التي تصف قواعد قياس الأرقام المحاسبية والافصاح عنها في التقارير المالية المنشورة، فان هناك قدرا من المرونة تسمح لادارة المنشأة بلفاضلة بين الأساليب المحاسبية البديلة عند اعداد تلك التقارير، مثل توافر الأساليب المجاسبية البديلة عند اعداد تلك التقارير، مثل توافر الأساليب المجاسبية وغيرها. وفي ظل استخدام القروض كمصدر من مصادر تمويل المشروعات الاستمارية، فهناك دائها الحفورة بأن تتحيز الادارة عند المفاضلة بين تلك الأساليب المحاسبية البديلة بما يقال فاعلية الاشتراطات المفروضة على المنشأة من جانب المقرضين. فكلها زادت نسبة الأموال المقترضة واقتربت المنشأة من نقض تلك الشروط، كلها توافرت المصلحة الذاتية للمنشأة للاختيار تلك الأساليب المحاسبية التي تؤدي الى تحسين ربحية المنشأة وزيادة القيمة الدفترية لصافي أصولها والتقليل من نسبة المدينة الى تألقرة الحالية على حساب الفترات التالية. ويعدر Watts & Zimmerman عن ذلك الافتراض كالآق:

مع ثبات جميع العوامل الاخرى، فانه يمكن القول بأنه كلها زادت نسبة المديونية، كلما توقعنا أن يقوم المديرين باختيار تلك الطرائق المحاسبية التي تؤدي الى تحويل أرقام الربح المحاسبية من الفترات المستقبلة الى الفترة الحالية(Watts & Zimmerman, 1986:216)

وتدلل نتائج بعض البحوث المتعلقة باختبار هذا الفرض على اتساقه مع الشواهد العملية ( Dhaliwal, 1980; Zmijewski & Hagerman, 1981 ). ولذا يمكن القول أنه إذا كان للمعلومات المحاسبية المنشورة أن تلعب دورا فعالا في التعاقدات المالية كوسيلة لحل مشكلات الوكالة وتخفيض التكاليف المترتبة عليها ، فإن الأمر يتطلب التقليل من درجة المرونة المتاحة للإدارة في المفاضلة بين الأساليب البديلة للقياس والافصاح المحاسبي ، وخاصة تلك المؤثرة على المقايس المستخدمة عادة في التحقق من انطباق الاشتراطات التي تفرضها التعاقدات المالية .

#### الخلاصة

تتسق الكتابات المحاسبية في مجال دور المعلومات في المراحل المحتلفة لقرارات الموازنات الرأسمالية مع النظرة التقليدية لنظرية الإدارة المالية والتي تفترض انفصال القرار الإستثماري عن القرار التمويلي . ويجيء ذلك تجاهلا للاتجاء المعاصر في غالبية الكتابات المألية في السنوات الأخيرة والتي تبرز تفاعل تحليل القرار الإستثماري مع مصادر تمويل الفرصة الإستثماري ، وضرورة الأخذ في الحسبان الأثر الناتج عن الاقتراض عند تطبيق معيار صافى القيمة الحالية .

ويترتب على سيادة تلك النظرة التقليدية في غالبية الكتابات المحاسبية في بحال القرارات الإستثمارية قصورا في تناول دور المعلومات المحاسبية في ظل الاعتماد على الاقتراض كمصدر للتمويل . فإذا كان الهيكل التمويلي للمنشأة بمثل عاملا مؤثرا في مراحل اتخاذ القرار الاستثماري ، فانه يصبح ضروريا أن يمتد دور المعلومات المحاسبية لكي يتناول طبيعة المعلومات الملائمة التي تحتاجها تطبيق أساليب التقييم المشترك للاستثمار والتمويل ، ومتابعة تنفيذ تلك القرارات ، وكذلك توفير المعلومات الرقابية اللازمة للمتعاملين في السوق المالية على ضوء متغيرات قرار الاقتراض .

وقد استهدف البحث الحالي إلى أن يتناول بالتحليل أثر استخدام القروض كمصدر من مصادر تمويل الفرص الإستثمارية على دور المعلومات المحاسبية سواء للاستخدامات الادارية في مراحل التخطيط للقرار الإستثماري وتقييم أدائه ، أو للاستخدامات الخارجية لغرض اعداد القوائم المالية المنشورة . وفي الجزء الثاني من البحث فقد استعرضنا أرجه المقصور في معيار صافي القيمة الحالية باستخدام المتوسط المرجح لتكلفة الأموال بعد المضرية ـ وهو الشكل السائد لنماذج تقييم المشروع الإستثماري في الكتابات المحاسبية ـ لغرض تعظيم ثروة المساهمين نظرا الإهمال الأثر على نسبة المديونية . وقد تبين من تحليل الفرار الإستثماري المتعدد الفترات ، اعتماد معيار صافي القيمة الحالية على سياسات تثبيت نسبة المديونية وبالتالي النمط المستخدم في سداد القروض ، وكذلك على السياسة المتبرحة في توزيم الأرباح . وفي الجزء الثالث من البحث تم استعراض الأساليب المقترحة في الكتابات المالية كدائل لأسلوب صافي القيمة الحالية باستخدام المتوسط المرجح لتكلفة في الكتابات المالية كدائل لأسلوب صافي القيمة الحالية باستخدام المتربية على تطبيقها . والأحوال التي تؤدي إلى تفاوت في النتائج المترتبة على تطبيقها . تعتمد عليها ، والأحوال التي تؤدي إلى تفاوت في النتائج المترتبة على تطبيقها .

وقد أظهرت نتائج التحليل في الجزء الرابع من البحث أنه إذا أخذنا في الحسبان التفاعل بين القرار الإستثماري والقرار التمويلي ، فإن ذلك يثير العديد من القضايا المرتبطة بدور المعلومات المحاسبية سواء بالنسبة لأهداف تلك المعلومات أو طبيعة البيانات التي يلزم توفيرها للاستخدامات من جانب المنشأة أو من جانب المتعاملين في السوق المالية . ونلخص النتائج الرئيسية المستمدة من ذلك التحليل في النقاط التالية :

أولا : فيها يتعلق بهدف المعلومات المحاسبية ، فقد أظهر التحليل أن الاعتماد على الاقتراض كمصدر للتمويل يجعل من الضروري ألا يقتصر تقييم الفرصة الإستثمارية على مساهمتها في الاضافة إلى قيمة المنشأة ، وانما يتعداه إلى الكيفية التي يتوزع بها العائد بين الأطراف المختلفة الممولة للمنشأة من مساهمين ومقرضين . وذلك يخلق دافعا ذاتيا من جانب المساهمين والإدارة لمحاولة تعظيم نصيب المساهمين على حساب المقرضين من خلال اختيار المشروعات الإستثمارية ومصادر تمويلها . ويمثل ذلك احدى مشكلات الوكالة

Agency Problems التي يمكن للمعلومات المحاسبية أن تقوم بدور فعال في القضاء عليها ، وذلك عن طريق :

- ١- قياس المتغيرات التي يستخدمها المتعاملين للتحقق من انطباق الاشتراطات الواردة في التعاقدات المالية .
- القضاء على مشكلة « عدم تماثل المعلومات » المتاحة للمنشأة والمتاحة للمستثمرين
   الخارجيين .
- حفز ادارة المنشأة لكي تعمل على النهوض بأفضل القرارات الإستثمارية والتمويلية التي
   تتفق مع هدف تعظيم الثروة ، وتخفيض تكاليف الوكالة .
- وتمثل تلك الأهداف امتدادا للدور الذي تلعبه المعلومات المحاسبية بالإضافة إلى دورها التقليدي في توفير المعلومات اللازمة لتسهيل عمليات اتخاذ القرارات والرقابة .

ثانيا : فيها يتعلق باحتياجات الأوجه المختلفة لعملية القرار الإستثماري والتمويلي للمعلومات المحاسبية ، فقد تبين من التحليل ضرورة أن يمتد حصر المعلومات التي يلزم توفيرها من المصادر المحاسبية لتسهيل عمليات اتخاذ القرارات الإستثمارية وتقييم أدائها إلى أن تشمل بالإضافة إلى التدفقات التشغيلية المترتبة على الفرصة الإستثمارية كها تناقش في الكتابات المحاسبية ـ المعلومات التالية :

- ١ ـ التدفقات النقدية المترتبة على الاقتراض .
  - ٢ ـ سياسات توزيع الأرباح على المساهمين .
- الأثار المتوقعة على التقييم السوقي لحقوق المساهمين والقروض نتيجة لقبول الفرصة
   الإستثمارية .
- يرد فعل السوق المالية لتقييم الوفورات الناتجة عن خصم فوائد القروض من صافي
   الربح الخاضم للضريبة .
  - ٥ ـ تكاليف توفير البيانات الرقابية في ظل وجود مشكلات الوكالة .
- ٦ ـ التوسع في تحليل الانحرافات الناتجة عن تقييم الأداء الفعل للمشروع الإستثماري
   لكي تأخذ في الحسبان أثر العوامل السوقية الخارجة عن نطاق تحكم الإدارة على
   التدفقات النقدية الفعلية ، وأهمها عدم القدرة على تثبيت نسبة المديونية للمنشأة بعد
   قبول الفرصة الإستثمارية .

### الحو امش

۱۷٤

ا يراجع على سبيل المثال : Brealey and Myers, 1984: Ch.5,6. وهناك عددا من الدراسات التي
تناولت مسحا لأساليب تقييم المشروعات الإستثمارية كها تمارس في الحياة العملية . يراجع على سبيل
المثال .

Scapens and Sale, 1981; Schall, Sundem and Geijsbeek, 1978, Gitman and Mercurio, 1982.

ر ٢) يعود الفضل إلى اثارة الاهتمام بهذه القضية في الكتابات المالية الى : ( 1974 ، Myers (1974 ، وتلي ذلك العدد من الدراسات البحثية في هذا المجال ، منها على سبيل المثال :

Beranek, 1978; Hong and Rappaport, 1978; Haley and Schall, 1978; Rhee and McCarthy, 1982; Taggart, 1977.

( ٣ ) يتضح ذلك من الكتابات التالية :

Miles and Ezzell, 1980; Greenfield, Randall and Woods, 1983; Boudreaux and Long, 1979; Haley and Schall, 1978.

وقد أوضع Brigham and Tapley, 1985 اعتماد تلك النتيجة على افتراض عدم توقع صافي القيمة الحالية للمشروع الإستثماري من جانب المستثمرين في السوق المالية .

- ( ٤ ) يراجع Brigham and Tapley, 1985 لتحليل أثر هذا الافتراض .
  - (٥) انظر اثبات ذلك أيضا في :

Beranek, 1978; Golbe and Schachter, 1985.

 ( 1 ) يتفاوت الأسلوب الذي يمكن استخدامه - أو الذي يفترض أن تستخدمه المنشأة - لغرض تثبيت نسبة المديونية في حالة تعدد الفترات . يقارن على سبيل المثال بين تلك الأساليب التي يفترض اتباعها في الكتابات التالية :
 Myers, 1974;

Greenfield, Randall and Woods, 1983; Golbe and Schachter, 1985.

( ٧ ) يتمشى هذا الافتراض مع التحليل الذي يقدمه : ( Golbe and Schachter, 1985 ) .

( A ) يراجع في ذلك : Golbe and Schachter, 1985 :56) . ويراجع في ذلك : و Golbe and Schachter التغير في حجم القروض ويراعي هنا أن Sche and Schachter قد اقتصرا على عرض الأثر على التغير في حجم القروض دوريا ، وعلى حقوق المساهمين . وتحتد هنا بالتحليل لكي يشتمل الأثر على نسبة المديونية من فترة لأخرى في ظل الافتراضات عن سياسة توزيع الأرباح وذلك كها يتضح من المعادلة (15) .

( ٩ ) على الرغم من شيوع هذا الأسلوب في الحياة العملية ، فقد قويل بالعديد من الانتقادات في الكتابات
 ( Beranek, 1978;

Haley and Schall, 1978; Boudreaux and Long, 1979; Miles and Ezzell, 1980

(١٠) يلاحظ هنا أن البسط في الجزء الأول من الطرف الأبمن للمعادلة (16) وهو يعادل أيضا :
 X. (1-T) + D. T. + rB. T

 $= [X_t - D_t - rB_t) (1-T) + D_t] + rB_t$ 

والجزء الأول من تلك العلاقة أعلاء يمثل العائد لفئة المساهمين (L-T) +(D،-rB) بينها يمثل الجزء الثاني من تلك العلاقات العائد لفئة المقرضين HB+.

- (١١) يلاحظ هنا تشابه المعادلة ( ١٨ ) مع المعادلة ( ١٤ ) المشار اليها في الجزء السابق من البحث . ويراعى أن المعادلة ( ١٨ ) تفترض توافر المعلومات عن طبيعة مصادر تمييل المشروع ، وأن معدل العائد على حقوق المساهمين بأخذ في الحسبان المخاطرة التي يتعرض لها المساهمين نتيجة للاقتراض . ويوضح ( 26. 1982 all) أن هذا الاسلوب يشيع استخدامه في الحياة العملية على نطاق واسع لتقييم الاستثمارات العقارية .
- (١٧) يفترض في المعادلة ( ٢٠) اتباع نظرية (Modigliani and Miller, 1963) والقاتلة بأن الاقتراض يزيد من قيمة المنشأة السوقية بسبب الوفورات الضريبية من خصم مصروفات فوائد القروض من الربح الخاضع للضريبة . ولكن في حالة اتباع نظرية (Miller, 1977) والقاتلة بأن الاقتراض لا يؤثر على القيمة الاقتصادية للمشروع إذا أخلنا في الحسبان كلا من الضرائب على المنشأة والضرائب الشخصية على المساهمين ، فإن المقدار الثالث من الطرف الأيمن للمعادلة ( ١٩) سوف يصبح مساويا للصفر . ولذلك فإن العلاقة ( ٢٩ ) متقرض ضمنيا أن معدل الضرائب الشخصية للمساهمين مساويا للصفر . ويتوقف صحة تطبيق طريقة القيمة الحالية المعدّلة على صحة ذلك الافتراض .

لتحليل أثر كلا النظريتين على احتساب القيمة الحالية ، يراجع في هذا الشأن : Harris and) (Pringle, 1983)

- . (Belkaoui, 1980 : 14-19) : الثال المثال ( ۱۲-18)
- (١٤) يراجع في هذا الصدد على سبيل المثال : (Demski, 1980) .
  - . (Jensen and Meckling, 1976) : يراجع :
- . (Barnea, Haugen, and Senbet, 1985) : 137 يراجع ١٦٥)
- (١٧) يظهر التحليل الذي قدمه : (Rhee and McCarthy 1982) أهمية أن يأخذ المديرون في اعتبارهم عامل تحويل الثروة المحتمل Wealth transfer بين المساهمين والمقرضين عند اتخاذ القرارات الإستثمارية وتحديد الهيكل التمويلي الأمثل .
  - . (Deakin and Maher, 1984 : 562 571) : الثال المثال الم
    - (١٩) انظر الملحوظة رقم (١٢) أعلاه .
- (۲۰) يراجع في ذلك: (Myers, 1984; Myers and Majluf, 1984) ويتضح من دراسة Logue) وراسة (شكلة عدم تماثل المعلومات قد تخلق تفضيلا لدى الإدارة للمشروعات الإستثمارية التي لها نمط معين لتحقق التدفقات النقدية ، إذا كان ذلك النمط يساعد على التقليل من حدة مشكلة عدم تماثل المعلومات وبالتالي تخفيض تكاليف الوكالة .

ويلاحظ أن مشكلة عدم تماثل المعلومات لا تدخي بالضرورة أنه يتوافر للإدارة معلومات أفضل أو أكثر مما هو متاح للسوق المالية ، وانما تدني أن الادارة يتاح لها بعض المعلومات التي تفيد في تحديد طبيعة المشروع الإستمارى والتي يجهلها المتعاملون في السوق . انظر في ذلك : (38: Barnea et al, 1985) . خریف ۱۹۸۸

المصادر

Arditti, F.D. and Levy, H.

1977 "The Weighted Average Cost of Capital as a Cutoff Rate: A Critical Examination of the Classical Weighted Average." Financial Management (Fall): 24-34

Arnold, J., Carsberg, B. and Scapens, R.

1980 Topics in Management Accounting, Oxford: Philip Allan.

Barnea, S., Haugen, R. and Senbet, L.

Agency Problems and Financial Contracting, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Belkaoui, A.

Conceptual Foundations of Management Accounting. Reading, 1980 Massachusetts: Addison-Wesley.

Beranek, W.

1978 "Some New Capital Budgeting Theorems." Journal of Financial and Quantitative Analysis (December): 809-823.

Boudreaux, K. and Long, R.

"The Weighted Average Cost of Capital as a Cutoff Rate: A Further 1979 Analysis." Financial Management (Summer): 7-14.

Brealv. R. and Mvers. S.

Principles of Corporate Finance.(2nd ed.), New York: McGraw-Hill. 1984

Brick, I. and Weaver, D.

"A Comparison of Capital Budgeting Techniques in Identifying Profit-1984 able Investments." Financial Management (Winter): 29-39

Brigham, E. and Tapley, T.

"Financial Leverage and the Use of the Net Present Value Invest-1985 ment Criterion: A Reexamination." Financial Management (Summer): 48-52.

Chambers, D., Harris, R. and Pringle, J.

"Treatment of Financing Mix in Analyzing Investment Opportuni-1982 ties." Financial Management (Summer): 24-41.

Deakin, E. and Maher M.

1984 Cost Accounting, Homewood, IU.: R. Irwin.

Demski, J.

1980 Information Analysis. (2nd ed.), Reading, Massachusetts: Addison-Wesley.

Dhaliwal, D.

1980 "The Effect of the Firm's Capital Structure on the Choice of Accounting Methods." Accounting Review (January): 78-84

Dopuch, N., Birnberg, J. and Demski, J.

1982 Cost Accounting - Accounting Data for Management Decisions. (3rd ed.), New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Fama, E. and Miller, M.

1972 The Theory of Finance. New York: Holt, Rinehart, and Winston.

Gitman, J. and Mercuiro, V.

1982 "Cost of Capital Techniques Used by Major U.S. Firms: Survey and Analysis." Financial Management (Winter): 21-29.

Golbe, D. and Schachter, B.

1985 "The Net Present Value Rule and Algorithm for Maintaining a Constant Debt-Equity Ratio." Financial Management (Summer): 53-58.

Greenfield, R., Randall, M. and Woods, J.

1983 "Financial Leverage and the Use of Net Present Value Investment Criterion." Financial Management Analysis (December): 847-868.

Haley, C. & Schall, L.

1978 "Problems with the Concept of the Cost of Capital" Journal of Financial and Qualitative Analysis (December): 847-868.

Harris, R. and Pringle, J.

1983 "A Note on the Implications of Miller's Argument for Capital Budgeting." Journal of Financial Research (Spring): 13-24.

Hong, H. and Rappaport, A.

1978 "Debt Capacity, Optimal Capital Structure, and Capital Budgeting Analysis." Financial Management (Autumn): 7-11.

Jensen, M. and Meckling, W.

1976 "The Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and

Ownership Structure," Journal of Financial Economics (October): 306-359.

Kaplan, R.

1982 Advanced Management Accounting, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Leftwich, R.

1983 "Accounting Information in Private Market: Evidence from Private Lending Agreements." Accounting Review (January): 23-42.

Logue, D. and Tapley, T

1985 "Performance Monitoring and the Timing of Cash Flows." Financial Management (Autumn): 34-39,

Miles, J. and Ezzell, J.

1980 "The Weighted Average Cost of Capital, Perfect Capital Markets and Project Life: A Clarification." Journal of Financial and Quantitative Analysis (September): 719-730.

Miller, M.

1977 "Debt and Taxes." Journal of Finance (May) 261-275.

Modigliani, F. and Miller, M.

"The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Invest-1958 ment." American Economic Review (June): 261-297.

"Corporate Taxes and the Cost of Capital: A Correction." American 1963 Economic Review (June): 433-443.

Myers, S.

"Interaction of Corporate Financing and Investment Decisions -1974 Implications for Capital Budgeting," Journal of Finance (March): 1-25

"Determinants of Corporate Borrowings." Journal of Financial Eco-1977 nomics (November): 147-175.

Myers, S, and Majluf, N.

"Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have 1984 Informations That Investors Do Not Have." Journal of Financial Economics (June): 187-222.

Myers, S.

1984 "The Capital Structure Puzzle." Journal of Finance (July): 474-499

Rhee, S. and McCarthy, F.

1982 "Corporate Debt Capacity and Capital Budgeting Analysis." Financial Management (Summer): 42-50.

Scapens, R. and Sale, J.T.

1981 "Performance Measurement and Formal Capital Expenditure Controls in Divisionalized Companies." Journal of Business Finance and Accounting (Autumn): 389-420.

Schall, L., Sundum, G. and/Geiisbeek, Jr., W.

1978 "Survey and Analysis of Capital Budgeting Methods." Journal of Finance (March): 281-287.

Smith, C. and Warner, J.

1979 "On Financial Contracting: An Analysis of Bond Covenants." Journal of Financial Economics (June): 117-161.

Taggart, R.

1977 "Capital Budgeting and the Financing Decision: An Exposition." Financial Management (Summer): 59-64

Watts, R. and Zimmerman, J.

1986 Positive Accounting Theory. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Zmijewski, M. and Hagerman, R.

1981 "An Income Strategy Approach to the Positive Theory of Accounting Standard Setting/Choice." Journal of Accounting and Economics (August): 129-149.



# تَصِّدرعَن كليَة الأَدابُّ - جَامعَة الكوبيتُ رَحْيس مَيعَة التَحريثِينُ د.عَبد الحسر مُدعِيج الدَّدعِيج

د ولات قين لمبية ع كن من التسامل والمستام المستام المستلم المنسل المؤمن عاست احتساما المسلم المستلم ا

- تقتبنا الإبعثاث بالغشين المشربية والانجسلينية ششرط أن لايعشل حشم البحث عن (- 8) مشعبحة معليوعية من شلات بسيخ.
- الإنتسسرالنشترق الحوليات على اعصتاء حيّنة التدويس مكيه الكمّان فعضل بّل لغيرهام من المعتاها والجنامقات الاحترى .
- سرونىق بسكل بعث صلحعت السه ساللغسة العشربينية وآمويا لاعتبرية
   لايتعت اوز ۱۰۰ حيات .
  - سيعنع المؤلف ١٠٠١ شبخية مجسّات ١٠٠٠

# الإشتراكات:

داخل الكوّية حناج الكوّية

للخضيات: ٤ د.ك. يلاسانته والطلاب: ٢ د.ك بهر دولارآ أمريكيا ـ ١٦ دولارًا أمريكيا. للعسوسسسات: ١١ د ك ١١ دولارًا أمريكيا.

شمن الرمتسالة : للأونراد : ١٠٠ فلس للأستاسندة والعللاب : ٢٥٠ دنياس شمن الجملاء السنوى : للأونراد : ٦ د.ك للاستاسندة والعللاب : ٣ د.ك

سوجه المتراسلات الى: تُرْسَى حكيثة تعشي خوليات كلية الآداب

ص.ب ۱۷۳۷ ــ الحالدية الكوتيت ـــ 72454

# حالة القلق وسمة القلق لدى عينات من الملكة العربية السعودية

احمد خيري حافظ كلية الأداب ـ جامعة عين شمس احمد محمد عبدالحالق كلية الأداب ـ جامعة الاسكندرية

#### مقدمــة

يطلق على القرن العشرين تسميات متنوعة وصفات عديدة، ومن أبرزها انه عصر القلق. وقد شاعت هذه التسمية بعد أو وضع Auden وهو شاعر امريكي من اصل بريطاني، قصيدة شعرية تحمل عنوان وعصر القلق». وليس من اليسير في الحقيقة ان نتئبت من ان درجة القلق قد ارتفعت في هذا القرن بالمقارنة الى القرون السابقة، ذلك أن مقاييس القلق . بالمعنى الاصطلاحي الذي تعرف به الآن له تكن متاحة ولا معروفة فيا سبق من قرون، ومن ثم فالمقارنة ـ على اساس منهجي دقيق \_ مستحيلة تقريبا. وفضلا عن ذلك فقد كانت مصادر القلق ومسبباته في القرون الماضية عديدة ومتباينة وعنيفة، فلقد مضى على الانسان حين من الدهر داهمته فيه كوارث شتى كالأوبئة والمجاعات والزلازل والبراكين والحروب. وعلى الرغم من أن هذه الكوارث وبخاصة الحروب لم تنته في هذا القرن، فقد أمكن التحكم في بعضها والتقليل من معدله كالأوبئة مثلا.

ومن هنا يفترض بعض علماء النفس (Attell, 1966 a: 44) أن معدل القلق لم يزدد في هذا القرن بالمقارنة إلى ما سبقه، ولكن درجة الانعصاب Stressأو الضغط هي التي ازداد معدلها الأن زيادة كبيرة، ذلك أن الحياة المعاصرة غاصة بالمواقف العصيبة والقوى أو الضغوط التي تفرض على الافراد: تدفعهم او تجذبهم، وقد يكون المزيد من الانعصاب او الضغط. . . . بمثابة حمل باهظ على الميكانيزمات التوافقية للإنسان. ولاشك ان الانعصاب مرتبط بالقلق، ولكنه بمختلف عنه في بعض الجوانب.

ومن الضروري الاشارة الى أن عددا من المؤلفين وعلماء النفس والأطباء النفسيين يصفون

العقدين الأخيرين من هذا القرن بأنه عصر الاكتئاب (Costello, 1976: 1) وقد أطلق هذا الوصف إشارة إلى ما يواجه الانسان المعاصر من عزلة قاسية وفردية مسرفة وحواجز حادة وتباعد شديد «ومسافات» اجتماعية واسعة بين الأفراد. ولاشك أن هناك تداخلا كبيرا بين القلق والاكتئاب، فاذا كان القلق ضيقا أو توجسا او خوفا متصلا بالمستقبل، فإن الاكتئاب «العصابي أو الاستجابي» ضيق وانقباض متصل بالماضي ومتأثر به أو استجابة له. ويذكر (1976:1) Costello أنه حيث لم يعلن احد نهاية عصر القلق، فمن المفترض إذن اننا نعيش الآن في عصر كل من القلق والاكتئاب. وأيا كانت تسميات هذا العصر الذي نعيشه الآنَّ فلاشك انه عصر الانفعالات الحادة ومن بينها القلق. ولقد احتل القلق مكانا بارزا في التراث الانساني الماضي والحاضر. ومن أهم الدلائل على هذا الاهتمام بحثه على ضوءً علوم وتخصصات عدة اهمها: علم النفس والطب النفسي وما يتصل بهما من تخصصات دقيقة تتناول جوانب محددة في القلق كالكيمياء الحيوية وعلم الدم وعلم العدد الصاء والطب السيكوسوماتي (النفسجسمي) وتخصص الأمراض الباطنة على احتلاف فروعه. كما اهتم ببحث مشكلة القلق كل من الفلسفة والأدب والفن والموسيقي والدين وغير ذلك من تخصصات وإنساق علمية.

وقد ميز علماء النفس ـ على اختلاف وجهات نظرهم ـ بين أنواع فرعية أو مجالات خاصة أو طائفة من المواقف التي يبرز فيها القلق بصورة وأضحة، منها قلق الموت وقلق الامتحان وقلق الجنس وقلق التّحدث امام جمهور (عبدالخالق، ١٩٨٧ أ: ٣١\_٣٢). ومن ناحية اخرى لقى تقسيم القلق بوجه عام الى حالة State والى سمة Trait اهتماما كبيرا من علماء النفس، وكان (1966 b: 356) Cattell في أواثل الستينات هو أول من قدم هذين المصطلحين. اما (Spielberger et al (1983: 1) فكان اهم من طور هذين المفهومين.

ويمكن ان ننظر الى حالات الشخصية بوجه عام على أنها قطاعات مستعرضة مؤقتة او عابرة في تيار حياة الفرد، واوجاع انفعالية تعبر عن حالات الشخصية. وتوجد الحالة الانفعالية في لحظة محددة من الزمن، وعند مستوى معين من الشدة. وتتميز حالات القلق بمشاعر ذاتية تتضمن التوتر والخشية والعصبية والانزعاج، كما تتصف بتنشيط الجهاز العصبي الذاتي (الأثونومي) وزيادة تنبهه. وعلى الرغم من ان حالات الشخصية مؤقتة وسريعة الزوال غالبًا فإنها يمكن أن تعاود وتتكرر عندما تثيرها منبهات ملائمة، ومن الممكن ايضا ان تبقى زمنا إضافيا عندما تستمر الظروف المثيرة لها. وعلى العكس من الطبيعة المؤقتة او العابرة للحالات الانفعالية فمن الممكن ان نتصور سمات الشخصية على انها خصائص مستقرة وثابتة نسبيا لدى الفرد، وتظهر فيها فروق ثابتة نسبيا بين الناس في التهيؤ لإدراك العالم بطريقة معينة وفي الميل الى الاستجابة او السلوك بأسلوب خاص له انتظام يمكن التنبؤ به (Spielberger et al, 1983: 1). وتشير سمة القلق الى فروق فردية ثابتة نسبيا في الاستهداف للقلق ، اي فروق بين النس في الميل الى ادراك المواقف العصبية على انها خطرة أو مهددة ، والاستجابة لمثل هذه المواقف بزيادة في شدة ارجاع حالة القلق لديهم . وقد تعكس سمة القلق كذلك الفروق الفردية في التكرار والشدة ، عن طريقها يمكن الكشف عن حالات القلق في الماضي ، كها تعكس احتمال ان يُخْبر الفرد أو يعاني من سمة القلق في المستقبل . وكلها كانت سمة القلق اقوى زاد احتمال ان يُخْبر الفرد أو يعاني من ارتفاعات اشد في حالة القلق في المواقف التي تتضمن تهديدا (1 -1983 الفرد في المحظة الراهنة او ي موقف خاص وعدد ، بينها تدل سمة القلق على المتخطة الراهنة او في موقف خاص وعدد ، بينها تدل سمة القلق على المتخطة الراهنة او في الموقف عاص وعدد ، بينها تدل سمة القلق على المتخطة الراهنة او في موقف خاص وعدد ، بينها تدل سمة القلق على الشخصية .

ولقد وضع (1:983) Spielberger et al (1983) على مقياسين فرعيين يقيس أحدهما حالة القلق، بينيا يقيس الآخر سمة القلق لدى الراشدين، ولهذين المقياسين ثبات وصدق مرتفع. وقد ترجمت هذه القائمة الى اكثر من ثلاثين لغة، وقام عبدالحالق (١٩٨٤) برجمة الطبعة الأخيرة المنقحة الصادرة عام ١٩٨٣ الى اللغة العربية، واختبر بها عينات مصرية، واستخرج معاملات ثباتها وصدقها. وتشير كل من المعالم السيكومترية والنتائج المستخرجة من عينات من بلاد كثيرة الى ان قائمة القلق: الحالة والسمة تعد اداة واعدة ومأمولة، وهو الأمر الذي شجعنا على استخدامها في دراسة جديدة على عينات عربية المعودية.

## هدف الدراسة

تهدف الدراسة الى تحقيق عدة أهداف من بينها بيان مدى كفاءة قائمة القلق: الحالة والسمة لدى تطبيقها على عينات سعودية يفترض انها سوية، وكذلك اتاحة بعض البيانات السيكومترية الأساسية لهذا المقياس، كمعاصلات النبات والصدق والمتوسطات والانحرافات المعيارية. ويمكن ان تعد نتائج هذا البحث تمهيدا لاستخراج معايير للمقياس ذاته على عينات سعودية متنوعة، ولا يخفى ما لذلك من أهمية نظرية وتطبيقية، في مجالى البحوث الإمبيريقية والاستخدام الاكلينيكي للمقياس بوصفه اداة جيدة يمكن ان تسهم في عملية التشخيص.

## طريقة البحث

العينة: اجريت هذه الدراسة على مجموعات من الطلاب والمدرسين، وجميعهم ممن يحملون الجنسية السعودية، تم اختيارهم من كليات ومدارس مدينة الرياض. وأن الزعم بان اختيار هذه العينات قد تم على اساس عشوائي ليس له ما يسوغه، فقد وقع الاختيار عليها تبعا لما هو متاح لنا منها، بوصفنا باحثين اجنبيين في هذا القطر الشقيق. وتشتمل عينة البحث على العينات الفرعية الأربع الآتية: أولا \_ طلبة الجامعة: تم اختيارهم من جامعي الملك سعود والإمام محمد بن سعود السلامية، وهما الجامعتان الوحيدتان بمدينة الرياض، وضمت هذه العينة طلبة ذكورا من كليات التربية والعلوم الاجتماعية والدعوة والإعلام، ومن أقسام علم النفس والتاريخ والجغرافيا والإعلام. ووصل المجموع الكلي لعينة طلاب الجامعة ١٩٦ طالبا، وكان متوسط اعمارهم ٢١,٨ بانحراف معياري قدره ٢٠,١ عاما.

ثانيا ـ طلبة المرحلة الثانوية: وقد وقع الاختيار على ثلاث مدارس ثانوية بمدينة الرياض، وهي مدرسة الملك عبدالعزيز الثانوية ومدرسة العارض الثانوية ومدرسة بدر الثانوية، وشملت الدراسة طلبة من السنتين الثانية والثالثة بقسميها العلمي والأدبي، ووصل المجموع الكلي لهذه العينة ١٢٢ طالبا، وكان متوسط اعمارهم ١٨,٥، بانحراف معياري قدره ٢٥,٥ عاما.

ثالثا ـ طالبات المرحلة الثانوية: اختيرت مدرسة البنات الثانوية السادسة بمدينة الرياض، وضمت العينة طالبات من السنتين الثانية والثالثة بقسميها الأدبي والعلمي، ووصل المجموع الكلي للطالبات الى ١١٦ طالبة، وكان متوسط اعمارهن ١٨,٢، بانحراف معياري قدره ٢,٣ عاما.

رابعا: المدرسون ومديرو المدارس: تمثل هذه العينة جميع المدرسين الملتحقين بدبلوم التوجيه والإرشاد الطلابي بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، وجميع مديرو المدارس الابتدائية والمتوسطة الملتحقين بدورة تدريبية بكلية التربية جامعة الملك سعود، فضلا عن مجموعة اخرى من المدرسين العاملين بمدينة الرياض، ويلاحظ أن هذه العينة تضم مدرسين ومديرين من معظم المناطق التعليمية بالمملكة. ووصل المجموع الكلي لهذه العينة الى ۸۲ مفحوصا، وكان متوسط إعمارهم و ۳۳٪ بانحراف معياري قدره ۲٫۷ عاما.

ويبين الجدول التالي بعض خصائص العينات المستخدمة. جدول رقم (١)

حجم عينات الدراسة (ن) والمتوسط (م) والانحراف المعياري (ع) لأعمارها

| لعمر | . العمر |     | العينة                 |
|------|---------|-----|------------------------|
| - ع  | ٢       | 3   | العينة                 |
| ۲,۱  | ۲۱,۸    | 197 | ١ ـ طلبة الجامعة       |
| ۲,٥  | ۱۸,٥    | 177 | ۲ ـ طلبة الثانوي       |
| ١,٣  | ۱۸,۲    | 111 | ٣ ـ طالبات الثانوي     |
| ٦,٧  | 44,0    | ۸۲  | ٤ ـ المدرسون والمديرون |
|      |         | 710 | المجموع الكلي          |

الاداة: استخدمت قائمة القلق (الحالة والسمة) من وضع «سبيلببرجر» وزملائه، وهي الطبعة المنقحة الصادرة عام ١٩٨٣ (الصورة ي)، وقد طبقت النسخة التي ترجم بنودها وأعدها عبدالحالق (١٩٨٤). وتشتمل هذه القائمة على مقياسين فرعيين وهما: حالة القلق وسمة القلق، ويضم كل مقياس فرعي عشرين بندا، يجاب عن كل منها بالاختيار من بين اربعة بدائل Alternatives وهي في مقياس حالة القلق كها يلي: «لا مطلقا، الى حد ما، بدرجة متوسطة، كثيرا جدا». أما مقياس سمة القلق فيتضمن البدائل الآتية: «أبدا تقريبا، احيانا، كثيرا، دائها تقريبا، وقد ظهر ان لهذه القائمة ثباتا وصدقا مرتفعين على عينات مصرية، كها كشف المقياسان الفرعيان (الحالة والسمة) عن ارتباط متبادل مرتفع (عبدالحالق، ١٩٨٤).

التطبيق: طبقت قائمة القلق في مواقف قياس جمعية على مجموعات تراوح عدد افرادها بين 
٢٠ ، ٤ مفحوصا. وكانت جلسات التطبيق تبدأ بتقديم موجز لموقف القياس، وقدم 
مقياس حالة القلق أولا يليه مقياس سمة القلق. وكان المفحوصون ينبهون الى ضرورة 
التفرقة عند الإجابة بين مقياس الحالة والسمة كها هو وارد في تعليمات كل منها. 
واستغرقت الاجابة عن الصورتين حوالي ربع ساعة، ومع ذلك فتجدر الإشارة الى أن 
القائمة بصورتيها كانت تطبق دون حدود زمنية.

ويهمنا ان نشير إلى القائمين بالقياس او الفاحصين في جلسات التطبيق، وفيها يختص بعينات الذكور قام بتطبيق المقياس على طلبة الجامعة وبعض أفراد عينة المدرسين، الباحثين القائمين على هذه الدراسة (اثنان)، اما طلبة المدارس الثانوية الذكور فقد طبق المقياس عليهم بوساطة اربعة من طلاب الدارسات العليا الملتحقين بالدبلوم الخاص للتوجيه والارشاد الطلابي بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية. وفيها يختص بطالبات المدارس الثانوية فقد طبق المقياس عليهن من قبل احدى طالبات الدراسات العليا المسجلة لدرجة الدكتوراه في علم النفس، وغني عن البيان ان طالبة الدكتوراه هذه والطلاب الأربعة بدبلوم التوجيه والارشاد، وهم من ساهموا في تطبيق المقياس، قد تلقوا تدريبا كافيا بهذا الخصوص.

التحليل الإحصائي: استخرجت المتوسطات والانحرافات المعيارية للدرجات الخام، كما استخدم اختبار وته لبيان دلالة الفروق بين متوسطات مختلف المجموعات، وحسب معامل ارتباط «بيرسون» بين الدرجات الخام.

النتائج

من الأهمية بمكان ـ بادىء ذي بدء ـ ان نعرض لمعاملات ثبات قائمة القلق على عينة سعودية، فقد طبقت القائمة على عينة من طلبة الجامعة السعودييين (ن = ١٧)، ثم أعيد تطبيقها بعد اسبوع واحد، وحسبت معاملات الارتباط (معاملات الاستقرار) بين التطبيقين، وفيا يلي نتيجة هذه الخطوة:

> معامل استقرار حالة القلق ٥٥,٠ معامل استقرار سمة القلق ٥٥,٠

ومن الملاحظ ان معامل استقرار مقياس حالة القلق يقع في الحدود المتوقعة والتي كشفت عنها الدراسات السابقة، فقد تراوحت معاملات الاستقرار لمقياس حالة القلق كما طبق في صورته الأصلية على عينات أمريكية، بين ٣٤, ٢، ٢، ٢، ١٩٥٤ (Spielberger et al ', ٢، ٢، ٢، ٢، ٢٪ بين ١٩٥٤ (Pielberger et al ', ٢٥ (الأعلى الموحية المن الموحية المن المناع على عينات مصرية الى ١٩٥٠ (الدى المذكور، ٤٧، ١٤٠ عند الاناث (عبدالحالق، ١٩٨٤ : ٣١). ويلاحظ ان كل هذه المعاملات على العينات الأمريكية والمصرية والسعودية منخفضة، ولكن هذا الانخفاض امر متوقع، لأن المقياس الصادق لحالة القلق يجب أن يعكس تأثير العوامل المتقرار مقياس سمة القلق على العينة السعودية (٥٩، ١) فيعد اقل قليلا من نظيره في الدراسات السابقة، فقد تراوح بين ٢، ١٥، ١، ٧٥، على عينات امريكية (١٩٥٤ على عينات مصرية الى ٨٧، ١ لدى الذكور، ٨٢، عند الإناث (عبدالحالق، ١٩٨٤ (١٣) ويحتمل ان يرجع انخفاض الثبات على العينة السعودية الى صغر حجمها (ن ١٤٠)، وعلى الرغم من ذلك فإن استقرار مقياس سمة القلق كما ظهر من تطبيقه على عينات سعودية (حوالي ٢، ١) يعد مقبولا في هذه المرحلة المبكرة من مراحل على عينات سعودية (حوالي ٢، ١) يعد مقبولا في هذه المرحلة المبكرة من مراحل على عينات سعودية العرب على عينات سعودية العادد المقياس على عينات سعودية العدد المقياس على عينات سعودية العداد المقاس على المناطق المعاسلة على المناطق المعاسلة المعاسلة على العلق على المعاسلة المعاسلة على العبداله على العلى على المعاسلة على العبداله عبداله على العبداله على

ومن ناحية أخرى قمنا بتقدير صدق قائمة القلق بطريقتين أولها: الارتباط بين المقياسين وعلك خارجي هو قياس الفعاليه مقياس الفائمة، وثانيهها: الارتباط بين المقياسين وعلك خارجي هو قياس الفعاليه الاجتماعية. وفيها تختص بالارتباط بين المقياسين الفرعيين: الحالة والسمة هو أنه على الرغم من أن النظرية التي يعتمد عليها المقياس تميز بين الحالة والسمة في القلق، فأنه لا يمكن أغفال حقيقة أن المقياسين يقيسان جانبين لمفهوم واحد هو القلق، ويتوقع أن من يحصل على درجة مرتفعة في أحدهما يميل الى الحصول على درجة مرتفعة في الأخر والعكس صحيح. وبيين جدول (٢) الارتباط بين المقياسين.

جدول رقم (٢) معاملات الارتباط بين مقياس القلق: الحالة والسمة لدى اربع عينات سعودية

| معاملات الارتباط | ن   | العينات         |
|------------------|-----|-----------------|
| ** ', o V 9      | 197 | طلبة جامعة      |
| ** *, 7.00       | 177 | طلبة ثانوي      |
| ** *,014         | 177 | طالبات ثانوي    |
| ** ·, o V Y      | ۸۲  | مدرسون          |
| ** ',oVo         |     | وسيط الارتباطات |

<sup>\*\*</sup> جوهري عند مستوى ١٠,٠١

ويلاحظ من جدول (٢) ان جميع الارتباطات موجبة جوهرية (عند مستوى ٢، ١) بين المقياسين الفرعين: الحالة والسمة لدى اربع عينات سعودية، ويعد ذلك دليلا قويا على صدق المقياسين. وتنسق هذه النتيجة مع الدراسات السابقة على عينات امريكية فقد ظهر ان وسيط الارتباطات بين المقياسين هو ٢٥, ١ (1983: 1983)، كها اتضح ان وسيط الارتباط بين المقياسين على عينات مصرية بلغت ثلاث عشرة عينة هو اتضح ان وبيدالخالق، ١٩٨٤: ٣٣). وتكشف كل هذه المعاملات عن صدق مرتفع للمقياسين الفرعين: حالة القلق وسمة القلق. اما الطريقة الثانية التي اتبعت لتقدير صدق مقياسي الفعالية الاجتماعية، وهذا المقياس من اعداد حافظ (١٩٨٥)، ويتمضن ثلاثة مقاييس فرعية هي:

- ۱) فقدان المعنى Meaninglessness
- Y) الانعزال الآجتماعي Social isolation (٢ Anxiety القلق (٣)
- ويشتمل كل مقياس فرعي على سبعة بنود، يجاب عن كل منها على اساس خسة بدائل كما يلي: . . لا مطلقا ، نادرا ، احيانا ، كثيرا ، دائها ، وقد اوضحت الدراسات التي اجريت على هذا المقياس ، على عينات سوية ومرضية من البيئة السعودية ، ان لهذا المقياس ثباتا وصدقا مقبولين ، وقد طبق مقياس حالة القلق ومقياس سمة القلق مع المقياس الفرعي للقلق المشتق من مقياس الفعالية الاجتماعية في جلسة قياس جمعية واحدة على ٣٣ طالبا جامعيا . ويبين جدول (٣) الارتباط بين المقياسين .

جدول رقم (٣) معاملات الارتباط (ر) بين مقياس القلق: الحالة والسمة والمقياس الفرعي للقلق المشتق من مقياس الفعالية الاجتماعية

| ر           | المقياسان                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| ** •,0~ {   | حالة القلق / مقياس القلق المشتق من الفعالية الاجتماعية |
| ** ', { \ \ | سمة القلق / مقياس القلق المشتق من الفعالية الاجتماعية  |

\*\* جوهري عند مستوى ١٠,٠

وتشير معاملات الارتباط الجوهرية الواردة في جدول (٣) الى صدق مقبول لقائمة القلق على عينات القلق: الحالة والسمة. ومن هنا يمكن القول بان الادلة على صدق قائمة القلق على عينات سعودية تتوافر عن طريقين، اولها: الارتباط بين مقياس القلق: الحالة والسمة، وثانيهها: الارتباط بين هذين المقياسين ومقياس القلق المشتق من مقياس الفعالية الاجتماعية، عما يشير الى ان استخدام قائمة القلق في البيئة السعودية يمكن ان يكون أمراً واعداً ومأمولاً. ومع ذلك فان الاثبات الحق لصدق هذا المقياس في البيئة السعودية لابد ان يتوافر عن طريقين هما:

## أ \_ التحليل العاملي لبنود المقياس.

ب ـ استخرَاج الفرّوق بين مجموعات محكية Criterion groups معروفة الخصائص سلفا، مثل العينات السوية والمرضية .

ويخرج هذا التخطيط عن هدف هذه الدراسة، ويتعين ان نوصي الباحثين النفسيين السعوديين بضرورة اجراء مثل هذه الدراسات مستقبلا. ويبين جدول (٤) بعض المعالم السيكومترية الأساسية لمقياسي القائمة كما طبقت على اربع عينات من المملكة العربية السعودية.

جدول رقم (\$) المتوسطات (م) والانحرافات المعيارية (ع) لمقياسى القلق: الحالة والسمة كها طبقت على عينات سعودية

| قلق   | سمة ال | لقلق | حالة ا | العنات       |
|-------|--------|------|--------|--------------|
| ع     | ٢      | ع    | ٢      | الغيبات      |
| ٧, ٤٠ | ٤٠,٠٥  | ۸,۱۰ | T0, V0 | طلبة جامعة   |
| ۸,٠٦  | ٤١,١٤  | ۸,٧٥ | 47, •9 | طلبة ثانوي   |
| ۸, ٤٨ | ٤٤,٩٣  | 9,91 | ٣٨,٣٨  | طالبات ثانوي |
| ٧,٨٥  | 47,49  | ٩,٧٣ | 47,71  | مدرسون       |

ويوضح فحص جدول (٤) ان اقل درجة في مقياسي حالة القلق وسمة القلق حصلت عليها عينة المدرسين، وهذا أمر متوقع ويتسق مع نتاثج دراسة مصرية على المدرسين (عبدالخالق، ١٩٨٤ : ٣٧) ويمكن تفسير ذلك بان المدرسين - بالمقارنة الى بقية المجموعات ـ يمكن ان يعدوا اكثر استقراراً، نظرا لكونهم يعملون، كها أنهم انتهوا من مرحلة الدراسة بما يصاحبها من قلق، ويلاحظ كذلك أن عينة المدرسين اكبر المجموعات السعودية في هذه الدراسة عمراً (انظر جدول ١)، ويقع متوسط أعمارهم (م = ٣٣,٥ حول اكبر مرحلة خالية من القلق (44) (Cattell, 1966 a : 44).

ومن ناحية اخرى فإن أعلى المتوسطات في مقياس الفلق: الحالة والسمة حصلت عليها عينة طالبات الثانوي. وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي أسفرت عنها الدراسات السابقة لا في قائمة القلق فحسب:Simon & Thomas, 1983: 200; Spielberger et al, 1983: وحسن المسابقة لا في قائمة القلق فحسب: ۹ (عبد الحالق، ۱۹۸۶ بل كذلك في مقاييس القلق الأخرى والعصابية وسوء النوافق، اذ اتضح أن للإناث درجات اعلى في مقاييس هذه الابعاد (عبد الحالق، ۱۹۸۷ بل . ۱۹۸۷ على الهناء (عبد الحالق، ۱۹۸۷ به الهناء (عبد الحالق، ۱۹۸۷ به الهناء درجات اعلى في مقاييس هذه الابعاد (عبد الحالق، ۱۹۸۷ به الهناء درجات اعلى في مقاييس هذه الابعاد (عبد الحالق، ۱۹۸۷ به الهناء درجات اعلى في مقاييس هذه الابعاد (عبد الحالق، ۱۹۸۷ به الهناء درجات الهناء الهناء الهناء الهناء الهناء الهناء الهناء الهناء العربية المعالمة المع

ثم طبق اختبار (ت» بوصفه مقياسا للفروق بين متوسطات العينات السعودية الأربع، وكشفت معظم المقارنات عن فروق جوهرية احصائيا، ويبين جدول (٥) نتائج هذا التحليل.

جدول رقم (٥) الفروق بين متوسطات العينات السعودية على اساس اختبار «ت»

| «ت <sub>»</sub>                         | قيم                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سمة القلق                               | حالة القلق                                                                                                                                             | المقارنة بين عينتين                                                                                                                                                              |
| *, \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | *, E\  ** \( \bar{V}, \bar{V} \)  ** \( \xi, \)  * \( \xi, \)  * \( \xi, \)  ** \( \xi, \) | طلبة الجامعة / طلبة الثانوي<br>طلبة الجامعة / طالبات الثانوي<br>طلبة الجامعة / المدرسون<br>طلبة الثانوي / طالبات الثانوي<br>طلبة الثانوي / المدرسون<br>طالبات الثانوي / المدرسون |

<sup>\*</sup> جوهري عند مستوى ٥٠,٠٥

<sup>\*\*</sup> جوهري عند مستوى ١٠,٠١

ويتضح من جدول (٥) ان الفروق بين طلبة الجامعة وطلبة الثانوى غير جوهرية في مقياس القلق: الحالة والسمة، ويمكن ان تفسر هذه التتبجة على ضوء امرين هما: كلتا المجموعين ذكور، والفروق العمرية بينها غير كبيرة، ذلك أن متوسط اعمار طلبة الجامعة هو ٢٠,١ ± ٢١,٨ عاما، على حين ان متوسط اعمار عينة طلبة الثانوي هو لا ٢,٠ ± ١٨,٥ عاما، (انظر جدول ١). ومن ناحية اخرى فان الفروق جوهرية بين طلبات الثانوي (وهي عينة الإناث الوحيدة في هذه الدراسة) وبقية المجموعات الثلاث طالبات الثانوي (وهي عينة الإناث الوحيدة في هذه الدراسة)، ويفسر ارتفاع درجات الإناث في مقياس القلق: الحالة والسمة بالمقارنة الى الذكور على ضوء الفروق الجنسية في الاستعداد للعصاب والقلق وسوء التوافق، والتي اثبتها كثير من الدراسات السابقة الاستعداد للعصاب والقلق وسوء التوافق، والتي اثبتها كثير من الدراسات السابقة القاتسة التي نحن بصدها من ناحية الحرى (عبدالخالق، ١٩٨٤ : ٣٨ المحسودة في القلق تخلافا القلق التي نحن بصدها من ناحية او واحد واجه تفسير الفروق الجنسية في القلق خار قلي قليل، ويمكن ان نعدد على الأقل اربع وجهات للنظر كما يلي:

١ ـ ترجع بعض البحوث الفروق الجنسية في القلق الى عوامل وراثية .

٢ ـ تعزوها بحوث اخرى الى العوامل الاجتماعية المتصلة بعملية التنشئة الاجتماعية.
 ٣ ـ التفاعل بين عوامل الوراثة والبيئة.

لا استعداد الاناث ـ بدرجة اكبر من الذكور ـ للاعتراف بالقلق على ضوء الدور الاجتماعى المنوقع منهن.

ومن غير المقبول ان تفسر الفروق بين طالبات الثانوي وبقية المجموعات الثلاث في هذه المدراسة وكلهم من الذكور، على ضوء متغير العمر، ذلك أن الفروق بين متوسط اعمارهن ومتوسط اعمار طلبة الثانوي غير جوهرية، وكذلك الفرق بين متوسط اعمارهن ومتوسط اعمار عينة طلبة الجامعة غير كبيرة (انظر جدول ١)، ولكن الفرق بين متوسط اعمارهن وأعمار عينة المدرسين هو الفرق الجوهري الوحيد، ومع ذلك فإن تفسير ارتفاع درجتي القلق لدى الإناث بالمقارنة الى الذكور على ضوء الفروق الجنسية افضل كثيرا - في هذه الدراسة من تفسيره على اساس الفروق العمرية. كما اسفرت نتائج هذه الدراسة عن ان لعينة المدرسين اقل متوسط للدرجات بين العينات الأربع في مقياس القلق: الحالة والسمة (انظر جدول ٤)، وقد ظهر كذلك ان جميع الفورق جوهرية (عند مستوى ١٠،٠) بين متوسط درجتي عينة المدرسين ودرجتي جميع العينات الثلاثة الأخرى: طلبة الجامعة، طلبة الثانوي، طالبات الثانوي (انظر جدول ٥)، ويتسق حصول المدرسين السعوديين على اقل متوسط في مقياسي القلق: الحالة والسمة مع دراسة سابقة على المدرسين المصريين (عبدالخالق، ١٩٨٤) مناه المدرسين وبقية المجموعات، اذ يقع المدرسون في المرحلة على ضوء الفروق العمرية بين المدرسين وبقية المجموعات، اذ يقع المدرسون في المرحلة على ضوء الفروق العمرية بين المدرسين وبقية المجموعات، اذ يقع المدرسون في المرحلة على ضوء الفروق العمرية بين المدرسين وبقية المجموعات، اذ يقع المدرسون في المرحلة على ضوء الفروق العمرية بين المدرسين وبقية المجموعات، اذ يقع المدرسون في المرحلة

العمرية الخالية نسبيا من القلق (Cattell, 1966 a: 44) بالنسبة الى بقية المجموعات. ومن ناحية اخرى يمكن القول بان الظروف الاجتماعية التي تهيىء الفرد للمعاناة من القلق لدى المدرسين تعد اقل من نظيرتها عند بقية المجموعات الثلاث وهم عينات طلاب في مرحلة الدراسة الثانوية او الجامعية، بما يصاحب الأخيرة من قلق وتوتر.

ومن الأهمية بمكان أن تقدر الفروق الحضارية في قائمة الفلق بين العينات السعودية الواردة في هذه الدراسة وعينات من جنسيات أخرى، وقد وقع الاختيار على الجنسيتين الامريكية والمصرية. والسبب في هذا الاختيار هو أن القومية الأمريكية هي التي وضع المتياس اصلا لتقدير الفلق لدى عينات مسحوبة منها، وقد رجعنا الى المعايير الأمريكية الواردة في دليل تعليمات المقياس (Spielberger et al , 1983: 5) وبدهي ان المقياس طبق على المينات الامريكية من قبل واضعيه \_ في صورتُه الانجليزية. اما اختيار المينات المصرية لمقارنتها بنتائج تطبيق المقياس على العينات السعودية فقد تم لهذه الأسباب:

١ \_ هناك قدر غير قليل من التشابه الحضاري بين الجنسيتين المصرية والسعودية.

٢ ـ صورة القائمة المطبقة على المصريين والسعوديين واحدة، وهي طبعة عام ١٩٨٣، وقد استخدمت ترجمة البنود ذاتها في الدراستين .

لم يصل الى علمنا دراسة أخرى منشورة أجريت على عينات عربية غير مصرية باستثناء
 دراسة (1984: 188) Saigh على عينات لبنائية ، ولكن هذه الدراسة الاخيرة تتصف بما يلى :

- استخدمت صورة مبكرة من قائمة القلق: الحالة والسمة (طبعة عام ١٩٦٨)، بينا
   استخدمنا ـ مع العينة السعودية ـ الطبعة الحديثة المنشورة عام ١٩٨٣. وهناك اختلافات جوهرية بين الصورتين في كل من بنية المقياس وبنوده، ومن ثم فالمقارنة غير سليمة.
- بـ لدراسة (فيليب صايغ) هدف خاص يتلخص في المقارنة بين درجة القلق لدى اللبنانيين قبل الاجتياح الإسرائلي لبيروت الغربية مباشرة، وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية وغيرها منها، ولم يهدف الى استخراج معايير للمقياس على عينات كبيرة الحجم.
  - ج العينات في هذه الدراسة غير كبيرة الحجم نظراً لهدفها المحدود.

وعلى الرغم مما تقدمه مثل هذه المقارنات الحضارية الكمية من إغراءات شديدة، فانه يجب التحوط والحذر الشديدين في هذا المجال، ذلك ان مثل هذه المقارنات تواجه مشكلات جمة من نواح عدة، وامثلتها الصعوبات المتصلة بترجمة بنود المقياس، واختلاف دلالة البنود من حضارة الى اخرى، وغير ذلك من المشكلات المنهجية التي تواجه البحوث الحضارية المقارنة بوجه عام، مما يعوق امكان التعميم على اساس من هذه المقارنات. ولكن تجدر الاشارة الى أن ترجمة بنود مقياس القلق: الحالة والسمة من الانجليزية الى العربية المستحدية المستحدية المستحدية المستحدية المستحدية المستحدية المستحدية المستحدية المستحدية المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة عاما ومقبولة (جدالخالق، ١٩٨٤: ٢٧ ـ ٣٠) ويبين جدول (٦) الفروق بين العينات السعودية وكل من العينات الأمريكية والمصرية المناظرة لها.

جدول رقم (٦) الفروق بين متوسطات العينات السعودية وكل من العينات الأمريكية والمصرية على اساس اختبار «ت»

| (ت)              | قيم (      |                                   |  |  |  |  |
|------------------|------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| سمة القلق        | حالة القلق | العينات                           |  |  |  |  |
| <b>፨</b> # ٣,٨•  | 1,77       | طلبة جامعة: سعوديين / امريكيين    |  |  |  |  |
| ** ለ, <b>۲</b> ለ | ** 17,71   | طلبة جامعة: سعوديين / مصريين      |  |  |  |  |
| ١,٦٧             | ** 0,71    | طلبة ثانوي: سعوديين / امريكيين    |  |  |  |  |
| 泰泰 0,71          | ** T, * T  | طلبة ثانوى: سعوديين / مصريين      |  |  |  |  |
| ₩₩ ٦,٣٩          | ** Y, Al   | طلبات ثانوي: سعوديات / أمريكيات   |  |  |  |  |
| ١,٦٧             | ۲۸,۱       | طالبات ثانوي :سعوديات / مصريات    |  |  |  |  |
| ** 1,7V          | ** 1 * , 9 | مدرسون: سعوديون / عاملون امريكيون |  |  |  |  |
| ** T, OA         | ** 7,1     | مدرسون : سعوديون / مصريون         |  |  |  |  |

\*\* جوهري عند ٠,٠١

ومن النظر الى جدول ٦) نلاحظ ان جميع الفروق بين متوسطات العينات جوهرية (عند مستوى ٠٠١, ) باستثناء المقارنات الاربع التالية :

- ١ \_ طلبة الجامعة السعوديين والامريكيين (حالة القلق).
- ٢ ـ طالبات الثانوي السعوديات والمصريات (حالة القلق).
  - ٣ ـ طلبة الثانوي السعوديين الأمريكيين (سمة القلق).
- ٤ ـ طالبات الثانوي السعوديات والمصريات (سمة القلق).

ونظراً لأن المقارنات الأربع السابقة، غير جوهرية، فيمكن ان نعد متوسطات العينات الواردة في هذه المقارنات لا تختلف اختلافا جوهريا بعضها عن بعض. وليس من السهل ان نقدم تفسيرا لعدم جوهرية الفروق بين المجموعات في المقارنات الاربع السابقة، اذ تضم طلبة الجامعة وطلبة الثانوي وطالبات الثانوي، السعوديين والأمريكيين والمصريين في كل من مقياسي حالة القلق وسمة القلق. ومن ناحية اخرى فإن عدد قيم «ت» الجوهرية يفوق غير الجوهرية فقد بلغت الفروق الجوهرية بين المتوسطات اثنتا عشرة مقارنة كها يلي:

أولا: الفروق الجوهرية في مقياس حالة القلق وتشير الى ما يلي:

١ ـ طلبة الجامعة المصريين أعلى من السعوديين.

٢ \_ طلبة الثانوي الأمريكين أعلى من السعوديين.

٣ ـ طلبة الثانوي المصريين أعلى من السعوديين .

٤ ـ طالبات الثانوي الأمريكيات أعلى من السعوديات.

٥ ـ العاملون الراشدون الأمريكيون أعلى من المدرسين السعوديين.

٦ ـ المدرسون المصريون أعلى من المدرسين السعوديين.

وتشير جميع الفروق الجوهرية بين متوسطات العينات في مقياس حالة القلق الى النتيجة الآتية: للعينات السعودية متوسطات أقل في حالة القلق بالمقارنة الى العينات الأمريكية والمصرية المناظرة. وحيث ان مقياس حالة القلق يشير الى قلق موقفي لحظى متصل بموقف القياس، فيبدو أن القياس عند التطبيق على العينات السعودية - كمَّا كشفتُ درجاتهم على المقياس \_ لم تكن ضاغطة ولا مسببة لقلق مرتفع لدى المفحوصين، على حين كانت هذه المواقف ذاتها مسببة لقلق اعلى لدى المفحوصين آلأمريكيين والمصريين بالمقارنة الى المفحوصين السعوديين. ونظراً لعمومية هذه النتيجة وجوهريتها في ست مقارنات، فمن الممكن ان نفترض ان ذلك يتصل غالبا بخواص في شخصية المفحوصين السعوديين انفسهم واتجاهاتهم نحو الاختبارات والقاييس، اكثر من تعلقه بمتغيرات عرضية وقتية في موقف القياس، ويمكن ان نفترض كذلك تأثير متغير الجاذبية الاجتماعية وهي الاستجابة لبنود الاستخبارات تبعا لدرجة قبولها الاجتماعي او جاذبيتها، والافتراض الأساسي هنا هو ان الشخص يميل الى ان يقدم لنا نفسه في صورة مفضلة ومقبولة وجذابة اجتماعيا، مما يؤثر في درجته عَلَى المقياس (لمزيد من التفصيل انظر: عبدالخالق، ١٩٨٦: ١٩٨١). ومن المكن ايضا ان نفترض تأثير متغيرات حضارية معينة، ومن ثم نقترح ان تجرى دراسة على الفروق الحضارية في الاتجاه نحو المقاييس. وعلى كل حال فان هذه النتيجة التي أسفرت عنها هذه الدراسة في حاجة الى فحص تفصيلي مستقل.

ثانيا \_ الفروق الجوهرية في مقياس سمة القلق: وتشير الى ما يلي:

١ - طلبة الجامعة السعوديين أعلى من الأمريكيين.

٢ \_ طلبة الجامعة المصريين أعلى من السعوديين.

٣ \_ طلبة الثانوي المصريين أعلى من السعوديين.

- ٤ ـ طالبات الثانوي الأمريكيات أعلى من السعوديات.
- ٥ .. المدرسون السعوديون أعلى من العاملين الأمريكيين.
  - ٦ ـ المدرسون المصريون اعلى من السعوديين.

14 £

ونلاحظ من هذه المقارنات الست ان متوسط درجات المفحوصين السعودين في مقياس سمة القلق اقل جوهريا من متوسط العينات الأمريكية والمصرية المناظرة لها في اربع مقارنات، ثلاث منها يقل فيها متوسط درجات السعودين عن المصريين (عينات طلبة الجامعة وطلبة الثانوي والمدرسين)، اما المقارنة الرابعة فيقول فيها متوسط درجات السعودين جوهريا عن الأمريكيين (عينة طالبات الثانوي)، اما باقي المقارنات الست (وهما انتنان) ففيها يعلو متوسط درجات المفحوصين السعودين ـ جوهريا ـ بالمقارنة الى عينين امريكيين فما: طلبة الجامعة والعاملين الراشدين.

ويمكن القول بوجه عام ان متوسط درجات أغلب العينات السعودية اقل بفروق جوهرية من العينات المصرية المناظرة لها في سمة القلق. ومن ناحية اخرى فان متوسط العينات السعودية أعلى جوهريا من متوسط العينات الأمريكية في حالتين من ثلاث، في مقياس سمة القلق، ويمكن القول بوجه عام، على الرغم من بعض الاستثناءات التي تدعو الى ضرورة التحوط، ان الاتجاه العام لترتيب العينات المسحوبة من هذه الجنسيات الثلاث ابتداء من الدرجة المنخفضة في سمة القلق وانتهاء بالدرجة المرتفعة فيها هو كما يلي:

«الأمريكيون، السعوديون، المصريون»

وقد يكون من الممكن تفسير ارتفاع متوسط درجات السعوديين عن الأمريكيين في سمة القلق على ضوء اختلاف موقع كل منها على المتصل الحضاري، اذ يمكن ان نفترض ان القلق ينخفض لدى المجتمع الأكثر تقدما (من الناحية الاقتصادية) بالنسبة لمجتمع آخر اقل تقدما ومع ذلك فيجب التنبيه الى درجة الانعصاب المرتفعة (وليس القلق) والتي ترتبط بالتقدم الحضاري (44) و196 هـ: (Cattell, 1966 هـ: 44) ويتفق هذا الافتراض الذي ذكرناه منذ قليل مع نظرية (1971 عن الشخصية والطابع القومي، والتي وضعها عام ١٩٧١ . وفي عاولة للتحقق من نظريته، درس «لين» القلق لدى طلاب الجامعة وكشفت دراسته عن ترتيب معين للبلاد التي درسها على اساس درجات استخبارات القلق ويبدأ هذا الترتيب من اللدول الأعلى قلقا وينتهي بالأقل كيا يلي:

۱ ـ فرنسا ۲ ـ اليابان. ۳ ـ المانيا الغربية. ٤ ـ ايطاليا. ٥ ـ استراليا. ٦ ـ ايرلندا. ۷ ـ نيوزيلندا. ٨ ـ النرويج. ٩ ـ كندا. ١٠ ـ الولايات المتحدة. ١١ ـ انجلترا.

ومن ثم فان الولايات المتحدة من البلاد منخفضة القلق. ومن ناحية اخرى اجريت دراسات حضارية مقارنة بين دول متعددة متقدمة ومتخلفة (أو نامية) من أبرزهما دراسة مبكرة اجراها (44 a 1966) Cattell (1966 ع نمها ان القلق يرتفع في الدول ذات المستوى الاقتصادى المنخفض « ويمكن ان يفسر ذلك ارتفاع سمة القلق لدى المصريين بالمقارنة الى السعوديين). ويضيف «كاتل» ان هذه النتائج تبين سوء الفهم الذي حدث بالنسبة لما يتصور انه مصاحب للحضارة نتيجة للخلط بين عامل القلق وعامل الانعصاب Stress فان الحياة الحديثة - كما في أمريكا مثلا - يمكن ان تثير الانعصاب، ولكنها لا تنتج بالضرورة ما يشاع انه «عصر القلق». وتطبيقاً لذلك فقد ظهرت فروق حضارية في القلق، اذ يرتفع مستوى القلق بالتدريج (مبتدئا باعلاها قلقا ومنتهيا بأقلها قلقا) كها يلى:

١ ـ الهند. ٢ ـ فرنسا. ٣ ـ ايطاليا. ٤ ـ اليابان. ٥ ـ انجلترا. ٦ ـ الولايات المتحدة. (Cattell, 1967: 122).

اما ارتفاع مستوى القلق لدى المصرين بالمقارنة الى السعوديين فيمكن ان يفسر على ضوء ارتفاع مستوى الدخل لدى الاخيرين، فمن الممكن ان نفترض - ونحن نقف على ارض صلبة - ان هناك علاقة بين انخفاض المستوى الاقتصادي وارتفاع القلق بوجه عام . وتتسق نتيجة هذا البحث مع ما توصل اليه (Cattell (1967:122) في بحثه على مستوى القلق لدى سنة مجتمعات مختلفة المستوى الاقتصادي كها سبق أن ذكرنا منذ قليل . ومن الملاحظات الشخصية للباحثين على الشعبين المصري والسعودي ان الاخيرين يتميزان بدرجة أعلى من الاستقرار والهدوء وانخفاض العصابية . ومع ذلك تعد مثل هذه الملاحظات تأملية ومجرد فرض يحسن التحقق منه في دراسة مستقلة . وتشير نتائج هذه الدراسة بوجه عام إلى أن قائمة القلق: الحالة والسمة من وضع اله Speilberger et al المحوث القلق (١٩٨٤) أداة واعدة ومأمولة ويوصى بمواصلة استخدامها في مجال بحوث القلق في المجتمع السعودي .

# المصادر العربية

حافظ، أ. خ.

١٩٨٥ الفَعَلِيَّة الاجتماعية لدى عينات من الشباب السعودي دراسة ارتباطية (غير منشورة).

عبدالخالق، أ.م.

١٩٨٤ كراسة تعليمات قائمة القلق: الحالة والسمة، سبيلبيجر وزملائه (تعريب واعداد) الاسكندرية: دار المعارف الجامعية.

------١٩٨٧ أقلق الموت، الكويت: عالم المعرفة.

\_\_\_\_

١٩٨٧ بالابعاد الاساسية للشخصية، الاسكندرية دار المعارف الجامعية، ط ٤.

المصادر الاجنسة

Al-Issa, I.

1982 "Gender and Adult Psychopathology" pp.83-101 in I. Al-Issa (Ed.) Gender and Psychopathology, N.Y.: Academic Press.

Cattell, R.B.

1966a "Anxiety and Motivation: Theory and Crucial Experiments," pp. 23-62 in C.D. Spielberger (Ed.) Anxiety and Behavior, N.Y.: Academic Press.

1966b "Patterns of change: Measurement in relation to state dimension, trait change, stability, and process concepts," pp. 355-402 in R.B. Cattell (Ed.), Handbook of Multivariate Experimental Psychology. Chicago: Rand McNally & Co.

1967 The Scientific Analysis of Personality. Middlesex: Penguin Books.

Costello, C.G.

1976 Anxiety and Depression. Montreal: McGill - Queen's University Press.

Lynn, R.

1971 Personality and National Character. Oxford: Pergamon.

Saigh, P.A.

1984 "Pre-and post invasion anxiety in Lebanon." Behavior Therapy, 15: 185 - 190.

Simon, A. and Thomas, A.

1983 Test Data for the State - Trait Anxiety Inventory for British Further Education, and B. Ed. Students," Personality and Individual Differences, 4: 199 - 200.

 Spielberger, C.D., Gorsuch, R.L., Lushene, R., Vagg, P.R. and Jacobs, G.A.
 Manual for the State-Trait Anxiety Inventory (Form Y.), Palo Alto: Consulting Pychologist Press.

# واقع العلاقات العامه في مؤسسات الجهاز المصرفي الأردني كما تراها وتمارسها ادارات تلك المؤسسات

زياد رمضان كلية الاقتصاد والعلوم الادارية ـ الجامعة الاردنية

#### مقدمية

ان علاقات مؤسسات الأعمال بالناس أصبحت تعاني من الكثير من الاهمال بسبب النمو المضطرد في حجم المؤسسة وفي عدد المتعاملين معها وفي عدد المتعاملين معها وفي عدد المتعاملين معها وفي عدد المتعاملين معها وفي عدد الموردين لها. . . . الخ. هذا النمو قضى على العلاقات الشخصية التي كانت تربط ما بين المؤسسة الصغيرة وهذه المجموعات وحلت محلها علاقات يشويها نوع من عدم المبالاة ومن الشك ومن عدم التفهم. وللتغلب على المصاعب الناجمة عن هذه المشاعر وعن العلاقات غير الشخصية وغير المتفهمة نشأ نشاط متخصص جديد عرف باسم العلاقات العامة. وينسب الكثيرون من الكتاب نشوء العلاقات العامة في مجال الأعمال الى شخص يسمى Evy Lee في الولايات المتحدة في الولايات المتحدة في الولايات المتحدة في الولايات المتحدة في النولايات المتحدة في

ومن الطبيعي أن تكون نقطة البداية في المؤسسات الصناعية هي تحسين العلاقة 
بين الرؤساء والمرؤوسين. وقد تم احراز مقدار كبير من النجاح في هذا المضمار لاسيها في 
نطاق حل المشاكل اليومية الناتجة عن علاقات العمل. وعلى كل الأحوال فان هذه 
العلاقات يمكن نعتها بكل سهولة بأنها علاقات داخلية بين الناس الذين يعملون في 
مؤسسة واحدة. الا أن هنالك مجموعة أخرى مهمة من العلاقات هي علاقة المؤسسة 
بالعالم الخارجي وعناصره التي تحتك بالمؤسسة وتتعامل معها. لقد تنبهت مؤسسات 
الأعمال في الأربعينات من هذا القرن الى أن العلاقات الخارجية أيضا يجب أن تستحوذ 
على كل اهتمامها فهنالك كثير من الأشخاص الذين لا يعملون في داخل المؤسسة 
على كل اهتمامها فهنالك كثير من الأشخاص الذين لا يعملون في داخل المؤسسة

ولكنهم يؤثرون عليها ويلعبون في كثير من الأحيان أدوارا حيوية بالنسبة لاستمرارها وبقائها وبناء عليه فانه يتوجب على المؤسسة أن لا تهملهم. ولكن من هم هؤلاء الناس؟ انهم متعددون فمنهم المتعاملون مع المؤسسة الذين تجني منهم المؤسسة الأرباح وحملة أسهمها الذين لولا أمواهم لما استطاعت المؤسسة تكوين رأسمالها وشراء موجوداتها، والموزعون الذين لولاهم لما استطاعت المؤسسة توزيع منتجاتها ولما استطاعت الاستمرار في دورتها التشغيلية، والموردون الذين يزودونها بالمواد الخام والآلات والأدوات واللوازم وما شابه، وأخيرا المجتمع والمؤسسات الحكومية الذين لولاهم لما استطاعت المؤسسة العيش ولا الشعور بالطمأنية ولما حصلت على الخدمات والتسهيلات الضرورية اللازمة ضرورية جدا لحياة المؤسسة ونجاحها

ان الكثيرين من المهتمين بمصلحة مؤسسة الأعمال، والعارفين بالعوامل الأساسية اللازمة لبقاء المؤسسة ونجوها وازدهارها، والمؤمنين بأنها كائن حي ينشأ ويتطور وينمو ويستمد عناصر بقائه من المجتمع عن طريق التفاعل معه بالأخذ والعطاء أدركوا أهمية حل مشكلة التغلب على صعوبات العلاقات بين المؤسسة والناس سواء العاملون منهم فيها أم المتفاعلون معها من خارجها. فكثرت المحاولات وتعددت الوسائل وأبرزها وسائل الاعلام المختلفة ومنها المجلات والدوريات الهادفة التي أخذت على عاتقها هذه المهمة ففي الأردن مثلا كتب رئيس تحرير مجلة البنوك في الأردن في افتتاحية العدد الثالث

« نعترف بدون تردد بأن الهدف الأول لهذه المجلة ليس ملء فراغ إعلامي على الصعيد الكلي بل التأليف بين قلوب العاملين في الجهاز المصرفي سعيا الى استنهاض روح الزمالة والأسرة الواحدة » (المالكي، 19AY : ٥).

ولما تفهمت مؤسسات الأعمال هذه الأدوار أخذت تهتم أكثر بموضوع تحسين العلاقات الشخصية الودية والحميمة ما بين المؤسسة من جهة وهذه الجماهير المختلفة من رجال تجارة وصناعة ومتعاملين وغيرها بالإضافة الى تحسين العلاقات الداخلية أى بين المؤسسة وبين العاملين فيها وأصبحت المؤسسة تعتبر جميع هذه المجموعات شركاء مهمين لها واعترفت بأن روح خدمة كل فئة من فئات جماهيرها يجب أن تسيطر على المؤسسة وادارتها. وبدأت محاولات عديدة لنشر هذه الروح في التعامل. وإلى جانب تعدد الموسائل تعددت التسميات لهذه المحاولات ولكنها كانت كلها المحاولات ولكنها كانت كلها تستهدف المزيد من التفاهم والمزيد من الثقة والتقارب بين المنشأة والناس. كل الناس. ومن هذه المحاولات العمالية أو اسم الادارة

الصناعية أو اسم ادارة الأفراد أو اسم العلاقات الصناعية أو اسم العلاقات الانسانية الحسنة. وظلت جميع هذه الاصطلاحات تقصر عن وصف المقصود، ولا تؤدى المطلوب، الى أن تم استعمال اصطلاح العلاقات العامة فجاء معبرا عن الموضوع بدقه وجامعا لاطرافه بشمول.

والعلاقات العامة في أوسع معانيها تتضمن تطور ونشوء نوع من المواقف والمفاهيم الدى الناس يجعلهم يتوافقون في آرائهم مع أولئك الذين يحتكون بهم. ومنطلق العلاقات العامة كما سيتم بحثها في هذا البحث يتلخص في عملية تأمين تفهم وقبول جهور المؤسسة لها. وعملية بناء علاقات انسانية جيدة بين مؤسسة الاعمال وجماهيرها المختلفة مشكلة تتضمن الخوض في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للحياة كها أنها تتضمن علاقة ادارة المؤسسة وكل من له صلة بالمؤسسة ـ علاقة هؤلاء بالجمهور والجيران وحملة أسهم المؤسسة والموظفين فيها والفعاليات الاخرى في المجتمع ككل كها تتضمن سعى المؤسسة لخلق الانطباع الجيد عنها لدى جماهيرها عن طريق شرح سياساتها لتروح لسلعها وخداماتها ولتبني مصادر تمويلها ووسائل دعمها الاكمال (رسالتها (Encyclopedia Americana, 1982: 760)

ان جوهر مفاهيم العلاقات العامة وأساسياتها لم تتغير منذ زمن طويل الا أن مجالات تطبيقها اتسعت وتعددت بسبب نشوء حقول جديدة وحركات جديدة مثل حركة حماية البيئة من التلوث وحركة حماية المستهلكيهن وحركات مناصرة المرأة والحركات التي تهتم بمحاربة العنصرية (في الدول التي توجد فيها هذه العنصرية) وغيرها العديد من الحركات والعلاقات . كل ذلك أدى الى تغير توقعات الجماهير ومواقفها من مؤسسات الأعمال وبالتالي فتح آفاقا واسعة أمام العلاقات العامة في تلك المؤسسات وألقى على عاتقها أعباء جديدة وواجهها بمشاكل وصعوبات أكثر تنوعا واختلافا.

# طبيعة العلاقات العامة وروادها الأوائل

يد المهتم بالعلاقات العامة نفسه مضطرا لأن يفهم الروابط والصلات بين العلاقات العامة والسياسات الأساسية في المؤسسة والاجراءات لانجاز الأعمال فيها. وفي جوهر هذه الروابط والصلات يكمن أمران مهمان هما المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة ومصلحة الجمهور. ولقد تمت الكتابة عن هذين المفهومين كثيرا ومن أوائل من كتب في الموضوع (1927) Ermay (1940), Bernays فقد كتب كل منها عن أهمية هذين المفهومين في العشرينات وفي الثلاثينات من هذا القرن وقد طور كل من الكاتبين أفكارا اعتبرت في حينه أفكارا جديدة وغير عملية ولكن مرور الزمن أثبت أنها أفكار أساسية وعملية وبمرور سنوات أكثر تأكد المهتمون بالموضوع أن أفكارهما كانت سابقة لعصرهما بسنوات.

أفكار بارنيز : ألف بارنيز العديد من الكتب عن طبيعة العلاقات العامة وعمل بها أكثر من أربعين عاما، فبدأ حياته المهنية كوكيل صحافي وكان أول من وصف نفسه باستمرار بأنه « مستشار للعلاقات العامة »، وكان أول من اكتشف أن جوهر عملية العلاقات العامة يتألف من انشاء خلفيات مشتركة بين المؤسسة والمجتمع ودعا لأن يكون رجل العلاقات العامة على استعداد تام لمواجهة التغيرات التي تحدث في المجتمع ولأن يكونّ قادرا ومستعداً لاقتراح تعديلات في السياسات المتبعة في المؤسسة لتصبح هذه السياسات ملائمة للتغيرات في وجهات الرأى العام (54-53: Simon,1980). ّ

أفكار شايلدز: نمّى (Childs(1940 العالم السياسي في جامعة برنستون في سلسلة من محاضراته في الثلاثينات من هذا القرن الأفكار المتعلَّقة بالعلاقة بين العَّلاقات العامةٌ والمجتمع والتي جاء بها سلفه بارنيز ووسع تعليقاته على هذه العلاقة ووضحها في كتابه مقدمة في الرأي العام، فقد أدان بشدة جميع الحيل والأساليب والوسائل التي يلجًّا اليها الأفراد والمنشآت لاكتساب الشهرة بدون أن يقوموا بأي مجهود لازالة أسباب الشكوي وتنبأ بأن الاهتمام بالعلاقات العامة سيستمر ويزداد لأن العلاقات العامة كما يقول تعكس مشكلة أساسية في كل عصر فمن وجهة نظره العلاقات العامة هي « جميع النواحي المتعلقة بالسلوك الشخصي أو سلوك المؤسسة والتي لها أهمية اجتماعية لا أهمية فردية » (Simon,1980 : 54). وهكذا فالعلاقات العامة اسم لمجموعة من النشاطات التي لها أهمية اجتماعية وتتلخص مشكلة أي مؤسسة في نظر شايلدز في ايجاد ما هي هذه النشاطات وما هي تأثيراتها الاجتماعية. اما اذا كانت هذه النشاطات معاكسة لمصلحة الجمهور فان مهمة المؤسسة تصبح ايجاد الوسائل الكفيلة بتعديل هذه النشاطات لتصبح قادرة على خدمة مصلحة الجمهور.

تعريف العلاقات العامة: لقد عانت علاقات المؤسسات بجماهيرها كثيرا بسبب كبر الحجم وتباعد المسافة بين ملكية المنشأة وادارتها. فبعد أن كان حجم المؤسسات صغيرا وتدار من قبل مالكيها كبر هذا الحجم وتعدد المالكون وأصبحت تدار من قبل موظفين وظهر ما يسمى بالملكية الغائبة وتعددت المجموعات التي تؤثر وتتأثر بهذه المؤسسة فأدى ذلك الى تدهور العلاقات الطيبة التي كانت تربط جمهور المتعاملين بأصحاب المؤسسة الذين كانوا يديرونها وبرزت لذلك ضرورة تحسين هذه العلاقات وبرز نشاط جديد هدفه تحسين هذه العلاقات أطلق عليه اسم العلاقات العامة وجوهره كما قال شايلدز يتلخص في كيفية التعامل مع الجمهور وخدمة مصلحته. ومن هذا المنطلق اختلفت تعريفات العلاقات العامة آلتي يقدمها علماء العلوم الاجتماعية باختلاف تخصص كل منهم وخلفيته فلا يوجد تعريف جامع مانع للعلاقات العامة الأمر الذي يفسر وجود تعريفات كثيرة لها (رمضان، ١٩٨٦ : ٣٣ ـ ٢٧) وفيها يلي أهم هذه التعريفات : عرفها المعهد البريطاني للعلاقات العامة بأنها : جهود مخططة ومرسومة يقصد منها أقامة التفاهم المستمر بين المنظمة وجماهيرها(3: Bowman&Nigil,1969).

## أما جمعية العلاقات العامة الدولية فتعرفها كما يلي :

العلاقات العامة هي وظيفة ادارية مستمرة ومخطط لها، تسعى المؤسسات العامة والخاصة بمارستها لها الى كسب تفاهم وتعاطف وتأييد الجماهير التي تهمها والحفاظ على استمرار هذا التفاهم والتعاطف والتأييد وذلك من خلال قياس اتجاه الرأى العام لضمان توافقه قدر الامكان مع سياساتها وأنشطتها وتحقيق المزيد من التعاون الخلاق والأداء الفعال للمصالح المشتركة باستخدام الاعلام الشامل المخطط له (عجوة، ۱۹۷۷).

ويخلص مارستون الى تعريف آخر يعتبره أكثر دقة للعلاقات العامة وهو: والعلاقات العامة نشاط اداري يقوم على تقييم مواقف الجمهور وتحليل سلوكه وربط سياسات المنشأة واجراءاتها بمصلحة الجمهور (الصالح العام) وتنفيذ برنامج عمل (واتصال) لكسب فهم الجمهور للمنشأة وقبوله لها» (Marston, 1978: 6)

ويتضح من هذا التعريف أن للعلاقات العامة دورة خاصة بها تبدأ من نقطة سعي الادارة في مؤسسة الأعمال الى كسب ثقة الجمهور بأن تتبنى مصلحته وتضع السياسات الملائمة التي تساعدها في كسب تلك الثقة وتعمل جاهدة على ايصال المعلومات الدقيقة والصحيحة عن أعمال المؤسسة وسياساتها تلك الى الجمهور بما يؤدى الى نشوء فهم أفضل بين الجمهور للمؤسسة وأعمالها وأهدافها وبالتالي الى شهرتها وغو ثقة الجمهور بها ونشوء مواقف عددة تجاهها وهنا يبرز جزء مهم من الدور الذي يفترض برجل العلاقات العامة لدى المؤسسة أن يقوم به وهو تقييم مواقف الجمهور وآوائه بخصوص المؤسسة وابلاغ ذلك الى ادارة المؤسسة على شكل عملية تغذية عكسية (راجعة) لتقوم هذه الادارة بدورها بتعديل سلوكها وسياساتها بما يتلائم وهذه الآراء في سبيل بناء مزيد من الثقة والتفهم.

أما الهيئة العالمية الأولى لجمعيات العلاقات العامة المؤلفة من ممثلين عن مختلف جاعات وجمعيات العلاقات العامة في العالم الغربي بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية فقد اجتمعت في آب ( اغسطس ) عام ١٩٧٨ في مدينة مكسيكو سيتي وتبنت ما أصبح يعرف باسم مذكرة مكسيكو التي تصلح محتوياتها تعريفا للعلاقات العامة فقد نصت هذه المذكرة على ما يلى :

وان ممارسة العلاقات العامة هي الفن والعلم الاجتماعي المتعلق بتحليل اتجاهات الرأى العام والتنبوء بنتائج هذه الاتجاهات والتشاور مع قادة للتشأة ووضع برامج العمل المخطط لها والتي تخدم مصلحة كل من المنشأة والجمهور (9: Simon,1980).

المعناصر الاساسية في تعريف الملاقات العامة: وخلاصة الكلام هي أنه ليس هناك تعريف جامع مانع للعلاقات العامة ولكن العناصر الأساسية التي وردت في كل التعاريف السابقة وغيرها مما لم يرد ذكره تلك العناصر التي تؤلف بتفاعلها المركب الذى هو العلاقات العامة وهي : جاهير المؤسسة، القيم التي توجه العمل في المؤسسة، عمل المؤسسة، تأثير آراء الجماهير على عمل المؤسسة، تحليل توقعات فئات الجمهور، استجابة المؤسسة لاحتياجات الجمهور، وأعلام الجمهور بهذه الاستجابة.

## مدك البحث

لله المنف من هذا البحث هو محاولة معرفة حقيقة ما يجرى من ممارسات ذات صلة بالعلاقات العمامة في مؤسسات الجهاز المصرفي الأردني ومعرفة نوعية القناعات التي تنبني عليها وتطلق منها تلك الممارسات. وبشكل محدد يحاول هذا البحث الاجابة عن السؤال التالي : ما هو واقع العلاقات العامة السائد في مؤسسات الجهاز المصرفي الاردني كها تراها وقارسها ادارات تلك المؤسسات؟ ويتم ذلك من خلال ما يلي :

- أ) التعرف على القناعات ذات الصلة بالعلاقات العامة والتي تؤمن بها ادارات تلك الرسسات؛ لأن هذه الفناعات تشير الى كيفية رؤية ادارات تلك المؤسسات للعلاقات العامة.
- ب) التعرف على الممارسات ذات الصلة بالعلاقات العامة السائدة في تلك المؤسسات.

أهمية المحث: للعلاقات العامة دور كبير تلعبه في حياة المؤسسات بشكل عام والبنوك بشكل خاص فالعمل المصرفي عمل يسعى للبقاء والاستمرار والازدهار عن طريق تقديم خدمة نافعة للمجتمع، ينتج عن تقديمها رضا الجمهور واقباله على التعامل مع تلك البنوك وبالثالي تستطيع البنوك أن تحقق الارباح فتحصل على عناصر بقائها عن طريق تعاملها أخذا وعطاءا مع المجتمع الذى تعيش فيه (19-22: 6Katzakahn,1966). وبغض البنوك يشبه بعضها بعضا في كثير من النواحي فهي تقدم خدمات متشابه. وبنفس الأسلوب، وتقرض النقود، وتجتلب الودائع بنفس الأساليب، وتدفع نفس الفوائد للمودعين، وبيما أن هذا هو الوضع العام للبنوك فلماذا اذن يفضل الجمهور التعامل مع بنك دون غيره إن السريكمن في نجاح العلاقات العامة لذلك البنك ومن هنا أتت أهمية هذه المؤسسات أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه العلاقات العامة في حياتها.

فان كانت تعي ذلك وتستغله فهو المطلوب وان كانت لا تعيه فقد يكون هذا البحث علامة على الطريق تدل على واقع وأوضاع العلاقات العامة وتشكل نقطة انطلاق نحو الأفضل.

فمن الاجابات عن الاسئلة الواردة في الاستبيان الذي أعد خصيصا للكشف عن القناعات والممارسات السائدة في تلك المؤسسات يمكن رسم صورة دقيقة لما يجرى هناك من ممارسات ويمكن التعرف بدقة على القناعات التي تنطلق منها تلك الممارسات فإن كانت هنالك ممارسات أو قناعات مغلوطة فسوف تتم الاشارة اليها كما سوف تتم الاشارة الي الممارسات والقناعات السليمة البديلة لها سعيا وراء الأفضل. ومما يضيف الى أهمية هذا البحث أنه (وفي حدود علم الباحث) لم يسبق أن تمت أية علولة من قبل للتعرف على واقع العلاقات العامة في الجهاز المصرفي الأردني فهذا البحث لا يشكل تكرارا ولا تقليدا لأى بحث آخر في الموضوع مما يعزز أهميته.

نقاط الانطلاق: في كل بحث لا بد من وجود بدهيات مسلم بها ينطلق منها الباحث في سعيه وراء استجلاء الحقائق التي يهدف الى التوصل اليها من قيامه ببحثه فهي تشكل الدعامات الأساسية التي يبني عليها بحثه والنقاط الرئيسية التي ينطلق منها في جمع المعلومات ومعالجتها بفية استخلاص ما يمكن استخلاصه منها من نتائج ذات علاقه وفيها يلي البدهيات التي استند اليها هذا البحث فشكلت نقاط انطلاقة الأساسية لفحص فناعات وممارسات ادارات مؤسسات الجهاز المصرفي الأردني فيها يتعلق بوظيفة العلاقات العامة:

- ١- معبىء الاستبيان على درجة من الاطلاع تمكنه من الاجابة عن الأسئلة بدقة.
- هنالك قناعات متنوعة تؤمن بها ادارات المؤسسات التي يتألف منها الجهاز المصرفي
   الأردن وتتعلق بالنواحى المختلفة للعلاقات العامة.
- ٣. قد تتطَّابق المؤسسات أو قد تختلف في قناعاتها عن النواحي المختلفة للعلاقات العامة.
- القناعات التي تحملها ادارة مؤسسة ما من مؤسسات الجهاز المصر في في مجال العلاقات
   العامة تشكل الاطار العام ونقاط الانطلاق للممارسات التي تقوم بها تلك الأدارة في
   حقل العلاقات العامة.
- أغاط الممارسات وأغاط القناعات الواردة في الاستبيان تغطي الى درجة كبيرة النواحي
   التي يتألف منها موضوع العلاقات العامة.
- ٦- ان معيىء الاستبيان قد ستجاب للرجاء الذي كرره الباحث له مرارا وبكل وضوح
  بأن تكون اجاباته على الاستبيان مستمدة من الواقع الفعلي السائد في مؤسسته لا كها
  يتمنى لذلك الواقع أن يكون.

مؤسسات الجهاز المصرفي الأردني: يتألف الجهاز المصرفي في بلد ما « من المؤسسات والقوانين والأنظمة التي تتألف منها وتعمل في ظلها المصارف في ذلك البلد » (رمضان، ١٩٨٢ : ٩) وقد تم الحصول على أسياء وعناوين مؤسسات الجهاز المصرفي الأردني من البنك المركزي الأردني، وتبين أنها تضم :

١- واحدا وعشرين بنكا تجاريا من ضمنها ثلاث مؤسسات اقراض متخصصة بنكية.

٢\_ ثلاث مؤسسات اقراض متخصصة أخرى.

٣ ـ سبع شركات مالية متخصصة.

٤\_ شركتين ماليتين عقاريتين.

٥ - تسعة مكاتب تمثيل أجنبية .

٦\_ بالاضافة الى البنكَ المركزي الأردني.

وبدلك يكون عدد مؤسسات الجهاز المصرفي الأردني ثلاثا واربعين مؤسسة. يمتلك القطاع الخاص منها جميع البنوك التجارية بالاضافة الى الشركات المالية المتخصصة والشركات المالية المعارية ومكاتب التمثيل الأجنبية. اما القطاع العام فيمتلك البنك المرزى الأردني وثلاثا من مؤسسات الاقراض المتخصصة. أما باقي مؤسسات الاقراض المتخصصة فملكيتها مختلطة.

المعايير التي تم بموجبها اختيار المؤسسات التي تم سؤالها : لقد تم تطبيق المعايير التالية لاختيار المؤسسات التي تم سؤالها من بين مؤسسات الجهاز المصرفي الأردني : 1- أن تتعاطى المؤسسة عملا مصرفيا أو عمل وساطه ماليه بشكل من الاشكال.

٢- أن تتعامل مع الجمهور وبشكل مباشر.

۱\_ ان تنعامل مع الجمهور وبسحل مباسر. ٣\_ أن تكون مركزا رئيسا (ليست فرعا) ان كانت أردنية الجنسية.

إن كانت غير أردنية أن تكون فرعا رئيسيا ورد اسمه في قائمة البنك المركزي الأردني.

ولدى تطبيق هذه المعايير تم استثناء المؤسسات التالية لعدم توفر واحدة أو أكثر من المعايير:

- البنك المركزي الأردني لأنه لا يتعامل مع الجمهور بشكل مباشر ولان طبيعة عمله تفرض عليه أسلوبا خاصاً في العلاقات العامة لا يشاركه فيه أحد من المؤسسات المصرفية الأخرى العاملة في الأردن فلا تنطبق عليه معظم الأسئلة الواردة في الاستبان.
- مكاتب التمثيل وعددها تسعة وقد تم استثناؤها لأنها تمثل بنوكا أجنبية في الأردن وطبيعة عملها لا تتطلب منها القيام بنشاطات العلاقات العامة في الأردن إلا على أضيق نطاق وبعضها يقتصر عدد العاملين فيه على شخص واحد.
- ٣ـ مؤسسة الاسكان: لقد بين المدير العام لمؤسسة الاسكان بكل وضوح وبرسالة بعث بها للى الباحث أن ( مؤسسة الإسكان ليست من مؤسسات الاقراض المتخصصة ».
   وهذا صحيح فهي ليست مصرفا ولا شركة وساطة مالية بالمعنى المفهوم ولذا فان الأسئلة الواردة في الاستيان لا تنطبق عليها فتم استثناؤها بناء على ذلك.

وبعد هذه الاستثناءات أصبح عدد المؤسسات التي غطتها الدراسة اثنتين وثلاثين مؤسسة. وقد رفضت احدى المؤسسات التعاون حيث فضل مديرها العام عدم الاستجابة على الرغم من الالحاح بالرجاء وهكذا فان احدى وثلاثين مؤسسة استجابت من أصل اثنين وثلاثين تم سؤالها فأصبحت نسبة الاستجابة ٩٨و٩٦٪ من مجموع المؤسسات التي تم سؤالها.

# طريقة الحصول على المعلومات :

- ١ ـ تم اعداد استبيان خاص يتضمن مجموعة من المفاهيم والنظريات والقناعات عن العلاقات العامة الاضافة الى مجموعة من أنحاط الممارسات التي تتعلق بمختلف النواحي التطبيقية في مجال العلاقات العامة وقد اختار الباحث أن تكون هذه الممارسات والمفاهيم والقناعات على مستوى عام وشامل وبحيث تنطبق على جميع مؤسسات الجهاز المصرفي.
- لقد تم توجيه الاستبيان الى المديرين العامين في مؤسسات الجهاز المصر في ومن يوازيهم على افتراض أن مراكز هؤلاء تسمح لهم بالاطلاع على مارسات وقناعات ادارات مصارفهم فيا يتعلق بالعلاقات العامة بشكل جيد وبالتالي يكونون أقدر على الإجابة الصحيحة عن أسئلة الاستبيان. الا أن بعض المؤسسات اختارت ان يجيب على الاستبيان أناس من ذوي المناصب العالية فيها (غير المديرين العامين أو من يوازيهم) وفي رأى الباحث أن هذا لا يصير طالما أن المستجيب مطلع على بواطن الامور في المؤسسة.
- م. اتبعت طريقة المسح الميداني الشامل لجميع المؤسسات الاثنتين والثلاثين التي انطبقت
   عليها المعايير التي تم اختيار المؤسسات بجرجبها.
- ع. بعد تجميع الاستمارات تمت مراجعتها وتدقيقها وملاحقتها الا أنه ظلت بعض المؤسسات تعتلر عن عدم الاجابة عن بعض الاسئلة كها سيأتي بيانه عند بحث صعوبات الدراسة.

استمارة البحث : احتوت استمارة البحث على نوعين من الأسئلة الموجهة الى المدير العام. وقد رجا الباحث معبىء الاستيان أن يجيب حسب الواقع السائد فعلا في المؤسسة وليس كما يتمناه ويرغب في ان يكون . وقد صنفت الأسئلة في قسمين رئيسيين اهتم القسم الأول منها بطرح أنواع شتى من الممارسات التي قد تقوم بها ادارات المؤسسات التي يتألف منها الجهاز المصرفي في الأردن على شكل بدائل لأسئلة تطرق مواضيع محددة في العلاقات العامة . فقد صيغت أسئلة هذا القسم بأسلوب الاختيار من متعدد لتغطي أنماطا مختلفة ومتباينة (لكنها ليست متمانعة بالضرورة) من الممارسات ضمن المواضيع المذكورة لاحقا والتي تغطي جميع نواحي العلاقات العامة من مفاهيم وعمارسات وقناعات وأساليب

ووسائل. ويدل اختيار بديل أو أكثر من البدائل الواردة في السؤال كأجابة على ذلك السؤال على نوع الممارسات التي تقوم بها الادارة في المجال الذى يبحث فيه ذلك السؤال.

أما القسم الثاني فقد احتوى على أسئلة صيغت بأسلوب السؤال ذي الإجابة المحددة بانجابة، والحددة بانجابة المحددة بانجابين، وهو الذي تكون اجابته إما بصيغة (صحيح) أو (خطأ) وتغطي أسئلة هذا القسم أنواعا مختلفة ومتباينه (ولكنها ليست بالضرورة كلها متمانعة) من القناعات. وتأتي أهمية أسئلة هذا القسم من الافتراض القائل بأن القناعات هي أساس الممارسات وبأنها تشكل الصورة التي ترى الادارة عليها العلاقات العامة. فتدل الإجابة عن السؤال بصيغة (صحيح) أو (خطأ) على حمل (أو علم حمل) ادارة المؤسسة المستجيبة للقناعة المتعلقة بالناحية التي يبحث فيها ذلك السؤال.

وقد ركزت أسئلة الأستبيان بقسميها على جميع جوانب حقل العلاقات العامة في المصرف بحيث غطت الاستلة جانب الممارسات وجانب القناعات في جميع المواضيع التي يتألف منها حقل العلاقات العامة على المستوى الشامل وبحيث تنطبق على جميع المؤسسات المصرفية التي تم أختيارها.

المواضيع التي غطتها الأسئلة : أما المواضيع التي غطتها الأسئلة والتي يتألف منها حقل العلاقات العامة في المؤسسات المصرفية بشكل عام فتتألف مما يلي :

١ ـ تنظيم العلاقات العامة.

٢ مدى الاهتمام بالعلاقات العامة.

٣ ـ طبيعة العلاقات العامة (١):

أ) مدى فهم المؤسسة المستجيبة للعلاقات العامة.

 ب) ممارسة وقتاعات من الواقع الفعلي للمؤسسة قد تعتقد إدارة المؤسسة أنها من العلاقات العامة لكنها في الحقيقة ليست كذلك.

جـ) مدى ربط المؤسسة للعلاقات العامة بقواعد الأخلاق أو عدم ربطها لها بها.

د) العلاقات العامة : عنصر من عناصر العملية الادارية.

هـ) العلاقات العامة : فلسفة ادارة.

و) العلاقات العامة : أسلوب اتصال :

استخدامها كأسلوب اتصال بشكل صحيح.

استخدامها كأسلوب اتصال بشكل غير صحيح.

٤\_ جماهير المصرف:

أ ) حملة أسهم المصرف.

ب) الموظفون في المصرف:

المصرف رب عمل جيد.

المصرف رب عمل غير جيد.

جـ) المتعاملون مع المصرف من مودعين وغيرهم. د) الرأى العام والمجتمع المحلي والمسؤولية الاجتماعية. ٥ـ وسائل وأساليب وأدوات العلاقات العامة.

الصعوبات التي عانت منها المدراسة : عانت هذه الدراسة من بعض الصعوبات التي وان لم ترق الى منزلة التأثير على مصداقية النتائج الا أنها تظل نقاطا تستوجب الذكر لاستكمال عناصر الموضوعية في البحث وفيها يلى استعراض لهذه الصعوبات.

ا على الرغم من رجاء الباحث أن يكون معيىء الاستبيان مديرا عاما الا أنه عندما استلم الردود تبين له أن بعض الاستمارات لم يعبئها مديرون عامون واغا أوكلوا أمر تعبئها المشخاص آخرين قد يكونون أقل اطلاعا على عجريات الأمور فقد كان ١٦٪ من معبئي الاستبيان من مستوى مساعد مدير دائرة وه , ٦٪ منهم من مستوى رئيس قسم وه , ٦٪ من مستوى موظف عادى . وهنا تكمن الخطورة على دقة الاجابات ومصداقيتها ولكنها وان كانت موجودة الا أنها في رأى الباحث ليست على درجة كبيرة بحيث تؤثر على مصداقية النتائج وذلك لأن ٧١٪ من معبئي الاستبيان كانوا عمن يشغلون مناصب تقع في مستويات ادارية عليا : مدير دائرة فيا فوق أى ان الغالبية العظمى عمن عبأ الاستبيان يشغلون مناصب يفترض أنها تسمح لهم بالاطلاع على قناعات وعمارسات المؤسسة التي يعملون بها بدرجة كافية تمكنهم من الاجابة بدقة عن الاسئلة .

٢ ـ ومن الصعوبات الأخرى اعتذار بعض المؤسسات عن الاجابة عن بعض الأسئلة. فقد تبين ان خمس مؤسسات اعتذرت عن الاجابة عن سؤال واحد، ومؤسستان اعتذرت كل منها عن الاجابة عن سؤالين، وأربع مؤسسات اعتذرت كل منها عن الاجابة عن ثلاثة أسئلة، ومؤسسة واحدة اعتذرت عن الاجابة عن أربعة أسئلة.

ولكن هذه الصعوبة أيضا لا تؤثر على مصداقية النتائج بدليل أن السؤال الذى رفض الاجابه عنه أكبر عدد من المؤسسات هو السؤال الثاني عشر (حيث رفضت الاجابة عنه ثلاث مؤسسات) ويتعلق بالموظفين الذين يتعامل معهم الجمهور مباشرة في المصرف وقد تبين أن السؤال لا ينطبق عليها حيث لا موظفين من هذا النوع لديها، يليه السؤال الحادى عشر ويتعلق بدعوة المساهين والموظفين والجمهور الى لقاءات وندوات واجتماعات لبحث شؤون المصرف والسؤال السابع الفرع (و) الذى يسأل عن استعمال الكذب في العلاقات العامة حيث رفضت الاجابه عن كل منها مؤسستان. ولوحظ أن ثلثي الأسئلة التي رفضت الاجابة عنها اسئلة تبحث في قناعات سلبية عن العلاقات العامة كأعتبارها «كذب» (مصلحة» أو «خداع» أو «اجراء مؤقت» عما قد يوحي بأن معبثي الاستبيان يتحرجون من الاجابة بصدق وأمانة عن مثل هذه الأسئلة.

أما الثلث الاخر فقد تم رفض الاجابة عنه اما لأنه لا ينطبق على المؤسسات الرافضة

مثل السؤال الثاني عشر وأما لأن معبىء الاستبيان لا يستطيع اعطاء المعلومات أو ابداء الرأى (في حالة السؤال عن قناعة معينة) لعدم اطلاعه بشكل كاف بسبب كونه من مستوى **لد**ارى متَّدن نسبياً لا يستطيع معه الحكم على قناعة الادارة في موضوع السؤال المرفوضُّ. فمثلا المؤسسة التي تم اعطاؤها الرمز (٦) عباً الاستبيان عنها مسؤول في دائرة التسهيلات من مستوى موظفٌ عادى على الرغم من أن الاستبيان موجه للمدير العام، الا أن مدير تلك المؤسسة فوض ذلك الموظف بالقيام بمهمة تعبئة الاستبيان وقد رفض الموظف الاجابة عن ثلاثة أسئلة هي رقم (١١)ورقم (١٧أ) ورقم (١٨هـ). ولربما كان مستواه الادارى أو خبرته أو كلاهما لم تؤهلاه للاجابه بأمانة عن هذه الأسئلة.

٣- طلب الباحث من معبىء الاستبيان أن ينطلق في اجاباته من واقع القناعات التي تؤمن بها المؤسسة والممارسات التي تقوم بها وليس كها يتمنى أن تكون عليه الأمور ونقطةً الضعف هنا تكمن في احتمال عُدم تقيد معبىء الاستبيان بهذا الطلب ولكن لا توجد وسيلة للتأكد من حصول ذلك أو عدمه.

النتائج : يمكن تلخيص النتائج التي توصل اليها الباحث والتي ترسم معالم صورة واقع العلاقات العامة في مؤسسات الجهاز المصرفي الأردني كها تمارسها وتراها مؤسسات ذلك الجهاز بما يلي :

تنظيم العلاقات العامة : تبين من الدراسة أنه لا يوجد نمط معين لتنظيم العلاقات العامة في مؤسسات الجهاز المصرفي الأردني. وانه لا يزال عدد من مؤسسات الجهاز المصرفي الأردني لا يحتوي هيكله التنظيمي على من يقوم بوظيفة العلاقات العامة. وقد ظهرت هذَّه النتائج من الأجابات عن أسئلة الاستبيان المتعلقة بتنظيم العلاقات العامة (ممارسات وقناعات) کہا یوضح جدول رقم (۱)

جدول رقم (١) تنظيم العلاقات العامة النسبة المثوية للمؤسسات التي اختارت كل بديل ومدلولات البدائل

| مدلول البديل                                | نسبتها<br>المثوية | عددالمؤسسات<br>التي اختارته | البديسل      | رقم<br>السؤال |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| دائرة خاصة بها                              | 14                | ٦                           | 1            | ۲             |
| قسم خاص بها                                 | ۲۳                | ٧ -                         | ب            |               |
| شعبة في قسم                                 | ١٠.               | ٣                           | ج            | l i           |
| موظف مسؤول عنها وهو تابع للديوان            | 17                | ٧ ا                         | د            |               |
| يقوم بها موظف الاستعلامات                   | ٦                 | ۲                           |              | 1             |
| لايوجد لها دائرة ولا شعبة ولا قسم           | ١٣                | ٤                           | و            | ì             |
| ولاً موظف مسؤول عنها.                       | ٣                 | ١ ١                         | ز            | l '           |
| يقوم بها رئيس كلُّ قسم بما يتعلق منها بقسمه | ٣                 | ١ ١                         | رفضت الاجابة | L             |

مدى الاهتمام بالعلاقات العامة بشكل عام : دلت الاجابات عن أسئلة الاستبيان المتعلقة بهذا الموضوع أن :

- مؤسسات الجهاز المصرفي الأردني مقتنعة بأن العلاقات العامة ضرورية لعملها ولذا فهي
   هامة في نظرها.
- ٢ـ تتفاوت المؤسسات في مقدار الأهمية التي تضفيها على العلاقات العامة من خلال واقع تنظيمها لها على فرض أن موقع الوظيفة في الهرم التنظيمي مؤشر على مدى أهميتها في نظر الادارة فكلها أرتفع الموقع كلها دل ذلك على أهمية أكبر.
- ٣- يلاحظ من جدول رقم (٢) عدم تطابق الممارسات التي تقوم بها بعض المؤسسات مع الفناعات التي تحملها فيها يتعلق بموضوع أهمية العلاقات العامة. فالسؤال رقم (١٧٥) يتعلق بالفناعة التي تحملها الادارة عن أهمية العلاقات العامة بينها يعالج سؤال رقم (٢) موقع وظيفة العلاقات العامة في الهرم التنظينمي.

جدول رقم (٢) مدى الاهتمام بالعلاقات العامة النسبة المثوية للمؤسسات التي اختارت كل بديل أو أجابت بكلمة صحيح على كل فرع

| مدلول البديل او الفرع              | نسبتها<br>المثوية | عدد المؤسسات<br>التي اختارته او<br>أجابت بكلمة<br>صحيح | البديل<br>او<br>الفرع | رقم<br>السؤال |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| العلاقات العامة في غاية الأهمية    | 19                | ٦                                                      | t                     | ۲             |
| العلاقات العامة مهمة جدا           | 75"               | ٧                                                      | اب                    |               |
| العلاقات العامة مهمة               | ١.                | ۴                                                      | جُ                    |               |
| العلاقات العامة أهميتها محدودة     | 74                | ٧                                                      | د                     |               |
| العلاقات العامة أهميتها محدودة جدا | ٦                 | ۲                                                      | اھـ                   |               |
| العلاقات العامة غير مهمة           | ۱۳                | ٤                                                      | او                    |               |
| العلاقات العامة مهمة               | 77                | ٣                                                      | زز                    |               |
|                                    | ٣                 | ١                                                      | رفضت الاجابة          | i i           |
| ترى أن العلاقات العامة مهمة.       | 1                 | ۲۱                                                     | د                     | 17            |

طبيعة العلاقات العامة : تم بحث طبيعة العلاقات العامة من الزوايا التالية : مدى فهم ادارة المؤسسة لطبيعة العلاقات العامة بشكل عام : تم التوصل من الإجابات على أسئلة الاستيبان المتعلقة بهذا الموضوع الى أن الغالبية العظمى لمؤسسات الجهاز المصرفي الأردني تحمل فناعات صحيحة عن طبيعة العلاقات العامة بشكل عام وتقوم بممارسات تعكس فهما صحيحا لطبيعة هذه العلاقات بشكل عام كما يدل جدول رقم (٣).

جدول رقم (٣) مدى فهم ادارة المؤسسة لطبيعة العلاقات العامة بشكل عام/النسبة المثوية للمؤسسات التي اختارت كل بديل أو أجابت بكلمة (صحيح) على كل فرع ومدلولات البدائل والفروع

|                                                   | النسبة  | عدد      | البديل | رقم    |
|---------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------|
| مدلول البديل او الفرع                             | المئوية | المؤسسات | أو     | السؤال |
|                                                   |         |          | الفرع  |        |
| فهم غير صحيح لطبيعة العلاقات العامة بشكل عام      | 77      | ٧        | د      | ٤      |
| فهم غير صحيح لطبيعة العلاقات العامة بشكل عام      | ۱۱      | ۲        | f      | ۱۹     |
| فهم غير صحيح لطبيعة العلاقات العامة بشكل عام      | ١٩      | ٦        | ا ب    |        |
| فهم غير صحيح لطبيعة العلاقات العامة بشكل عام      | 79      | ٩        | ا جــ  |        |
| فهم غير صحيح لطبيعة العلاقات العامة بشكل عام      | صفر     | صفر      | ب      | 17     |
| قناعة غير صحيحة عن طبيعة العلاقات العامة بشكل عام | ٦       | ۲        | هـ     | 17     |
| قناعة غير صحيحة عن طبيعة العلاقات العامة بشكل عام | ۸۱      | 70       | و      |        |
| قناعة غير صحيحة عن طبيعة العلاقات العامة بشكل عام | ٦       | ۲        | ز      |        |
| قناعة غير صحيحة عن طبيعة العلاقات العامة بشكل عام | ۸۷      | 77       | ح      |        |
| قناعة غير صحيحة عن طبيعة العلاقات العامة بشكل عام | ٣       | ١ ١      | ز      | 17     |
| قناعة غير صحيحة عن طبيعة العلاقات العامة بشكل عام | ٦٥      | ۲٠       | ب      | ١٨     |
| قناعة غير صحيحة عن طبيعة العلاقات العامة بشكل عام | ١٠٠     | ۳۱       | ظـ     |        |

الممارسات التي تقوم بها والقناعات التي تعتنقها ادارة المؤسسة اعتقادا منها أنها من العلاقات العامة ولكنها ليست في الحقيقة كذلك. توصل الباحث الى أن :

- احبع المؤسسات لا تقوم بممارسات مغلوطة (مما ورد ذكره في الاستبيان) ظنا منها أنها من العلاقات العامة.
- ٢- غالبية المؤسسات (غالبية كبيرة) لا تحمل قناعات مغلوطة (مما ورد ذكره في الاستبيان) ظنا منها أنها من العلاقات العامة.
- "- بعض المؤسسات (أقلية بسيطة) تحمل بعض القناعات المغلوطة (مما ورد ذكره في الاستبيان) ظنا منها أنها من العلاقات العامة. أنظر جدول (٤):

جدول رقم (٤) الممارسات التي تقوم بها والقناعات التي تعتنقها ادارة المؤسسة اعتقادا منها أنها من العلاقات العامة ولكنها ليست كذلك / النسبة المثوية للمؤسسات التي اختارت كل بديل أو أجابت بكلمة (صحيح) على كل فرع ومدلولات البدائل والفروع

| مدلول البديل أو الفرع                         | نسبتها<br>المئوية | عدد<br>المؤسسات | البديل<br>أو | رقم<br>السؤال |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|
| عارسة ليست من العلاقات العامة في حقيقة الأمر  | صفر               | صفر             | الفرع<br>و   | ٥             |
| عمارسة ليست من العلاقات العامة في حقيقة الأمر | صفر               | صفر             | د            | ٦             |
| عمارسة ليست من العلاقات العامة في حقيقة الأمر | صفر               | صفر             | ھـ           | ٧             |
| قناعة مغلوطة : فهي ليست من العلاقات العامة    | صفر               | صفر             | ج            | ١٦            |
| قناعة مغلوطة : فهي ليست من العلاقات العامة    | ٦                 | ۲               | د            |               |
| قناعة مغلوطة : فهي ليست من العلاقات العامة    | ٦                 | ۲               | f            | ١٨            |
| قناعة مغلوطة : فهي ليست من العلاقات العامة    | ۱۳                | ٤               | جـ           |               |
| قناعة مغلوطة : فهي ليست من العلاقات العامة    | صفر               | صفر             | ٠            | ĺ             |
| قناعة مغلوطة : فهيّ ليست من العلاقات العامة   | 19                | ٩               | ت            |               |

جدول رقم (٥) العلاقات العامة وقواعد الأخلاق،/ النسبة المئوية للمؤسسات التي اختارت كل بديل أو أجابت بكلمة (صحيح) على كل فرع ومدلولات الفروع والبدائل

| مدلوله                   | نسبتها | عدد<br>المؤسسات | البديل<br>الفرع | رقم<br>السؤال |
|--------------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------|
| تربطها بقواعد الأخلاق    | ۸۱     | 40              | ب               | 17            |
| لا تربطها بقواعد الأخلاق | صفر    | صفر             | جہ              |               |
| لا تربطها بقواعد الأخلاق | صفر    | صفر             | د               |               |
| لاتربطها بقواعد الأخلاق  | صفر    | صفر             | ب               | 17            |
| لا تربطها بقواعد الأخلاق | ٣      | ١               | جہ              |               |
| تربطها بقواعد الأخلاق    | 9.7    | ١٠              | اھـ             |               |
| لا تربطها بقواعد الأخلاق | ١٠     | ٣               | و               |               |
| لا تربطها بقواعد الأخلاق | ٦      | ۲               | f               | ١٨            |

## مدى ربط الإدارة للعلاقات العامة بقواعد الأخلاق أو عدم ربطها بها :

- ١ تبين أن الغالبية العظمى للمؤسسات الواقعة ضمن نطاق الجهاز المصرفي الأردني تربط (ولو نظريا على الأقل) العلاقات العامة بقواعد الأخلاق فترى أن الدقة والصدق ضروريان في العلاقات العامة كما أن جميع المؤسسات تعتقد بوجوب الابتعاد عن الكذب أو الخداع حتى ولو كان من النوع الأبيض في العلاقات العامة.
- منالك أقلية بسيطة جدا لا تتجاوز ٦٪ من المؤسسات ترى أنه من الجائز ممارسة نوع من التموية على الجمهور في العلاقات العامة. وجدول رقم (٥) يبرز هذه النتائج بوضوح.

# العلاقات العامة كعنصر من عناصر العملية الادارية، تبين أن:

- ١ ادارات المؤسسات تميز بين الممارسات التي لها علاقة بالموظفين العاملين لديها وبين
   التي لها علاقة بالجمهور فتقوم بالأولى وتهمل الثانية على الرغم من أنها تحمل قناعات صحيحة عن الثانية .
- ٢ غالبية مؤسسات الجهاز المصرفي الأردني تحمل قناعات تشير الى رؤيتها للعلاقات العامة كعنصر من عناصر العملية الأدارية ولكن بعضها (وممن يرى ذلك) لا يقوم بالممارسات التي ورد ذكرها في الاستبيان وتمثل هذه القناعة خاصة فيها يتعلق بالجمهور. ويشير جدول رقم (٦) إلى هذه النتائج بوضوح.

# جدول رقم (٦) العلاقات العامة : عنصر من عناصر العملية الادارية، النسبة المثوية للمؤسسات التي اختارت البديل أو أجابت بكلمة (صحيح) على الفرع ومدلولات البدائل والفروع

| مدلول البديل أو الفرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نسبتها<br>المثوية                | عدد<br>المؤسسات            | البديل<br>او<br>الفرع | رقم<br>السؤال |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| العلاقات العامة عصر من عناصر العملية الادارية/موظفون<br>العلاقات العامة عصر من عناصر العملية الادارية/موظفون<br>العلاقات العامة عنصر من عناصر العملية الادارية/جهود<br>تغامة الادارية/جهود<br>عنامة الادارية/العلاقات العامة عنصر من عناصر<br>العملية الادارية/موظفون<br>تغامة الادارية/موظفون<br>تغامة الادارية/موظفون<br>تفامة الادارية/موظفون<br>تفامة الادارية/موظفون العلاقات العامة عنصر من عناصر<br>تفامة الادارية/موظفون العلاقات العامة عنصر من عناصر<br>العملية الادارية/موظفون العلاقات العامة عنصر من عناصر<br>العملية الادارية/موظفون | 10<br>80<br>Y1<br>AY<br>Y1<br>1A | 7.<br>18<br>77<br>77<br>71 | ر<br>د<br>د<br>د      | 3<br>F1<br>A1 |

## العلاقات العامة كفلسفة ادارة، يستدل من الاجابات أن:

- البية مؤسسات الجهاز المصرفي الأردني تقوم بجمارسات توحي بأنها تعتبر العلاقات العامة فلسفة ادارة ولكنها تطبق هذه الممارسات من خلال الموظفين (أى بشكل غير مباشر) الا أن أقلية كبيرة نسبيا (٤٢٪) تتصل مباشرة بالجمهور في ممارساتها تلك.
- ٢ أقلية ضئيلة من المؤسسات تهتم بشكاوى وأقتراحات المتعاملين عن طريق إيجاد صندوق خاص بذلك.
- " أقلية كبيرة نسبيا (٣٥٪ من المؤسسات) لا ترى أنه من حق المتعاملين أن يتوقعوا من البنك
   أن يكون مصدر عون ثابت لهم. ويبين جدول رقم (٧) هذه النتائج.

جدول رقم (٧) العلاقات العامة : فلسفة ادارة، النسبة المئوية للمؤسسات التي اختارت البديل أو أجابت بكلمة (صحيح) على الفرع ومدلولات البدائل والفروع

| مدلول البديل أو الفرع                             | نسبتها<br>المئوية | عدد<br>المؤسسات | البديل<br>أو<br>الفرع | رقم<br>السؤال |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| العلاقات العامة فلسفة ادارة                       | ٧١                | .۲۲             | 1                     | ٤             |
| العلاقات العامة فلسفة ادارة                       | ٤٢                | 18              | جـ                    |               |
| العلاقات العامة فلسفة ادارة / يوجد صندوق اقتراحات | 75                | ٧               | ب                     | ٦             |
| العلاقات العامة فلسفة ادارة/دراسة محتويات صندوق   | 74                | ٧               | جہ                    |               |
| الاقتراحات                                        |                   |                 |                       |               |
| العلاقات العامة فلسفة ادارة                       | 11                | 19              | د                     | ۱۲            |
| قناعة تدل على أن العلاقات العامة فلسفة ادارة      | 1                 | ۳۱              | د                     | ١٨            |
| قناعة تدل على أن العلاقات العامة فلسفة ادارة      | ٩٣                | 79              | هـ                    |               |
| قناعة تدل على أن العلاقات العامة فلسفة ادارة      | ٥٢                | ۲۰              | ط                     |               |
| قناعة تدل على أن العلاقات العامة فلسفة ادارة      | ١٠٠               | ۳۱              | غ                     |               |
| قناعة تدل على أن العلاقات العامة فلسفة ادارة      | ٧٤                | 77              | ر<br>ر                |               |

العلاقات العامة كأسلوب اتصال ولقد توصل الباحث في هذا المجال الى أن:

 البية المؤسسات تحمل قناعات صحيحة عن وجوب استخدام العلاقات العامة كأسلوب اتصال بشكل صحيح مع الجمهور على الرغم من عدم قيامها بممارسات تعزز هذه القناعات (مما ورد ذكره في الاستبيان).

- خالبية المؤسسات مقتنعة بجدوى استعمال العلاقات العامة كأسلوب جيد للاتصال خاصة فيها يتعلق بالموظفين وتقوم بممارسات تتوافق مع هذه القناعة.
- ٣ غالبية المؤسسات تهمل استعمال صندوق الاقتراحات والشكاوى كأسلوب اتصال أو كوسيلة للعلاقات العامة سواء أكان ذلك على مستوى الموظفين أم الجمهور. وهذه الاستنتاجات ببينها بوضوح جدول رقم (٨).

جدول رقم (٨) العلاقات العامة : أسلوب اتصال، النسبة المتوية للمؤسسات التي اختارت البديل أو أجابت بكلمة (صحيح) على الفرع ومدلولات البدائل والفروع

| مدلول البديل أو الفروع                         | نسبتها<br>المئوية | عدد<br>المؤسسات | البديل<br>أو<br>الفرع | رقم<br>السؤال |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| لا تستعملها كأسلوب اتصال بشكل صحيح /موظفون     | 40                | 11              | ب                     | ۴             |
| لا تستعملها كأسلوب اتصال بشكل صحيح /جمهور      | ٦٥                | ۲.              | f                     | ۱             |
| تستعملها كأسلوب اتصال بشكل صحيح/جمهور          | 77                | ٧               | ا ب                   |               |
| لا تستعملها كأسلوب اتصال بشكل صحيح / جمهور     | اصفر              | صفر             | ٔ د                   |               |
| تستعملها كأسلوب اتصال بشكل صحيح أموظفون        | ۸۷                | 77              | f                     | ٧             |
| لا تستعملها كأسلوب اتصال بشكل صحيح /موظفون     | اصفر              | صفر             | ج                     |               |
| لا تستعملها كأسلوب اتصال بشكل صحيح / جمهور     | ٣٥'               | 11              | 1                     | ٨             |
| تستعملها كأسلوب اتصال بشكل صحيح/جمهور          | ٥٥                | ۱۷              | ب                     |               |
| لا تستعملها كأسلوب اتصال بشكل صحيح /موظفون     | 79                | ٩               | ا جــ                 | ٩             |
| تستعملها كأسلوب اتصال بشكل صحيح/جمهور          | ٥٨                | ١٨              | د                     |               |
| تستعملها كأسلوب اتصال بشكل صحيح/جمهور          | ٦                 | ۲               | f                     | 11            |
| تستعملها كأسلوب اتصال بشكل صحيح/جمهور          | ٦                 | ۲               | اب                    |               |
| تستعملها كأسلوب اتصال بشكل صحيح أموظفون        | ۸۷                | 77              | ج                     |               |
| تستعملها كأسلوب اتصال بشكل صحيح /موظفون        | ٦٥                | ۲۰              | f                     | 14            |
| لا تحمل قناعة بوجوب استعمال كأسلوب اتصال/جمهور | 49                | 17              | ل                     | ١٨            |
| تحمل قناعة بوجوب استعمالها كأسلوب اتصال/موظفون | 97                | ٣٠              | ن                     | ١٨            |

مدى اهتمام المؤسسة بجماهيرها المختلفة ـ حملة أسهم المؤسسة: لقد توصل الباحث الى أن : أغلبية بسيطة من المؤسسات تحمل قناعة تعترف بأهمية إيصال معلومات زيادة على ما يطلبه القانون الى حملة أسهمها كنوع من العلاقات العامة . الاأن الاهتمام بحملة الأسهم في بحال الممارسات المذكورة في الاستبيان والدالة على ذلك يكاد ينحصر في مجال الدعوة الى اجتماعات ولقاءات وندوات ولكنه اهتمام ضعيف حيث لا يقوم بذلك الاحوالي ٥٥٪ من المؤسسات . انظر جدول رقم (٩):

جدول رقم (٩) مدى اهتمام المؤسسة بحملة أسهمها، النسبة المثوية للمؤسسات التي اختارات البديل أو أجابت بكلمة (صحيح) على الفرع ومدلولات البدائل والفروع

| مدلول البديل أو الفروع                                                                                                                                                                               | نسبتها<br>المئوية   | عدد<br>المؤسسات |         | رقم<br>السؤال      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------|--------------------|
| اهتمام بحملة الأسهم زيادة على ما يطلبه القانون<br>اهتمام بحملة الأسهم زيادة على ما يطلبه القانون<br>اهتمام بحملة الأسهم زيادة على ما يطلبه القانون<br>اهتمام بحملة الأسهم زيادة على ما يطلبه القانون | 00<br>1.<br>7<br>49 | 1V<br>*<br>' 1  | ر ۴ ۴ د | A<br>9<br>11<br>1A |

## الموظفون، تبين للباحث أن :

- ١ . الغالبية العظمى من المؤسسات تحمل قناعات يمكن اعتباراها معها « رب عمل جيد » كيا أنها تقوم بممارسات توحي بذلك سواء أكان ذلك من الناحية المادية (الرواتب والقروض السهلة . . . الخي أم من الناحية المعنوية مثل محاولات استبقاء الموظف الراغب في الاستقالة واشعار الموظف بأهميته .
- اقلية بسيطة فقط تهتم بسماع شكاوى واقتراحات الموظفين عن غير طريق التسلسل
   الرسمى أى من خلال صناديق الاقتراحات والشكاوى. انظر جدول رقم (۱۰).

جدول رقم (١٠) مدى اهتمام المؤسسة بالموظفين/النسبة المئوية للمؤسسات التي اختارت البديل أو أجابت بكلمة (صحيح) على الفرع ومدلولات البدائل والفروع

| مدلول البديل أو الفرع       | نسبتها<br>المئوية | عدد<br>المؤسسات | البديل<br>أو<br>الفرع | رقم<br>السؤال |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
|                             |                   |                 |                       |               |
| رب عمل جيد /نواح معنوية     | ۸۷                | 77              | f                     | ٧             |
| رب عمل جيد /نواح معنوية     | ١.                | ۴               | ب                     |               |
| رب عمل جيد /نواح معنوية     | ۸۱                | 70              | جـ                    | ۱۳            |
| رب عمل جيد /نواح معنوية     | ٥٢                | ١٦              | هـ                    |               |
| رب عمل جيد /نواح مادية      | ۱۳                | ٤               | ج                     | ١٤            |
| رب عمل جيد /نواح مادية      | ٧١                | 77              | f                     | 10            |
| رب عمل جيد /نواح مادية      | ٦٥                | ۲۰              | ب                     |               |
| رب عمل جيد /نواح مادية      | ۸۱                | 40              | د                     |               |
| رب عمل جيد /نواح مادية      | ۸۱                | 70              | و                     |               |
| رب عمل جيد /نواح مادية      | 9 8               | 79              | ح                     |               |
| رب عمل جيد /نواح مادية      | ١٠٠               | ۳۱ ا            | و                     | ١٨            |
| رب عمل جيد /نواح معنوية     | ٧١                | 77              | ز                     |               |
| رب عمل جيد /نواح معنوية     | ٨٦                | 71              |                       |               |
| رب عمل جيد /نواح معنوية     | 97                | ٣٠              | ح<br>ذ                |               |
| رب عمل جيد /نواح معنوية     | 97                | ۳۰              | ض                     |               |
| رب عمل غير جيد آنواح معنوية | صفر               | صفر             | ٢                     | 14            |
| رب عمل غير جيد /نواح معنوية | 19                | ٦               | جـ                    | ٣             |
| رب عمل غير جيد /نواح معنوية | ١٠                | ٣               | د                     | 14            |
| رب عمل غير جيد /نواح معنوية | صفر               | صفر             | f                     | ١٤            |
| رب عمل غير جيد /نواح معنوية | 00                | ۱۷              | ب                     |               |
| رب عمل غير جيد /نواح مادية  | ١٠                | ٣               | جـ                    | 10            |
| رب عمل غير جيد /نواح مادية  | ۱۳                | ٤               | هـ                    |               |
| رب عمل غير جيد /نواح مادية  | ۱۳                | ٤               | ز                     |               |

## المتعاملون، تبين من البحث أن :

- البية المؤسسات لا تهتم بسماع جمهور المتعاملين معها على الرغم من أن غالبية المؤسسات تحمل قناعات صحيحة عن نوع العلاقة التي يجب أن تربط البنك بالمتعاملين معه.
- إن الأقلية التي تحمل بعض القناعات المغلوطة عن هذه العلاقة أقلية لا بأس بها حيث تبلغ ٣٥٪. أنظر جدول رقم (١١).

جدول رقم (١١) مدى اهتمام المؤسسة بالمتعاملين معها، النسبة المثوية للمؤسسات التي اختارت البديل أو اجابت بكلمة (صحيح) على الفرع ومدلولات البدائل والفروع

| مدلول البديل أو الفرع                         | نسبتها<br>المئوية | عدد<br>المؤسسات | البديل<br>أو<br>الفرع | رقم<br>السؤال |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| تهتم كثيرا بسماع اقتراحات المتعاملين وآرائهم  | ٤٢                | ۱۳              | حـ                    | ٤             |
| لاتهتم كثيرا بسماع شكاوي واقتراحات المتعاملين | ٦٥                | ۲٠              | İ                     | ٦             |
| تهتم كثيرا بسماع شكاوى واقتراحات المتعاملين   | 74                | ٧               | ب                     |               |
| تهتم كثيرا بسماع شكاوى واقتراحات المتعاملين   | 77                | ٧               | ح                     |               |
| لاتهتم كثيرا بسماع شكاوي واقتراحات المتعاملين | 19                | ٦               | f                     | ١٢            |
| لاتهتم كثيرا بسماع شكاوي واقتراحات المتعاملين | ٣٥                | 11              | ب                     |               |
| تهتم كثيرا بحسن معاملة المتعاملين             | ٥٨                | ١٨              | حـ                    |               |
| تهتم كثيرا بحسن معاملة المتعاملين             | 11                | 19              | د                     |               |
| لا تهتم كثيرا كيف يعامل موظفوها المتعاملين    | 77                | ٨               | هـ                    |               |
| تؤمن بحقوق المتعاملين                         | 1                 | ۳۱              | د                     | ١٨            |
| تؤمن بحقوق المتعاملين وتطلعاتهم               | 9 8               | 79              | ھ_                    |               |
| تؤمن بعدالة تطلعات المتعاملين                 | ٦٥                | ۲۰              | ط                     | 1             |
| تؤمن بسرعة انجاز المعاملات كنوع من حسن        | ٧٤                | 74              | ر                     |               |
| التعامل مع المتعاملين                         |                   |                 |                       |               |

الرأى العام والمجتمع المحلي والمسؤولية الاجتماعية: تين من البحث أن غالبية المؤسسات تحمل قناعات صحيحة عن أهمية الرأى العام والمجتمع ولكنها لا تقوم بممارسات من التي ورد ذكرها في الاستبيان والتي تعكس هذه القناعات. انظر الجدول رقم (١٢).

جدول رقم (١٢) مدى اهتمام المؤسسة بالرأى العام وبالمجتمع المحلي أو المسؤولية الاجتماعية النسبة المثوية للمؤسسات التي اختارت البديل أو أجابت بكلمة (صحيح) على الفرع ومدلولات البدائل والفروع

| مدلول البديل أو الفرع                               | نسبتها<br>المئوية | عدد<br>المؤسسات | البديل<br>أه | رقم<br>السؤال |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|
|                                                     | 5                 |                 | الفرع        | السوال        |
| لا تهتم بالرأى العام ولا تحاول اجتذابه              | 19                | ٦               | ب            | ٩             |
| تهتم كثيرا بالمناسبات الاجتماعية والوطنية لاجتذاب   | ١٠                | ۴               | ۱            | ١٠            |
| الرأى العام                                         |                   |                 |              |               |
| تهتم بالمناسبات الاجتماعية والوطنية لمحاولة         | ١٦                | ٥               | ب            |               |
| اجتذاب الرأى العام.                                 |                   | '               |              |               |
| لاتمتم كثيرا بالمناسبات الاجتماعية والوطنية لمحاولة | صفر               | صفر             | جـ           |               |
| اجتذاب الرأى العام.                                 |                   | l               |              |               |
| تعكس مدى قناعة الادارة بأهمية الرأى العام ومحاولة   | ۸۱                | 70              | ب            | 17            |
| اجتذابه الى جانب المؤسسة.                           |                   |                 |              |               |
| لاتهتم بالرأي العام وفهم مغلوط لدوره                | ٦                 | ۲               | 1            | ۱۷            |
| تهتم بالرأى العام                                   | ٦٥                | ۲۰              | ب            | ١٨            |
| تهتم بالرأى العام وبالمجتمع المحلي وبالمسؤولية      | ۸۱                | 70              | ی            |               |
| الاجتماعية                                          |                   |                 |              |               |

### وسائل وأدوات العلاقات العامة، تبين أن:

- ١ـ عَالية المؤسسات لا ترى ضيرا في اللجوء الى اعلان في الراديو والتلفزيون والصحف والمجلات وترى أن مجرد نشر القوائم المالية أمور لا تكفي على الرغم من أن اقلية كبيرة نسبياً (٣٩ ٪ منها) ترى أنها كافية ولكنها جميعها لا تلجأ الى الصور المغرية في الاعلان.
- ۲ـ غالبية المؤسسات تهمل اسلوب الاجتماعات العامة والندوات العامة بالنسبة للجمهور او المساهمين ولكنها تلجأ اليه في حالة الموظفين العاملين فيها.
- عنالية المؤسسات تلجأ الى أسلوب الزيارات التي يقوم بها موظفوها في مجال العلاقات العامة وهذه الاستنتاجات واضحة في جدول رقم(١٣).

جدول رقم (١٣) وسائل وأدوات العلاقات العامة، النسبة المثرية للمؤسسات التي اختارت البديل والتي أجابت بكلمة (صحيح) على الفرع ومدلولات البدائل والفروع

| مدلول البديل أو الفرع                                    | نسبتها  | عدد      | البديل      | رقم    |
|----------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|--------|
|                                                          | المئوية | المؤسسات | او<br>الفرع | السؤال |
|                                                          |         |          | اسرع        |        |
| استعمال الصور والرسوم المعبرة والأشكال البيانية          | 17      | ٥        | 1           | ٥      |
| لتقديم المعلومات الى الجمهور.                            |         |          |             |        |
| استعمال الصور والرسوم المعبرة والأشكال البيانية          | 19      | ٦        | ب           |        |
| لتقديم المعلومات الى الموظفين.                           |         |          |             |        |
| استعمال التلفزيون لتقديم المعلومات الي الجمهور.          | ۲۳      | ٧        | جـ          |        |
| استعمال الصحف والمجلات لتقديم المعلومات                  | 11      | 19       | د           |        |
| الى الجمهور.                                             |         |          |             |        |
| استعمال الزيارات.                                        | 77      | 71       | هـ          |        |
| استعمال الصور المغرية لا جتذاب انتباه الجمهور.           | صفر     | صفر      | و           |        |
| استعمال الاجتماعات والندوات لتقديم المعلومات             | ٦       | ۲        | ſ           | 11     |
| الى المساهمين فوق ما يطلبه القانون.                      |         |          |             |        |
| استعمال الاجتماعات والندوات بأسلوب الدعوة                | ٦       | ۲        | ب           |        |
| العامة لبحث أمور تهم المجتمع.                            |         |          |             |        |
| استعمال الاجتماعات الدورية للموظفين.                     | ۸٧      | 77       | جـ          |        |
| وسائل الاعلام ونظرة الجمهور الى المؤسسات التي تستعملها . | ١٩      | ٦        | ك           | ١٨     |
| نشر القوائم المالية هل يكفي في مجال الدعاية للمؤسسة؟     | 79      | ١٢       | ل           |        |

التوصيات : توصي مؤسسات الجهاز المصرفي الأردني بشكل عام والمؤسسات التي أظهرت فها غير دقيق للملاقات العامة أو التي لا تقوم بالممارسات الصحيحة أو تحمل قناعات مغلوطة عنها فيها يتعلق بالأمور التي تم بحثها بما يلي :

- انشاء وظيفة للعلاقات العامة في المؤسسات التي لا توجد بها هذه الوظيفة.
- ٢\_ عقد دورات وندوات لموظفي المؤسسة بعض النظر عن مستوياتهم الادارية تهدف
   الى :

أ) فهم طبيعة العلاقات العامة بشكل أعمق ومن جميع النواحي التي تشكل الإطار
 العام لهذا الفهم كما وردت في الدراسة.

- ب)إبراز أهمية العلاقات العامة لنجاح عمل المؤسسة في المدى الطويل والتركيز
   عليها.
- ٢- الاهتمام بشكل أكبر بجماهير المؤسسة من حملة أسهم ومتعاملين لتحقيق هدف
   البقاء والنمو والازدهار.
- ٤. استخدام العلاقات العامة كوسيلة جيدة للاتصال بحيث تكون قنوات الاتصال ذات اتجاهين ويساعد على ذلك إنشاء صناديق الشكاوى والاقتراحات والاهتمام بمحتوياتها.
- م. إبداء المزيد من التفهم لأهمية الرأى العام والمجتمع المحلي والقيام بممارسات تعكس
   هذا التفهم.
- ٦ـ التركيز على استعمال وسائل العلاقات العامة الأخرى مثل الاجتماعات والندوات واستغلال المناسبات الوطنية والاجتماعية والخاصة ووسائل الاعلام المتنوعة بالاضافة الى الزيارات التي تستعملها معظم المؤسسات.
- وبشكل عام العمل على تضييق الفجوة بين القناعات والممارسات حيث ظهرت هذه الفجوة في عدد من النواحي في العديد من المؤسسات حيث تبين أن بعض المؤسسات يحمل قناعات صحيحة عن موضوع ما ولكنه لا يقوم بالممارسات التي تعزز هذه القناعات.

ويقترح الباحث القيام بالدراسات التالية، اضافة الى هذا البحث استكمالاً له بشكل أو بأخر واستيفاء لجوانب موضوع العلاقات العامة بشكل عام :

١ \_ الاجابة عن السؤال التالى :

هل تتأثر نظرة المؤسسة الى ألعلاقات العامة وبمارساتها المتعلقة بها بالشكل القانوني للمشروع (قطاع عام أو قطاع خاص)؟

٢ \_ التأكد من صحة الفرضية القائلة:

« في المؤسسات الناجحة كلم كبر حجم المؤسسة وكلم كانت طبيعة عملها تنافسية وتدعو الى التعامل مع الجمهور كلم انعكس ذلك ايجابيا على تنظيم العلاقات العامة فيها ».

#### الهوامش

- ۱۹۸۳/۸/۸ تاریخ ۸/۸۳/۸/۸ .
- ٢- للتوسع في بحث طبيعة العلاقات العامة وتعريفاتها انفظر: Encyclopedia Americana,vol.22:760 وانظر أيضا:
  - زياد رمضان، العلاقات العامة في منشأت القطاع الخاص، مفاهيم وواقع الفصل الثاني. وانظر أيضا :

جان شوميلي ودني هويسمان، العلاقات العامة، ترجمة فريد انطونيوس، بيروت، ١٩٧٠: ١٧. وأنظر أيضاً:

Simon, R.

Public Relations: Concepts & Practices, (2ed). Columbus, Ohio: 1980 Grid Publication Co: 53-54.

وأخيراً أنظر صفحة ٥ ومابعدها من كتاب:

Canfield, B.R. Public Relations (Revised ed.) Homewood, Ill: Richard D. Irwin, Inc.

## المصادر العربية

التهامي، م، الداقوقي، أ.

١٩٨٠ مُبادىء العَلَاقات العامة في البلدان النامية، الطبعة الأولى، وزارة التعليم العالى والبحث العلمي. بغداد. الجمهورية العراقية.

المالكي، ع. ١٩٨٢ . مرة أخرى هذه المجلة »، البنوك في الأردن، العدد الثالث، المجلد الأول، تشرين ثاني.

رمضان، ز. ١٩٨٦ - العلاقات العامة في منشآت القطاع الخاص: مفاهيم وواقع. الأردن : دار

١٩٨٢ ادارة الأعمال المصرفية، دراسة تطبيقية عن الأردن. الطبعة الثالثة. الأردن: دار الشعب.

عجوه،ع. ١٩٧٧ الأسس العلمية للعلاقات العامة، الطبعة الأولى. القاهرة : عالم الكتب.

# المصادر الاجنبية

Bernavs, E. L.

Crystalizing Public Opinion, New York: Boni and Liveright.

Bowman, P. & Nigil, E.

Manual of Public Relations. London. 1969

Childs, H.

1940 An Introduction to Public Opinion, New York: John Wiley & Sons, Encyclopedia Americana.

1982 Vol. 22

Katz, D. & Kahn, R.

1966 The Social Psychology of Organization. New York: John Wiley & Sons

Marston, J. E.

1979 Modern Public Relations. New York: McGraw-Hill Book Co.

Simon, R.

1980 Public Relations: Concepts & Practices, (2nd ed), Columbus, Ohio: Grid Publication Co.





خریف ۱۹۸۸

# أزمة التعليم وإعادة انتاج الاجتماعي في المغرب حوار حول النظرية والمنهج

مصط**فى محسن** مركز التوجيه والتخطيط التربوي ـ الرباط

يعاني المغرب كبلد تايع متخلف عدداً هائلا من المساكل على غنلف الأصعدة الاجتماعية . ولعل ومشكل التعليم عن أكثر هذه المشاكل حدة وإلحاحاً وليس فقط لأنه يمس الشعب كله ، أو لأنه يشكل التعليم عن من أكثر هذه المشاكل حدة وإلحاحاً وليس فقط لأنه يمس الشعب كله ، أو لأنه يمكس يقدم أحسن مطية تطرح من على متنها قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية بل لأنه يمكس بالمفعل اختيارات تخص هذه الميادين نفسهاه ومن هنا نفهم لماذا كرست لدراسة وتحليل النظام التعليم يالمغرب عدة دراسات ، صواء كانت ذات طابع أكادي جساف هذا الاهتمام العام كثر المحليث عن ألتعليم ، وتوالت مناقشة مشاكله وقضاياه ، إن على المستوى البرمور الطي بالمطابع تأخيراً ، على أن على المستوى الرسمي البيروقراطي، أو غير الرسمي ، وذلك في عاولة لتقيم التجارب ، وفحص الاختيارات المتناة ، وطرح بعض البدائل والحلول الممكنة . وكان الاجماع ، أكثيراً ، على أن هنالك بالفعل ، مشكلا التعليم ، وقد تجلت المنافر والمنافق المنافقة ألى المنافق المنافقة المنافقة . . وفي تعاظم مظاهر هذا المشكل في عدة ظواهر تتمثل ، بالأساس ، في عدم تكافؤ الفرص والحظوظ التعليمية بين الذكور والإناث ، والمدن والقرى ، والأجباء ، والمناطق الجغرافية المختلفة . . وفي تعاظم مشاكل التسرب ، والطود ، والهدر المدرسي ، وفي تنامي أعداد العاطين من خريجي المدارس مشاكل التسرب ، والطود ، والهدر المدرسي ، وفي تنامي أعداد العاطين من خريجي المدارس والجامعات ، وفي تناقض مضمون التعليم والتكوين مع قطاعات المجتمع بشكل عام . . الغ .

وقد اختلفت تشخيصات وتحديدات أسباب وعوامل ماسمي بـ: «الأزمة التعليمية» ما بين تشخيصات تقنية Technicistes تحصر أسباب المشكل في ضغط التنامي الديموغرافي، أو مشكل التمويل، والتجهيز، والاعتمادات المادية . . الخ، وبين تشخيصات أخرى تحمل المشكل بإحالة عوامله إلى الاختيارات العامة والسياسة المتبعة في مجمل القطاعات الاجتماعية وذلك باعتبار النظام التربوي في المجتمع يسير متمفصلا articute مع جميع هذه القطاعات. وبالتالي فلا يمكن إختزاله إلى مجرد مشكل لا يعني، بالأساس، سوى طاقم تقني أو بيروقراطي مسؤول ومختص. وفي سياق الاهتمام العلمي، أيضا، بدراسة المسألة التعليمية بالمغرب، تندرج مساحمة الأستاذ جميل السالمي حول: وأزمة التعليم وإعادة الإنتاج الاجتماعي بالمغرب، التي سنحاول في هذا العرض ان نتناولها ببعض التحليل الدال.

ونذكر، ابتداءً، بأن غرضنا ليس هو عرض أو تلخيص الكتاب، (" ولا مناقشة أفكاره بكل تقصيل بل نهدف، بالدرجة الأولى، إلى التركيز على الجانب النظري والمنهجي لفتح حوار علمي \_ اجتماعي حول بعض الأسس النظرية والمنهجية التي تطرح نفسها على الباحث والمهتم عند تناول مسائل التربية والتعليم بالمغرب الحديث والمعاصر، والتي تثير منها محاولة الأستاذ السالمي جزءاً لا يستهان به. ونرى، في خطوة أولى، وتعمياً للفائدة، وقبل الدخول في حوار مباشر مع الأطروحات المركزية للكتاب، أن نقدم موجزاً إلمامة مبسطة المجال لأهم مضامينه، نجملها في الحلاصات والاجتزاءات التالية:

في الفصل الأول من الكتاب يتناول الباحث بالتحليل «الإرث الاستعماري» في المجال التربي بالمغرب مبيناً حوافز واهداف المستعمر، والتي على أساسها صاغ سياسته التعليمية بالمغرب المحتل خدمةً لأغراضه ومصالحه الآنية منها والبعيدة، والظاهرة والممتنعة، دون أن يكون الهدف تحديثيا أو تحضيريا، كها كان يروج الخطاب الكولونيالي وسدنته وإيديولوجيوه. وقد أدت مستتبعات هذه المعارسة إلى الكثير من العواقب السيئة المعروفة التي مايزال يعاني منها نظامنا التعليمي الحالى»

وفي الفصل الثاني: ومن الحماس إلى خيبة الأمل ""، يحاول المؤلف تفسير عوامل الإحباط: La frustration الذي مني به المغاربة بعد حماسهم للإقبال على التعليم غداة الاستقلال. هذا الإحباط الذي تجلت مظاهره، بل وعوامله في هزالة النتائج المعطاة، وعجز النظام التعليمي عن مواجهة مشاكل التمدرس والطرد والرسوب والمردودية الضعيفة، وأيضا في عدم التطابق الذي يفرزه تطور لامتكافيء لكل من التعليم والتكوين من جهة، وسوق الشغل من جهة ثانية. وهكذا أصبحت مباديء مذهبية التعليم: التعميم، التعريب، التوحيد، والمغربة، التي كانت موضوع إجماع قبل وبعد الاستقلال، فاقدة لأية دلالة واقعية، بل مجرد شعارات مناسباتية.

وفي الفصل الثالث المخصص واللالتحاق بالمدرسة، \*\* فبعد تحليل الباحث لجوانب الظاهرة، يخلص إلى الإقرار بواقع عدم تكافؤ الحظوظ والفرص التعليمية، عموديا بين الفئات والطبقات الاجتماعية، وأفقيا بين المناطق والجهات، الأمر الذي ينم عن غياب دمقرطة حقيقية للقطاع التعليمي، وجعل خدماته في متناول الجميع.

أما الفصل الرابع فيتناول فيه الاستاذ السالمي «محتوى التكوين» الذي يقدمه النظام التعليمي"، وهنا يطرح عدة مسائل تربوية ترتبط أساساً: بالممارسات والعلاقات البيداغوجية، وبلغة التعليم، وبالتقييم المدرسي، كجوانب يتيح تحليلها إمكانية التعرف على الكيفية التي تحكم وتنظم الاشتغال الداخلي للنظام. وهكذا يبرز ـ عبر التحليل ـ عقم المناهج والبرامج المتبعة، ومشاكل الازدواجية اللغوية كعائق تربوي هام، ولا عقلانية التقييم التي تنجل، بشكل أساسي،

في النوجيه المدرسي بأطواره المختلفة. وكخلاصة عامة، ينتهي الباحث إلى التأكيد على واقع انفصال التعليم في المغرب، مضموناً وعمارسةً، عن بنيات وهياكل وثقافة المجتمع العام.

ولتأكيد هذا الانفصال أو القطيعة بين نظام التعليم وقطاعات المجتمع ، يلجأ المؤلف إلى غليل مسألة «التأهيل والشغل والمداخيل» في الفصل الخامس من الدراسة، (١٠) مركزاً على الآليات الذاتية والموضوعية التي تشتغل بها وتتطور وتنمو سوق الشغل بالمغرب، سواء تعلق الأمر بالقطاع الحاص ، أو بالقطاع العام ، واللذين مخضع كل منها لإكراهات وضغوط مؤسسية واجتماعية ، وبالخصوص حينا يتعلق الأمر بطرق وبقنوات التوظيف والاستخدام . وعلى العموم ، فليس هناك ، في رأى المؤلف ، تطابق عقلاني ومنظم مابين التأهيل أو التكوين الذي يمنحه النظام التعليمي ، وبين المراكز والأدوار والوظائف التي يعرضها قطاع العمل .

وأما في الفصل السادس فيحاول الباحث أن يجيب على تساؤله المركزي في بحثه وهو: وأزمة أم إعادة إنتاج اجتماعي ؟ « " وهكذا يحاول أن يجارس قراءة نقدية لنظرية الرأسمالي البشري في مفهومها الواسع: A Theorie, 'elargie du capital humain مفهومها الواسع: La Theorie, 'elargie du capital humain مفهومها الواسع: الاجتماعية والمتاريخية ، اللذاتية والموضوعية للبد ثالثي كالمغرب ، فضلا عن كونها تقدم منظوراً احترالها للتعليم إذ تركز ، باللدجة الأولى، على بعده الأداني التنفي وجانبه الملدي ، مقللة من أهمية تشابكه البنيوي العلاقي النوعي ، إضافة إلى كونها تنتمي إلى سياق سوسيو تاريخي غتلف . ومن ثم في أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحاصة بالمغرب لم تمكن النظام التربوي من أداء الوظائف التنموية المقترضة من قبل نظرية الرأسمال البشري ، بل إن النظام - أكثر من هذا - قد آل إلى واقع الإختفاق على مستوى الإسهام الفعلي في التنمية ، وفي تعميم توزيع المعارف ، والاستفادة والشغل بشائية .

من هنا ينطلق الأستاذ السالمي إلى تبيان الوظائف الحقيقية للتعليم في المغرب. وهي، في رأيه، تتلخص في وظيفتين أساسيتين:

● موضوعية: وتتمثل في الاسهام في إنتاج وموالاة إنتاج قوة العمل داخل إطار البناء الاجتماعي المهني القائم، وتوزيعها حسب قنوات واشتغال هذا البناء.

● وأيديولوجية: يُراد بها الإيهام بدور المدرسة وأهمية المستوى التعليمي في توزيع الشغل والدخل وغيق المبدوع أمن المجراء المدرسة وأهمية المستوى التعليمي في توزيع الشغل من حدوثه الصعود والارتقاء الاجتماعي، ووصلت إلى مراتب اجتماعية عليا، فإن هذا، بالرغم من حدوثه فعلاً، ليس دليلا كافيا على إسهام فعلي للنظام التعليمي في تحقيق الحراك الاجتماعي. هذا الحراك الذي يبقى في العمق، مشروطا بنوعية التركيب الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، وبكيفية تطوره واشتغاله

أما بخصوص دلالة تعبر «الأزمة» La, Crise» في نظام التعليم بالمغرب، فيرى الباحث أن هذا التعبير أو المفهرم لا يكشف عن حقيقة هذا النظام الذي تتمحور وظيفته الأساسية حول إعادة الإنتاج الاجتماعي La reproduction Sociale، وذلك في إطار مجتمع ثالثي يشهد اقتصاده علديداً من مظاهر وأعراض النمو اللامتكافيء. إن تفضيل توظيف الحديث عن أزمة النظام التربوي في المغرب يعود، في نظر المؤلف، الى مايلي:

- اختزال مشاكل النظام التربوي إلى مجرد أعراض وظيفية الأزمة عابرة، دون طرح للمشاكل الحقيقية التي يعاني منها<sup>(۱۱)</sup>
- تمويل الاهتمام والرأي العام عن مظاهر أخرى حساسة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
   فتصبح المدرسة هي كيش الفداء: Le Bouc emissaire، يُفسَّر بفشلها عديدٌ من مشاكل البطالة،
   وسوء توزيع الشغل والمداخيل . الخ<sup>(1)</sup>
- ومكذا يتم أخيراً، وعلى مستوى هذا الخطاب «الأزموي»، التبرير الإيديولوجي للإصلاحات التربويه، وتحميل النظام التربوي عبء وعواقب توعكات تتجاوزه إلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي العام. علما بأن الإصلاحات المعتمدة في المجال التعليمي لا تسهم - في نظر المؤلف -إلا في دعم إعادة الإنتاج الاجتماعي بشكل عام " وهكذا، إذن، يبقى الحديث عن «الأزمة»، في شتى مظاهرها وتجلياتها، حديثا إيديولوجيا بالمدرجة الأولى، كما يبدو من الاعتبارات الأنفة.

ويما يعاني منه النظام التربوي المغربي، يذكر المؤلف عدم وجود تخطيط تربوي فعال لا ينظر إلى المسألة التعليمية في بعدها الكمي الرقمي فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى الاهتمام بالجانب النوعي والكيفي لاشتغال البنية التربوية. إن فشل هذا التخطيط التربوي يعود، في هذا الوضع المنحرف، إلى كونه لا يتقاطع ولا يتمفصل مع التخطيط لكل قطاعات المجتمع، ووفق مشروع مجتمعي متكامل ومنسجم (١٠)

بعد هذه الإطلالة السريعة على أهم مضامين مُؤَلَّفُ الأستاذ السالمي، التي لم يكن المقصود منها، بالطبع، تقديم تلخيص جامع للكتاب. بل كنا نرمي من وراء ذلك إلى التعريف بأهم عاوره تمهيذا لمحاولة فتح حوار نظري ومنهجي حول بعض القضايا التي يطرحها. ومن هذه الزاوية يكننا أن نجمل أهم وأعم الملاحظات التي نسجلها على الكتاب ـ لا كعيوب ومثالب بل فقط كنقط للحوار ليس إلا - فيها يلي:

١ ـ باعتبار الكتاب، في الأصل، أطروحة جامعية، ((() فإن ضرورة أن يتوفر فيه إطار مرجعي نظري مفاهيمي ومنهجي تصبح أمراً ملحاً. فعمل من هذا النوع بحتاج إلى تناول مقنع لمختلف المفاهيمي ومنهجي تصبح أمراً ملحاً. فعمل من هذا النوع بحتاج إلى تناول مقنع لمختلف المقامرة الملاقفة وما يؤسسها من خلفيه نظرية والى عرض لمختلف التقنيات والمناقداً، بل هي تقليد الحاكمية متداول ومستأنس في مثل هذه المدراسات. بيد أن كتاب الاستاذ السالي يعاني من غياب أضاح المواصدة على علم يعلى من غياب المتحدة بلوضعتها ضمن أغاط المقاربات التي تناولت الموضوع المعني: (اقتصادية، سوميولوجية . . الخي) بل إن مايفجأ قاريء الكتاب الأول وهلة، هو علم وضوح أي إشكالية مضبوطة ومحددة بشكل إجرائي ومنذ قاريء بداية الدراسة، وهذا، بالفجه هو مايجمل هذه الدراسة تبدو وكانها لا تتوفر على أي هوية نظرية بارزة المعالم والسمات. وكل ماهنالك هو تناول تعميمي لمشكل التعليم بدون تعين للجانب بارزة المعالم والسمات. وكل ماهنالك مو تناول تعميمي لمشكل التعليم بدون تعين للجانب المقترح لتحديد التركيز. إن هذا الطابع التعميمي الذي هيمن على توجه الباحث قد دفعه إلى المتحديد التركيز. إن هذا الطابع التعميمي الذي هيمن على توجه الباحث قد دفعه إلى المتحدي الذي هيمن على توجه الباحث قد دفعه إلى

الانصياع وراء تداعي الأفكار والملاحظات لاحول النظام التعليمي فحسب، بل حول المجتمع المنري بشكل عام. وإذا كنا لا نفي ترابط وتكامل تلك الأفكار والملاحظات، خصوصا في مقام معالجة مشكل بنيوي معقد كالمشكل التعليمي، فإن الإكراه المنهجي يدعو إلى التركيز والاختزال المبرطرة على الموضوع المبحوث.

وإذا كان المؤلف يطرح بعض الإشكالات النظرية بشكل مبطن، وعبر كل فصول الكتاب، وعاول إبراز أهمية دور المدرسة في إعادة الإنتاج الاجتماعي كإشكال محوري في الدراسة، فإن ذلك لم يكن من النقعيد المهجي بحيث مخضع لقواعد وأعراف البحث بمفهومه الأكادي العام. فضلا عن كون الباحث لم يعالج الإشكال المحوري ذلك إلا في الفصل الأخير من الدراسة، مجيباً على اساؤله الأساسي: وأزمة، أم إعادة إنتاج أجماعي أساس وقد كان عليه \_ حسب تصورنا، واحتراما للصياغة الممنهجة للدراسة \_ أن يُكير ذلك الإشكال منذ البداية معلنا عن التوجه النظري والمنجي الذي سيصدر عنه، والذي على أساسه سيختار مختلف التقنيات والإجراءات المنهجية للعالمة المناجعة الم

وجدير بالذكر أن نشير إلى أن الأمر لا يتعلق، هنا، بغياب مطلق لأي إطار نظري للبحث. فتلك مسألة لا يمكن تصورها بتاتاً في مضمار العلوم الإنسانية والاجتماعية. إذ لابد أن يصدر الباحث ـ سواء بوعي منه أو بلا وعي، وبشكل علني أو ضمني ـ عن توجه نظري مايشرط اختياره لمفاهيم، ومناهج، ونماذج تحليلية معينة . إن الأمر يتعلق، في محاولة الأستاذ السالمي، بغياب تنظيم محكم لهذا البعد النظري، وتحديد إجرائي للأشكال المطروح، ولوسائل مقاربته.

٢ ـ وإذا انتقلنا إلى الجانب التطبيقي من الدراسة، فإننا نلاحظ أنه بالرغم من المعطيات المعلوماتية والإحصائية الهامة التي أظهر الباحث قدرة كبيرة في جمعها وتصنيفها ـ وتلك مسألة ليست بالأمر السهل بالنسبة لأي باحث ـ فإن هذا الجانب ـ وتلك مسألة أخرى مترتبة في نظرنا على الملاحظة الأولى ـ قد اتسم بخلوه من أي تحديد أو تبرير للتقنيات والأدوات التي اعتمدها الباحث في جمع الأولى ـ قد اتسم بخلوه من أي تحديد أو تبرير للتقنيات والأدوات التي اعتمدها الباحث في جمع الشرائح التلاميذية المبحوثة لم يوضعه الباحث لعينة السرائح التلاميذية المبحوثة لم يوضع كفاية أسسه النظرية والإجرائية. وعملوم أنه، في غياب الباحث اعتماد متغير واحد في وضع تصنيف سوسيومهني وقيق، وتحديد الأصول الاجتماعية الإجداء على يعدواحد من أبعاده المتعددة غالباً ماتزتب عليه نتائج محونة وواهمة. ولقد كان على البحث ـ على الأقل ـ أن يعتمد المدخل الفردي مثلا كمتغير شارطي . إن لمثل هذا الاختزال للأصل البحث ـ على الأقل ـ أن يعتمد المدخل وبقد والبتعاد عن أي تصور متعصب عمليمكن توقعه من تحذيرات نظرية لابعاد هذا المشكل، وأن يضع مايمكن توقعه من تحذيرات نظرية لابعاد هذا المشكل، وخاصة في مجتمع ثالثي كالمغرب مازال لم يستكمل بعد شروط بنائه الطبقي ومنهجيد للتحديد شروط بنائه الطبقي المنذان المنذان

٣\_وما دمنا بصدد المسألة المنهجية في الكتاب، فإن أول مايعثر عليه القاريء المهتم، والملم بتقاليد وأعراف الكتابة الأكاديمية، هو الفقر الذي تعاني منه الدراسة في مضمار التوثيق الدقيق للامنشهادات والنصوص المقتبسة Les citations فعوض أن يجيل المؤلف بشأن مراجعه إلى هوامش مضبوطة ، فضل في كثير من الأحيان ـ نقل الاقتباس معزولا حتى عن السياق العام لمسار الكلام ، وتغييله باسم المؤلف، وتاريخ نشر الكتاب أو النص، وأحيانا بدون الإشارة إلى هذا التاريخ . وواضح أن هذه الطريقة في الاقتباس أقرب إلى أسلوب الكتابة الأدبية منها إلى التصنيف العلمي المدقيق، ولا يمكن الاستئاس بها إلا في مقامات تعبيرية نادرة . ومن هنا نلاحظ، في الكتاب، قلة الموامش المؤلفة أسفل صفحات كل فصل، ولم تبلغ في مجموعها إلا حوالي ٣٣ هامشاً ٣٠٠ ولا داعي النساؤل، بعد هذا، عن الانطباع الذي يقدمه هذا التوثيق عن أطروحة جامعية ٣٠٠.

وإذا انتقانا إلى قائمة الصادر المثبة في الجرد البيبليوغرافي الذي ذُيلت به الدراسة، فإننا نجما تنم أيضا عن نقص آخر ألا وهو قلة الاعتماد على أمهات المصادر المغربية التي تناولت تضايا التربية والتعليم، وخاصة منها المصادر التي أنجزت باللغة العربية، أو الأبحاث الجامعية المختصة ""، إن أغلب مارجع إليه الباحث حسب قائمة المصادر يتشكل في معظمه مأخوذاً من تقارير البحوث التي أنجزها طلبة مركز تكوين المفتشين (C.F.I)، أو المعهد الوطني للإحصاء العالمية (E.S.C.A.E)، أو المعهد الوطني للإحصاء العالمي للتجارة وإدارة المقاولات (E.S.C.A.E)، أو المعهد ماتروجه بعض الوزارات، أو المؤسسات ذات الطابع الرسمي، وأحيانا بعض الأطروحات التي مقدت بكليات الحقوق حول النظام التربوي بالمغرب، وإذا كنا لا نقلل من أهمية وقيمة المصادر، متخصصة تعتبر في حدود معينة مصدر إحالة موثوقا به. وهكذا فمن بين حوالي \* 15 مرجماً متنوعا حول المغرب. "" غير أن مايقلل أحيانا من مصداقية الجيد البيبليوغرافي للبحث هو سوقه لمعليات غير مضبوطة حول بعض الأطروحات المغربية التي تناولت المسألة التعليبية بالمغرب، والتي يفترض أن يكون الباحث على اطلاع كاف عليه، والمأم دقين بمعطياتها التوثيقية على الأقل. ""

وفي سياق الحديث عن مصادر الباحث وإحالاته المعتمدة تجدر الإشارة إلى مايمكن اعتباره مفارقة غير مبررة مفادها أن المؤلف في الوقت الذي يصدر فيه عن موقف انتقادي لواقع النظام التربي بالمغرب، يعتمد في الوقت ذاته على مصادر كثيراً ماتغيب فيها الروح النقدية، ويطبعها، على العموم، إما النوجه الإنساق والشمولي ذو النزعة الكونية كما في تقارير ودراسات اليونيسكو، وحتى بعض المصادر الرسمية بالمغرب، وإما أنها تحيل إلى تصور تقليدي أو كمي وتقني كبعض الدراسات الأنجلو سكسونية: (كوميز ومن حوله). وكأن من المفيد منهجيا - أن يوظف الباحث دراسات تنسجم وتتكامل وتدعم تلك الروح النقدية التي تسود الكتاب، والتي تعد من أهم ميزاته أيضاً.

وإذا كان من الممكن ـ حسب ما تمدنا به سوسيوبسيكولوجيا البحث العلمي ـ إرجاع هذه التعثرات والثغرات إلى الظروف الاجتماعية والنفسية . . الخاصة للباحث، أي باحث، قد لا تسلم منها أي دراسة . فإن محاولة تفاديها أمر تمليه صَرّامةً وجدية البحث العلمي الأكاديمي . إ. نقترح، بعد أن عالجنا آنفا، وبشكل مختصر، بعض المسائل ذات الطابع المنهجي أو التقني، أن نفتح حواراً مع الكتاب حول بعض الفضايا التي يطرحها. ونعتقد أن من أهم مايطرحه يتمحور حول مسألتين أساسيتين تستحقان المناقشة، وبعض معاودة النظر، ألا وهما: المسألة التعظرية الرأسمال البشري وكيفية توظيفها في هيكلة النظام التربوي بالمغرب، ثم المسألة المناوية الموادة الإنتاج الذي توليه الدراسة أهمية نظرية مركزية:

أ بالنسبة لنظرية الرأسمال البشري بمعناها الموسع، كما يدعوها الكاتب: La theorie Elargie) فإنه يرى أنها كان تشكل منطلق التوجهات النظرية التي هيمنت على التخطيطات الاجتماعية والاقتصادية لمغرب مابعد الاستقلال. ففي المناخ الاجتماعي الذي ساد فيه حماس وطني عارم، وإقبال كبير على التعليم من طرف أغلب المغاربة بعد الجلاء، واندفاع الدولة نحو تلبية الحاجيات التعليمية الملحة . في إطار هذا المناخ صيغت سياسة المغرب في المجال التربوي مستلهمة روح نظرية الرأسمال البشري. وذلك باعتبار التعليم ميدان استثمار لهذا الرأسمال، وتوظيفه لصالح تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وثقافية شاملة. (1)

إن هذا المنطلق الذي تبناه الباحث لتشخيص أهداف ومحددات السياسة التربوية بالمغرب المستقل وتبيان خلفيتها النظّرية، يطرح، في نظرنا، أكثر من تساؤل. ذلك أنه، لكي نتمكن من الإقرار بواقع ارتكاز المسؤولين بالمغرب في تخطيطاتهم المتوالية على نظرية الرأسمال البشري بمعناها الموسع، يجب أن نتيقن مما إذا كانوا واعين تمام الوعي بخلفياتها النظرية ومستتبعاتها في مجال التطبيق العملي العقلاني. والحال أن هؤلاء، وفي الظرفية السوسيوتاريخية التي تحدث عنها الباحث، لم يكونوا يتوفُّرون على مشروع معقلن، واضح الأهداف والاستراتيجية، ومتسم في مكوناته بالتكامل والانسجام. وإذا كانت ديباجات بعض الخطط الإنمائية التي توالت على المغرب منذ الاستقلال تشير ـ صراحة أو ضمناً ـ إلى إحالات تنم عن بعض الاتجاهات التقنو وظيفية (Techno - Functionnalistes) المرتبطة بنظرية الرأسمال البشري، كما تبلورت في التوجهات الأنجلوسكسونية، أساسا، في ميادين الاجتماع والاقتصاد(٢٠) فإن ذلك لا يعني أن المسؤولين عن التربية في المغرب كانوا يتوفرون على فلسفة مكتملة وواضحة بإمكانها أن تنتج سياسة تعليمية معقلنة وناضجة كما أن أغلب تلك المخططات كثيرا ماكانت تقع بينها وبين الممارسة والتطبيق هوة سحيقة قد تصل إلى مستوى القطيعة التامة. هذا على المستوى الرسمي المسؤول، أما على مستوى المجتمع، فإن الأفراد (المغاربة) لم يكونوا واعين كفاية \_ وخاصةً غداة الاستقلال \_ بالبعد الاقتصادي للتعليم في مفهومه الشمولي وكإسهام عام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . . بقدر ماكانوا واعين، فقط، بدوره المحدود في الاستجابة لمطمح الشغل، وتحقيق الترقى، والحراك الاجتماعي الفردي.

وهكذا، وفي مثل هذا الوضع، يصعب ـ سواء على مستوى السياسة التربوية الرسمية، أو على مستوى الرعي الاجتماعي للأفراد ـ قبول القول بتبني نظرية الرأسمال البشري في مضمار التربية والتعليم ـ نظرية وممارسة ـ بمغرب مابعد الاستقلال، بل وحتى اللحظة الراهنة، وإذا كان الباحث قد حاول، في الفصل الاخير من الدراسة خاصة، انتقاد نظرية الرأسمال البشري، وتوضيح عدم مطابقتها للواقع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب نظراً لخلفيتها وحواملها الاجتماعية والتاريخيه المغايرة، فإنه كان، من المفيد، أن يدعم انتقاده ذاك بالتجذير النظري الأنف اعتبارا للحيثيات التي حاولنا توضيحها. (")

ب أما بصدد مفهوم إعادة الإنتاج الاجتماعي (Le Reproduction sociale) فهو، كما المعلوم، مفهوم فو أصول ماركسية بالأساس. وقد كان للتطورات الاجتماعية والتاريخية التي عرفتها بنية المجتمع والنظام الدولي في المجتمعات الغربية، بالذات، دور أساسي في إيلاء هذا المفهوم أهمية تحليلية كبيرة. ذلك أن الدولة/ السلطة، بالمفهوم السوسيولوجي الشمولي للسلطة، قد استطاعت، في هذه المجتمع الأساسية منها والفرعية، وأن تثبت حسب تعبير غرامتي - شرعة نوع من الحيمنة (Hegemonie) الثقافية والإيديولوجية عبر أنظمة الإعلام والاتصال، والتعليم، وأغاط التصورات والقيم الرائجة .. والغزية بي عبر كل مايعرف بأجهزة المجتمع المدني ومؤسساته. (١١٠) ومن هنا أصبح تحليل كيفية اشتغال المجالات الرمزية - كالتعليم - شرطا أساسيا وضروريا لمعرفة حصائص اشتغال النظام المجتمعي بشكل عام. وفي هذا السياق، أيضا، احتلت تنظيرات ميشيل فوكو في: (تاريخ المجتمعي بشكل عام. وفي هذا السياق، أيضا، احتلت تنظيرات ميشيل فوكو في: (تاريخ المجتمعي بشكل عام. وأديولوجيا المعرفة) .. الخ، وكذلك تحاليل بير بوريو في (الورثة)، و (إعادة الإنتاج) .. الخ، وكذلك تحاليل بير بوريو في المتورة، و (إعادة الإنتاج) .. الخ، وكذلك تحاليل بير بوريو في متميزة، واكتسبت إشعاعا ثقافيا مؤثرا.

وإذا كان لاستغمال مفهوم إعادة الانتاج، في هذا المساق المجتمعي الغربي الذي أنتج هذا المهوم ذاته، مايبرره واقعيا، ويمنحه مصداقية الاعتماد، فإن توظيفه في مساقات اجتماعية وتاريخية مغايرة يطرح العديد من الصعوبات ذات الطابع النظري والمنهاجي التطبيقي. ذلك أنه، وفي غياب وجود تفيدات Stratifications اجتماعية محددة، وصراع اجتماعي واضح المعالم والأطراف، وفي غياب وجود هيمنة ثقافية وإيديولوجية ـ نسبية بالطبع ـ وتبلور مشروع مجتمعي يؤطر ويدعم نوعا من التكامل مايين الدولة المجتمع، والأمة، في مثل هذه الوضعية يصبح توظيف مفهوم إعادة الإنتاج الاجتماعي والثقافي مغامرة نظرية كبيرة غير محسوبة العواقب.

وإذا كنا لا نلغي كلية إمكانية إسهام النظام التعليمي بالمغرب في موالاة إنتاج الثقافة والمجتمع، فإن موالاة الإنتاج هذه لاتتم بشكل آلي، ولا بالكيفية التي تتم بها في المجتمعات الغربية المتسمة بقدر لا يستهان به من النظيم العقلاني. هذا بالاضافة الى تميز البناء الاجتماعي في العالم الثالث، كما هو واقع المجتمع المغرب، بتشابك علائقي معقد وغامض في كثير من المجالات، تطغي على اشتغاله المضمرات والمقنعات SOccultations وتسود فيه، بدل التعامل العقلاني الواضح الشروط والاهداف، أغاط معقدة وملتوبة من العلاقات الولائية والزونية واللموية . تتمتع بمكانة هامة، وتقوم بدور نشط في شرط وتوزيع المراتب، والوطائف، والاحباماعية بقدر يفوق أحيانا دور المدرسة في إعادة إنتاج هذا التوزيع في والوطائف، والاحدار الاجتماعية بقدر يفوق أحيانا دور المدرسة في إعادة إنتاج هذا التوزيع في المجتمع. إن هذه المسألة النظرية هي ماكان يجب على الباحث أن ينبه إليه حين حديثه عن علاقة بحدال أسواق العمل، وبالمدخل، وبالمراتب الاجتماعية، عوض اكتفائه بعلم المناف بعدم التطابق Inadequation بين ذينك المجالين، والذي يشكل، في بتقسير تبسيطي لهذه العلاقة بعدم التطابق Inadequation بين ذينك المجالين، والذي يشكل، في

منظوره، جانبا من دور النظام التعليمي في المغرب في إعادة إنتاج قوة العمل المهمشة، وتوزيع الامتيازات والمراتبيات الاجتماعية. \*\*

إن النظام التربوي في أي بلد، وانطلاقاً من وظيفته الاجتماعية المعلنة والمقصودة كمجال للتنشئة والإعداد، لابد وأن يراد له للتنشئة والإعداد، لابد وأن يراد له لم المرتفئة والإعداد، لابد وأن يراد له لم يومي أو بدونه، علناً أو ضمناً لم أن يقوم بدور الإسهام في إدامة وتأييد التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية القائمة، وغط الثقافة والإيديولوجيا السائدتين، والنسق القيمي المهيمن برُمته، إلا أن هذه الوظيفة لا تتم في كل المجتمعات بكيفيات متماثلة، بل يشرطها نمط السلطة القائمة، والثقافة السائدة، وخصوصية البناء الاجتماعي المحدد بما يتضمنه من علاقات وتفاعلات معينة. وقد كان على الباحث، على الأقل، حين استئناسه بمفهوم إعادة الإنتاج الاجتماعي في دراسته، أن ينبه إلى خطورة التعامل الوثوقي مع مثل هذه المقاهيم.

إن مفهوم إعادة الإنتاج، كمفهوم نظري له حوامله الإيديولوجية وخلفيته المنهجية، تكمن إجرائية توظيفه في النظر إليه، فقط، كموجه وأداة عمل؛ يستخدم للاهتداء به إلى الكيفية المعقدة التي تحدث بها موالاة إنتاج نفس البنى والعلاقات الاجتماعية للحفاظ على أوضاع، وشروط، ومصالح معينة في فضاء زماني ومكاني محدد. ومن ثم فإن هذا التوظيف يستلزم اتخاذ حذر كبير، والتمتع بوعي نظري ومنهجي مضاعف. ولكن عدم وضوح الإطار النظري والمنهجي للدراسة، كما سبق أن أسلفنا، قد أفرز عديدا من المستتبعات، ومن مظاهر اللاإجرائية، من بينها هذا الإشكال المفهومي الشائك.

#### خاتمة تنويهية عامة

لم نكن نقصد من الإطلالة السريعة الآنفة على كتاب الأستاذ جميل السالمي سوى إلى فتح حوار علمي هادي، وهادف حول بعض القضايا الهامة التي يطرحها. علما بأن قراءة مغايرة ممكنة للكتاب قد تعطي أولوية لقضايا وإشكالات تختلف عها ركزنا عليه في مناقشة الدراسة. فلكل قراءة خلفياتها وتوجهها، وتلك مسألة مبررة تمام التبرير. وقد كان هدف قراءتنا للدراسة - اعتباراً لمناسبة هذه القراءة - هدفا منهجيا بالأساس يومي إلى تحليل ورصد الإطار النظري، والتركيبة المنهجية بكل مكوناتها التي وظفها الباحث في مقاربة إشكاليته، وبالخصوص حينها يتعلق الأمر بأطروحة جامعية ينتظم إعدادها مناخ مؤسسي أكاديمي، وتفترض الإلتزام باحترام عدد من الأعراف والقواعد والأصول العلمية الجامعية. «٣)

ولربما كانت أهمية مؤلف الأستاذ السالمي، في تقديرنا، تكمن ـ بالإضافة إلى غناه المعلوماتي المتعلقات التي أوردها الباحث ـ فيها يطرحه من قضايا تصلح لأن تكون موضوع حوار علمي مفيد. وليس في مستطاع أي كتاب كان أن يحقق ذلك " ويرجع ذلك، في نظرنا، إلى نوع علمي المفتدي الهادف، والفطنة السياسية الذكية اللذين يتمتع بهما المؤلف الشيء الذي مكنه من النفاذ، بعمق، إلى الكثير من المشاكل والإعاقات التي يعاني منها النظام التربوي بالمغرب، وإلى الكيفية التي يعاني منها النظام التربوي بالمغرب، وإلى الكيفية التي تستحق التشمولي. وتلك مسئلة تستحق التشميل والتنويه. وغير خاف أن بحثاً من هذا القبيل يتناول المشكل التعليمي

بحوامله الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المعقدة، وبما يتسم به في اللحظة الراهنة في المغرب من حساسية وخطورة، لهو بحث من الطبيعي الا يسلم من بعض الهفوات والمزالق والنظرية والمنهجية. واذا أدخلنا في الاعتبار الطابع التعميميّ لتناول المشكل، ورغبة المؤلف في أن يقول عنه كل شيء، كانت هذه المسألة مفهومة تماماً، وكانُّ من المنطقى أنَّ يظل الكتاب باستمرار محل نقاش وتبَّادل للآراء، خاصة وأن تلك طبيعة البحث في شتى حقول العلوم الإنسانية والاجتماعية(٣) أي أن هذه الطبيعة تأكيد للنسبية، ونفي للإطلاقيات الجازمة، وامتلاك الحقيقة، وبذلك يبقي المجال وَاسِعاً، في مضمار هذه العلُّوم، للحوار العلمي المفتوح، والإسهام المبرر.

#### الهوامش

٥\_

٦-

٧-

- ^

-9

- ١ د. محمد عابد الجابري: أضواء على مشكل التعليم بالمغرب، دار النشر المغربية، الدار البيضاء. الطبعة الأولى (د.ت). ص: ٤.
- نشير بهذا الصدد إلى العديد من الدراسات التي أنجزها، بصفة خاصة أساتذة وطلبة كلية علوم التربية بالرباط، والمدارس العلّيا، ومركز تكويّن المفتشين، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، فضلا عن الأبحاث التي أنجزت بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بشعبتي علم الاجتماع، وعُلم النفس، وأيضا بكلية الحقوق بالرباط البيضاء، وبالمدرسة الوطنية للإدارة العمومية (.I.N.A.P)، والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي (I.N.S.E.A) والمعهد العالى للتجارة وإدارة المقاولات بالبيضاء (I.S.C.A.E). إضافة للأطروحات التي قدمت إلى جامعات بالخارج. إن هذا الاهتمام يعكس حساسية المشكل التعليمي، وإتخاذه عورا للنقاش والمراهنات السياسية والاجتماعية بشكل عام، فضلا عن اتخاذه ميدانا للبحث العلمي.
  - صدر هذا الكتاب بعنوان:
- Jamil Salmi: Crise de l'enseignement et reproduction Sociale au Maroc. Les Editions Maghrebines, Casa, 1985, (224 Pages)
- من بين القراءات التي قدمت تلخيصا شاملا للكتاب، محاولة السيد عبدالغفور أشوال التي نشرت عجلة الوحدة، عدد 14، نوفمبر 1985. ص ص: (143 - 146).

- Jamil Salmi. op. cit. P.P. (15 - 40) - Ibid: P.P. (32 - 40) - Ibid: P.P. (43 - 67) - Ibid: P.P. (71 - 94) - lbid: P.P. (97 - 138) - Ibid: P.P. (141 - 179) -1. -11 - Ibid: P.P. (183 - 204) - Ibid: P.P. (189 - 194) - 17

- 14 -lbid: P.P. (198 - 199) \_ \ ٤ - lbid: P.P. (199 - 200) - Ibid: P.P. (200 - 201) -10

- lbid: P.P. (201 - 204) -17

- ١٧ \_ يشكل الكتاب، في الأصل، أطروحة جامعية قدمها الباحث لنيل درجة الدكتوراه من جامعة سوسيكس (Sussex) ببريطانيا، وذلك تحت اشراف الأستاذ (John oxenham). وقد أعدت الأطروحة ما بين سنق, 1979 و 1982.
- cf. Jamil Salmi: op. cil. P.P. (183 204)
- ١٩ ـ لقد تعرض الأستاذ السالمي، بشأن هذه المسألة، لانتقاد بعض الباحثين في اقتصاد التوبية. انظر
   على سبيل المثال:
- Brahim Chedati: L'Emseignement primaire public au Maroc: Etude des côuts et du rendement, cas specifique de Rabat. Thèse 3 eecycle (Ecomonie de l'education)
   Fac. de droit Casa, 1986. P.P. (107 - 108)
- cF. J. salmi: op. cit.
- وللدقة ، نقدم تفصيلا لإحصاء هذه الهوامش كها يلي : المقدمة ، ٣ هوامش/ الفصل الأول بدون هوامش/ الفصل الثاني ١٠ هوامش/ الفصل الثالث ٤ هوامش/ الفصل الرابع ٨ هوامش/ الفصل الخامس ٧ هوامش/ الفصل السادس هامش واحد. فيكون المجموع ، إذن، هو ٣٣ هامشا، ونحصر الهوامش هنا في الإحالات المزجعة المرفقة في هامش أصفر الصفحات . أما الاقتباسات أو ذكر المراجع خلال السياق فرغم حضورها، بالشكل الذي اتسم به هذا الحضور داخل الكتاب، فلم يشملها الإحصاء . ومعلوم أنها طريقة أقل علمية وضبطا من التهميش بتفنياته اللقيقة وإحالاته المرجعية .
- Ibid: (References et Bibliogrophie), P.P. (213 223)
- في افترة إنجاز الكتاب باعتباره أطروحة جامعية، وقبل هذه الفترة صدرت عدة أبحاث ودراسات تناولت قضية التعليم بالمغرب سواء باللغة العربية أو بالفرنسية، وسواء في شكل أطروحات أو دراسات عامة، نذكر على سبيل المثال كتابي الأستاذ د. محمد عابد الجابري.
- A. Baina: le système de l'enseignement au Maroc. Les editions Maghrebines, Casa, Tome 1. (These d'Etaten 3 Tomes)
- بينا لم يرجم الباحث إلا إلى مانشر من بعض الدراسات (الاطروحات) من فصول، وماقدم عنها من خلاصات ونتائج. في حين يكاد يكون استئناس الباحث بمصادر عربية اللغة أمرا غالبا. هذا كي لا نذكر فقط غير أمثلة موحية.
- ٣٢ ـ ذكر الأستاذ السالمي، أطروحة الأستاذة ع. يلعربي كيا يلي في الجرد البيبليوغرافي: Belarbi, A. «Les relations enseigmants/ enseignes dans la classe (these de 3 evia cycle, Universite de Paris, 1976).
- والصواب أن هذا ليس سوى فصل من أطروحة الباحثة نشر بالمجلة المغربية للاقتصاد والاجتماع في علد ١٤٠/٩، ١٥٠/ ١٩٩٣، ص ص . ٨١ـ ١٠٥ وهو علد خاص عن التعليم. بالمغرب صلر تحت عنوان: «Enseignement et systeme Scolair» أمّا التوثيق الصحيح للأطروحة المنية قهو كما بل:
- Aicha Belorbi: Structures et relations Pedagogiques dans un quartier populaire de Rabat. Monographie de l'ecole primaire Attawhid. These de 3 cycle, Fac. des lettres, Rabat, 1976.
- J. Salmi. op. cit. P.P. (43.49).

- ۱۸

\_ Y•

- 11

- 40 - Ibid. P. 47.

Ibid, P.P.

- 17 (184 - 189)

٢٧ \_ انظر بصدد هذا التحليل:

جانُ مارك بيوتي: فكر غُرَامِشي السياسي، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، ١٩٧٥. (حيث تعتبر هذه المسألة أطرُّوحة مركزية في الكتاب).

- J. Salmi. op.cit. PP. (141 - 179) - 11

٢٩ ـ أنجزنا قراءتنا هذه لكتاب الأستاذ السالمي في إطار الالتزام بأعراف البحث والحوار ضمن جماعة البحث في السوسيولوجيا التي يؤطرها الأستاد د. محمد حسوس بكلية آداب الرباط. وذلك بهدف تأسيس وترسيخ تقليد مؤسسي حامعي يتسم بالفاعلية، وتأكيد الروح الجماعية في البحث والحوار والعطاء المتبادل. ولذلك فإنَّ هذه المُحاولة/ القراءة تبقى مشروطة بَهذا المناخ المؤسسي، وخلفيته التكوينية . ولذا يجب فهم وتأويل مضمونها المعرفي ـ النقدي في هذا السياق . ولقد سأهم الباحث أيضاً سُدَّه الدراسة في اليوم الدراسي الذي أقامه مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط بتاريخ ١٩٨٨/٤/١٣ . ويقدم محاولته المتواضعة هذه تحية ود وتقدير وتكريم للأستاذ السالمي، الأستاذ سابقا بالمركز، والمكلف بمهمة، حاليا، بالبنك الدولي بواشنطن.

٣٠ - يتمثل الغني المعلوماتي للكتاب، على الخصوص، في المعطيات التي قدمها الباحث حول النظام التعليمي المغربي (الالتحاق بالمدرسة، وتكافؤ الفرص والحظوظ التعليمية عموديا بين الذكور والإناث، والفتات والطبقات . . الاجتماعية . . وعموديا بين المناطق والجهات . . الخ) وأيضا في معلومات هامة حول سوق الشغل وعلاقتها بالتعليم والتكوين والدخل إلى غير ذلك من المعطيات الهامة. وقد رتب وبوب الباحث هذه المعطيات في حوالي ٥٣ جدولًا منظمًا، إما عبر ما استقاه من مقاربة الميدان في الجانب التطبيقي من الدراسة، أو عبر مااعتمد في استقائه على المصادر الرسمية المعنية خاصة. ولا تخفى الوظيفة الهامة لهذا العمل التجميعي، عِلْمَا بأن الباحث\_كما ذكرنا\_قد تجاوز هذا إلى مستوى التحليل والتفسير وفق منظوره الخاص.

من الجوانب التي تبرز الطابع الاختزالي المترتب على التناول التعميمي للباحث لبعض الجوانب التُّربوية ذلك الفُّصل الذي تناول فيه بالدراسة «محتوى التكوين» الذِّي يروجه النظام التربوي بالمغرب. فبالرغم من بعض التلميحات الذكية للمؤلف، وتفسيره لبعض مظاهر تهافت هذا المحتوى، وضعفه، ولامردوديته، وسواء على مستوى البرامج الملقنة، أو الممارسات البيداغوجية المعتمدة . . الخ بالرغم من ذلك، فإننا نعتقد أنه، لكي نصل إلى خلاصات ونتائج تتسم بالصدق، والثبات، والإجرائية، بصدد الإشكالات التي يطرحها هذا المجال الواسع والمعقد: مجال الممارسات البيداغوجية المؤسسية، فإننا يجب أن نتجنب المنظورات التعميمية، والتركيز على جوانب تتسم بالدقة والتحديد، وتمنح الباحث إمكانية السيطرة عليها وفهمها بالعمق الكافي. وعلى سبيل المثال فإن المقررات الدراسيَّة تستلزم مقاربتها، للإحاطة بمضامينها ومحتوياتها وحلفياتها الثقافية والاجتماعية، أن تتم دراستها على حدة، وعبر مستويات دراسية محددة، وفي مناخات سوسيوبيداغوجية ثقافية ومؤسساتية معينة، وإلا وقعنا أثناء الحديث عنها ـ في غياب هذا المطلب العلمي ـ في التبسيط والاحتزال. انظر كيف عالج الباحث هذه المسألة في الفصل الرابع من دراسته:

# **الغبن في القانون المدني الكويتي: دراسة مقارنة** بدر جاسم يعقوب الكويت، كويت تايز، ١٩٨٧، ٢٨٧ص

مراجعة: ابراهيم الدسوقي كلية الحقوق - جامعة الكويت

يتعرض كتاب «الغين في القانون المدني الكويتي، وهو من الاصدارات الحديثة حيث نشر عام ١٩٨٧، لفكرة الغين في العقود المدنية، ويقوم بدراستها دراسة تاريخية مقارنة. والمقصود بالغين في بجال العقود عدم تعادل الاداءات المتقابلة، التي يفرضها المقد على عائق طرفيه، من الوجهة الاقتصادية. فالاصل في التعاقد هو التوازن والتعادل بين الاداءات، اي بين ما يلتزم به كل متعاقد وما يعود عليه مقابلا لذلك، والذي يمثل بدوره التزاما على عائق المتعاقد الاخر، فاذا اختل هذا الترازن لصالح احد طرفي العقد اختلالا ملحوظا فاحشا، اصيب الطرف الاخر بغين، اي خسارة، تتمثل في الفارق بين الادائين، وإذا كان الغين اليسير، المألوف لا يؤثر على العقد ولا يثير العديد يثير بالتالي ابة صعوبات، فان الامر على خلاف ذلك في يتعلق بالغين الفاحش الذي يثير العديد من مساس بالعدالة من المسائل القانونية والاقتصادية والاجتماعة والدينية والاخلاقية، لما يتضمنه من مساس بالعدالة والمساواة واهدار للقيم الدينية والاخلاقية، وما يتضمنه ذلك من تأثير بالغ اجتماعيا واقتصاديا.

ومن هنا تظهر أهمية دراسة موضوع والغبن، فهو ـ ولا شلك ـ موضوع هام وحيوي ، جدير بالبحث والدراسة ، ومجرد التصدي له اختيار بارع وموفق ويستحق الثناء والتقدير نظرا لما يثيره من موضوعات متعددة الجوانب متناقضة الحلول فمن الوجهة القانونية لا تقتصر أهمية الغبن على ما لاجتماعية الخطيرة ، بل يثير الغبن تساؤلا آخر عظيم الأهمية يتعلق بما يستند اليه تبريرا له، أي الاجتماعية الخطيرة ، بل يثير الغبن تساؤلا آخر عظيم الأهمية يتعلق بما يستند اليه تبريرا له ، أي أنه يترتب نتيجة عقد توافرت فيه شروط الانعقاد والصحة ، ومن ثم ، يكون وليد ارادة ورغبة طرفي التعاقد، ولا يفرض على أيها. ولأن العقد شريعة المتحاقدين ، فيا يتم الاتفاق عليه منها، بمحض رضائها واختيارهما، فهو العدل واجب الاتباع ولا يكن للمساس به أو التعديل فيه ، والا كان عند ما ، يبرر في حد ذاته التدخل لحماية الطرف الضعيف، وهو الطرف المغبون ، فان المترتبة على عقد ما ، يبرر في حد ذاته التدخل لحماية الطرف الضعيف، وهو الطرف المغبون ، فان المذال ينطوي بدوره مخالفة للمبادىء القانونية المسلم بها ، وأهمها احترام ارادة ورغبة الأفراد في التعاقد ، طالما جاء ذلك عن رادة حرة مختارة ، ولم يفرض على أيها فرضا.

استنادا الى هذه المبادىء القانونية العامة، فالأصل العام، أن الغبن المجرد، الذي لا يصاحبه عيب من عيوب الارادة، لا يمثل عيبا في العقد الا اذا تدخل المشرع ونص على خلاف ذلك صراحة، وهذا ما فعله المشرع الكويتي في حالات محددة. ومن الوجهة الاقتصادية، فقد أمكن للبعض أن يبرر الغبن بما ينطُّوي عليه من عدم تعادل بين الأداءات، بالاستناد الى قانون العرض والطلب الذي يحدد الأسعار وفقا لاحتياج «السوق» وليس وفقا لقيمتها النظرية أو الشخصية. والأخذ بهذا المنطق يستبعد كل تدخل للقضاء على الغبن طالما جاء نتيجة عرض وطلب صحيحين. أما من الجهة الدينية والأخلاقية، فإن الأديان كافة وكذلك نواميس الأخلاق تستهجن الغبن وتعتبره من الرذائل واجب التخلص عنها، وتحض على المقابل العادل.

ومن الوجهة الاجتماعية، فإن الغبن في العقود، وباعتباره مظهرا لعدم العدالة يؤثر في العلاقات الاحتماعية التي تقوم بين الأفراد تأثيرا سلبيا، لذا يستوجب تدخل القانون باعتباره المنظم للمجتمع وما يتضمنه من علاقات للقضاء على هذه الظاهرة غير السوية. وهكذا نرى أن الغبن يثير العديد من المسائل المؤثرة في كيان المجتمع ومصالحه العامة، والتي تتناقض بعض معطياتها مع البعض الآخر، الأمر الذّي يعقد من دراسته ويجعل طريقه شائكا وعراً.

والغبن في التعاقد، وما يستوجبه من عدم تعادل في الأداءات المتقابلة اما أن يأتي أثر عيب من عيوب الأرادة كالغلط والتدليس والاكراه والاستغلال وعندئذ لا يثير صعوبة ، لأن العقد يكون في هذه الحالة قابلا للابطال استنادا الى ما شابه من عيب، ومن ثم تتحقق حماية الطرف المغبون استنادا الى القواعد الخاصة بحماية الرضاء من العيوب التي تلحق به. أما صعوبة الغبن فتظهر عندما يتحقق مجردا وبعيدا عن عيوب الارادة، أي باعتباره عيبا يشوب العقد وليس نتيجة عيب في الرضاء، وهو ما يطلق عليه الغبن المجرد أو المادي. فالاعتداد بالغبن في هذه الحالة، كعيب في العقد، حماية للطرف المغبون، وإن كان هدفاً اجتماعيا نبيلا ومبررا من الوجهة الاجتماعية، الا أنه يتضمن من جهة أخرى اعتداء على سلطان الارادة ومساسا باستقرار وأمن المعاملات.

لذلك نجد أن تدخل التشريعات المختلفة للاعتداد بالغبن وتنظيمه في هذه الحالة يتسم بالحرص والحذر، ولا يتم الا في حالات استثنائيه وبشروط دقيقة مراعاة لظروف أقوى توجب التضحية باستقرار التعامل. فالتدخل التشريعي عندئذ يهدف في الواقع الى تحقيق هدف مزدوج يتمثل في اعادة التوازن للعقد بما يرفع الغبن الفاحش، عن الطرف اَلمغبون، وفي الوقت نفسُهُ العمل قدر المستطاع على استقرار المعاملات وثبات الثقة فيها.

تلكم هي الخطوط والأفكار العامة التي جهد المؤلف في إظهارها بمؤلفه والتي خط لها خطة منطقية وعلمية سليمة ، حيث قسم دراسته للغبن الى موضوعين رئيسيين جعل لكل منهما فصلا خاصاً. فخص الفصل الأول لتحديد مفهوم الغبن وتمييزه عن غيره من الأنظمة القانونية المقاربة له. أما الفصل الثاني فجعله لأحكام الغبن حيث تعرض فيه لحالات الغبن أولا، وشروطه ثانيا وآثاره ثالثا وأخيرل

بدأ المؤلف دراسته بتحديد مفهوم الغبن، وعلى الرغم من وعورة وصعوبة الخوض في هذه الموضوع، نظرا لما يثيره من أفكار ونظريات فلسفية متناقضة الأمر الذي يجعل من دراسته في مرحلة تاريخية معينة ليس بالسهل أو اليسير، الآ أن المؤلف أبي أن يجعل لدراسته قدرا كبيرا من العمق والتحليل فدفعه ذلك الى دراسة مفهوم الغبن دراسة تاريخية مقارنة بادثا بالقانون الروماني في جذوره العميقة، مارا بالقانون الكنبي، ثم الفقه الاسلامي، فالقانون الانجليزي، منتهيا بالتشريعات الحديثة من الانتيزة وجرمانية وعربية، وهنا لم يقتصرالمؤلف على عرض القانون الكويتي، بل تعرض لكل التشريعات العربية تقريبا بادثا بالقانون المصري فالعراقي فاللبناني ثم القانون الاردية فالتواقي فاللبناني ثم القانون الاردي فالتونيي والمغربي وغيرها، ليخلص من هذه الدراسة الى أن الأصل في التشريعات العربية أنها تنظر في تحضية قوامها مسلك من العربية نظرة شخصية قوامها مسلك من المدين المقد نظرة شخصية قوامها مسلك من المنبون، سواء عن طريق الاستغلال أو التدليس، والاستثناء هو الاعتداد بوضع الطوف المنظر عن سلوك من تعاقد معه، وهذه هي حالات الغين المجرد التي تتحقق معها النظرية المغربية.

من ناحية أخرى، وعلى الرغم من أن فكرة الغبن ومفهومها يختلف من تشريع لآخر وفقا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والخلقية التي تسوده الآأن المؤلف استطاع بقدرة فائفة أن يخلص بنتيجة هامة، مفادها أن الأنظمة القانونية المختلفة، وعلى الرغم من تبني كل مها فلسفة يقوم بناء الأ أما تتحد جمعها في عجاديا للغبن من حيث المبدأ، وإن اختلفت بعد ذلك في أمور تفصيلية تتعلق بوسيلة عاربته والأثر أو الجزاء الذي ترتبه على ذلك. وامعانا من المؤلف في نصبط وتحديد مفهوم الغبن، وحرصا على التعمق في دراسته، يأتي في المبحث الثاني من الفصل الأول ليميز بين الغبن وغيره من الأنظمة القانونية المقاربة له، بصفة خاصة الغبن اللاحق لتكوين المقلق، والاستغلال، ونظروة الطارق، وعقود الإذعان. ثم ينهي المؤلف دراسة هذا المبحث باجراء دراسة مقارنة مؤصحا فيها أوجه الاختلاف بين الغبن وهذه الانظمة القريبة منه، ليصل بذلك الى تحديد جامع مانع لفكرة الغبن بعناه القانوني المحدد المعاصر لابرام العقد.

وفي الفصل الثاني من دراسة الغين والمتعلق بأحكامه، فقد جهد المؤلف في جمع وتحديد كافة القواعد المنظمة للغين، حيث عرض لحالاته ثم لشروطه وانتهى بآثاره. وبصدد بيان حالات الغين قسم المؤلف هذه الحالات الى ثلاثة مجموعات تضم المجموعة الأولى الحالات الحاصة بعقود الغين قسم المؤلف هذه الحالات الحاصة وهي الغين في عقد القسمة الاتفاقية، والغين في عقد الوكالة، والغين في الشركات المسماة بداشركات الأسده، والغين في عقود الاذعان، ويجمع بين هذه الحالات جميعها، اشتراك التشريعات المختلفة في تنظيمها لها، مما يجعل منها حالات عامة مشتركة للغين فقد عرض المؤلف لحالات أخرى للغين نقد عرض المؤلف الفرنسي.

أما المجموعة الثانية لحالات الغبن التي تعرض لها المؤلف فيتصل الغبن فيها بشروط محددة، وهذا ما يظهر بصفة خاصة في حالتي الشرط الجزائي والالتزام بدفع الفائدة.

تبقى المجموعة الثالثة والأخيرة لحالات الغين وهي التي ترجع الى صفة المتعاقد. وتتميز هذه المجموعة بالاقتصار فيها على الغبن المادي أو المجرد، حيث أوضح المؤلف أنه على الرغم من أن القاعدة العامة أن الغبن المجرد لا يكفي للطعن بالغبن الا أن هناك حالات معينة –التي تضمها هذه المجموعة الثالثة- يصيب فيها الغبن نوعية معينة من المتعاقدين وهم اللولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وعديمو الأهملية وناقصوها وجهة الوقف، في هذه الحالات يكفي مجرد الغبن للطعن في المقد بصرف النظر عن العقد ذاته ونوعيته، فالعبرة والاعتداد هنا باشخاص المقد وليس التعاقد ذاته، مراعاة لصفة معينة فيهم، فكل من هؤلاء الاشخاص جدير بأن مجيطه المشرع بقدر من الرعاية والحماية الحاصة، اذ أنهم لا يتولون أمورهم بأنفسهم، وانحا بمن ينوب عنهم في توليها، وخشية تقصير هذا الأخير تدخل المشرع بمذه الحماية الاستثنائية، وبذلك يكون المشرع الكويتي بتقريره لهذه الحماية المتميزة قد تجاوب مع الفقه الاسلامي الذي حرص كل الحرص على مال اليتيم ومال بيت المال ومال الوقف.

وفي المبحث الثاني من الفصل الثاني يستكمل المؤلف بنيان دراسته لأحكام الغبن حيث يوضح الشروط التي يجب توافرها حتى يمكن الطعن في العقد بالغبن المجرد الذي تنظمه المادة ١٦٣ مدني كويتي، عددا ثلاثة شروط رئيسية: أولها أن يكون العقد من العقود التي يطعن فيها على أساس الغبن، وهي عقود المعارضة، عددة القيمة، الملزمة للجائيين، شرط الا يكون العقد اقد تم على طريق المؤايدة أو المناقصة، وثاني هذه الشروط، أن يكون الغبن معاصرا لتكوين العقد، لا لاحقاله، وثالث هذه الشروط، أن يكون الغبن معاصرا لتكفيل للطعن في المقد، لا المقد، الله عبد ان يصل الى قدر معين من الجسامة وهو ما اصطلح على تسميته بالغبن الفاحش، ويكون الغبن خلك، اذا ما جاوز الحسس، مع مراعاة أن تكون العبرة في تقدير قيمة الشيء بوقت المقد، لا يعد ذلك.

وفي المبحث الثالث والأخير من الفصل الثاني ينهي المؤلف أحكام الغبن بايضاح الأثر الذي يترتب عليه، عارضا لكل من جزاء الغبن ودعواه. وفيا يتعلق بجزاء الغبن تعرض له أولا في الفقه الاسلامي، الذي يحتج الطرف المغبون ما يسمى بخيار الغبن الذي يخير المغبون بين فسخ العقد والرجوع فيه أو إضائه أي إجازته كما هو دون تعديل في آثار العقد، وهو في ذلك بختلف اختلافا جدريا عن الجزاء الذي اعتقه المشرع الكويتي، ثم وضح المؤلف شروط التمسك بهذا الخيار وآثر بتعمل لمدة التي يجوز فيها إعمال هذا الخيار، وأخيرا لسقوط الخيار إذا لم يستعمل خلال هذه المدة المد المحددة له.

ينتقل المؤلف بعد ذلك ليوضح أثر الغين وفقا للقانون المدني الكويتي، مقارنة بتشريعات الدول المختلفة التي تعرض لها، ويتمثل الأثر الذي قرره القانون الكويتي في منح القاضي سلطة التدخل لتعديل أثر العقد بما يوفع عنه الفحش فيه، سواء بتعديل التزام الطرف المغبون، أو تعديل التزام الطرف المتعدد معا. وبالمقابل لذلك فقد منح القانون المتعاقد مع المغبون الحق في طلب فسخ العقد اتقاء تعديل آثاره، ما لم يكن المغبون هو الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

أخيرا يتعرض المؤلف لدعوى الغبن -نظرا لانفرادها ببعض الأحكام الحاصة- بصفة خاصة سقوطها بمدة سنة، وهذه المدة ليست ميعادا للتقادم، وانما للسقوط، لذلك لا يرد عليها الوقف ولا الانقطاع، ويبدأ ميعاد السنة من وقت ابرام العقد، أو من وقت اكتمال الأهلية بالنسبة لعدي الأهلية وناقصيها. وهكذا يوضح ويبلور المؤلف، في دراسة دقيقة شاملة، موقف القانون الكويتي من الغبن في مراحله المتعددة، سواء وفقا لمجلة الاحكام العدلية، أو في ظل مانون التجارة الملغى، أو في ظل القانون المدني الحالي، الذي جمع بين النظريتين الشخصية والمادية في الغبن، فاعتنق كأصل عام الاثجاء الشخصي حيث جعل الاستغلال عيا من عيوب الارادة الى جانب الغلط والتدليس والاكراه، فاذا جا الغبن إثر احد هذه العيوب فإن الطرف المغبون يثبت له حق طلب إبطال العقد استنادا الى تعيب إرادته، أما الغبن المادي المجرد فلم يقره المشرع الكويتي إلا في حالات خاصة متقرقة أورد لكل منها نصا خاصا، ويأتي في مقدمة هذه الحالات الاستثنائية للغبن المادي، تلك الحالة الى نظمتها المادة 17 من القانون المدني، سابق الاشارة اليها. وبذلك يكون المشرع الكويتي قد وفق بين النظرية الشخصية في الغبن، التي تقيم على فكرة استغلال أحد طرقي المقد لضعف في المالقد الغانو، وبين النظرية المادية التي تقيم الغبن مجردا عن عيوب الارادة وعن مسلك المتعد الغبان بصفة عامة.

وبعد . . فالمؤلف، بالكم الهائل من المعلومات التي احتواها، لا تقتصر أهميته على تصديه لموضوع اجتماعي هام ، بما يوضح مدى تفاعل القانون بقواعده وحلوله مع مشاكل المجتمع المملية المحسيسة ، وإنما يثبت له فضل اثراء المكتبة القانونية العربية بصفة عامة ، والمكتبة الكويتية بصفة خاصة ، وبهذا العمل المتكامل الجاد الذي تصل قيمته حد اعتباره مرجعا أساسيا لا غنى عنه لكل من يهتم بحوضوع الغبن ، لكونه أحاط به إحاطة تامة ، بكل أفكاره ونظرياته حديثها وقديمها ، فجاء بحق عملا متكاملا عيزا ، يشهد لمؤلفه بالقدرة على البحث العلمي الجاد ويضعه في صف الكتاب المجتهدين .

# NON-VIOLENT RESISTANCE المقاومة اللاعنفية GENE SHARP

جين شارب ترجمة: مبارك عوض المركز الفلسطيني لدراسات اللاعنف، القدس، ١٩٨٦، ٤٠٠ص.

مراجعة: عاطف العقلة عضيبات جامعة اليرموك ـ الاردن

ان الاعتقاد الشائع بأن الوسائل العسكرية وحدها هي القادرة على صد الهجمات والدفاع عن حياض الوطن، هو في أحسن الأحوال، غير خال من العبوب، إلا أنه بالتمحيص

والتدقيق ومن خلال بعد نظر ينكشف زيفه . ولذلك ينبغي التطلع الى حلول بديلة ممكنة . وفي خقيقة الأمر فقد استخدمت وسائل نضالية بديلة للدفاع ضد تدخلات أجنبية أو اغتصابات داخلية للسلطة ، وهي غالبًا ما تكون غير معروفة جيدًا، ونادرًا ما فحصت جديًا أهمية قدراتها المحتملة . إلا أنها موجودة وتشكل بذلك بديلا ممكنا، وأن هذا البديل الممكن هو: المقاومة اللاعنفية التي اتخذ منها هذا الكتاب الذي بين أيدينا عنوانا له . ان أهمية هذا الكتاب وأصالته تنبع من أن السؤال الهام لا يكمن فيها إذا كانت البدائل لهذا الموضوع موجودة ، وانما في كيف يمكن تحليل وتطوير قدرات واحتمالات أشكال هذه البدائل : المقاومة اللاعنفية لتصبح قادرة في المستقبل على ردع أي هجوم والدفاع ضده . وبالرغم من أن آلية هذا الأسلوب (المقاومة اللاعنفية) في العملُّ الاجتماعي والسيَّاسي لها تاريخ طويل، إلا أن معظمه بقي مجهولا لأن المؤرخين والمُحللين الاجتماعيين والسياسيين كانوا يهتمون اهتماما بالغا في قضايا أُخرى . وفيها يتعلق بالمقاومة اللاعنفية توجد هنالك العديد من الآراء الشائعة تدور حول كيفية عملها أو أسباب فشلها وقلما تستند هذه الأراء الى فهم حقيقي لألية هذه المقاومة وحركة تحولها ولذلك فانه بالمقارنة مع أشكال النضال الأخرى لأ يزال نضال اللاعنف (المقاومة اللاعنفية) غير مدروس وهنا يأتي هذا الكتاب ليسد نقصا واضحا في هذا المجال . ان هذا الكتاب يكتسب أهمية خاصة في منطقتنا العربية بسبب ندرة الكتابات في هذا المجال من جانب ، وزيادة الاهتمام بموضوع المقاومة اللاعنفية من جانب آخر . لقد جاء نشر هذا الكتاب متزامنا مع عقد مؤتمر «المقاومة اللاعنفية» في الاردن في أواخر العام الماضي‹›. ومع ندوة العنف والسيآسة في الوطن العربي في بداية هذا العام(٢) . وهذا الكتاب يقدم لنا خلاصةً موجزة لدراسات وتحليلات البروفسور «جين شارب» حول موضوع المقاومة اللاعنفية . وقد قسم المؤلف الكتاب الذي يقع في حوالي ٤٠٠ صفحة من الحجم العادي الى مقدمة وسبعة فصول . وعلى الرغم من أنّ الفصول السبعة تعالج أبعادا محتلفة لقضية المقاومة اللاعنفية الا أن المؤلف نجح في عرضها في سياق متصل ، هو آقرب أحيانا الى الطابع الدرامي .

طبيعة السلطة وضوابطها: في الفصل الأول من الكتاب حول وطبيعة السلطة السياسية وضوابطها، يرى المؤلف أنه ليس صحيحا أن العنف هو وسيلة العمل الوحيدة الفعالة في مواقف المصراع الحاسمة . ولذلك فقد شنت عدة دول على مر التاريخ ، وفي ظل أنظمة سياسية مختلفة في معظم أجزاء العالم ، حرويا متعددة واستخدمت قوة فائقة لا يستهان بها عن طريق نهج أسلوب نضايي معين لا يقتل ولا يهدم وهو اسلوب النضال السلمي ، نضال اللاعنف ، ومع أن هذا الأسلوب أطلقت عليه أسها مختلفة ، فان أساسه واحد ، وهو الأيمان بأن وجود القوة أن هذا الأسلوب أطلقت عليه أسها مختلفة ، فان أساسه واحد ، وهو الأيمان بأن وجود القوة في أية دولة يتوقف على موافقة المحكومين ، الذين اذا سحبوا موافقتهم أصبحت الدولة في خطر . وتشترك كل نضالات اللاعنف ، بصورة صريحة أو ضمنية ، في افتراض أساسي وهو خطر الى طبيعة السلطة وقوتها وكيفية التعامل معها . وفي تحليل المؤلف لطبيعة السلطة فانه يشعر الى أن هنالك وجهتا نظر :

الأولى : ترى أن الناس يعتمدون على ارادة وقرارات الحكومة أو أية أنظمة ادارية يضيئون تحت ظلالها . الثانية : مغايرة للأولى، فهي ترى أن الحكومة تعتمد على ارادة الشعب وقواراته ودعمه لها .

أما نضال اللاعنف فيعتقد بوجهة النظر الثانية : وهي أن الحكومة تعتمد على الشعب ، وأن السلطة تعددية والسلطة السياسية هشة لأنها تعتمد على موجات كثيرة لتدعيم مصادر قوتها . إن نضال اللاعنف يعتمد على الرأي القائل بأن السلطة السياسية يمكن ضبطها بشكل فعال بدءا من مصادرها . وهذا الفصل هو استكشاف لماذا يقتضي عمل ذلك وكيف يجب أن يكون؟ وفي صدد عملية الاستكشاف هذه تعرض المؤلف للجذور الاجتماعية للسلطة السياسية فأشار الى أن النظر الى القرارات والأحداث والمشاكل السياسية في معزل عن المجتمع الذي توجد فيه هو خطأ غالبًا ما يرتكبه دارسو السياسة . والمؤلف هنا يتفق مع عالم الاجتماع أوجست كونت الذي قال : أن سلطة الحاكم متغيرة وأنها تعتمد على الدرجة الَّتي منح المجتمع بها السلطة للحاكم . هذه السلطة التي تعتمد بالدرجة الأولى على الطاعة والاستجابة حيث أنّ الميزة الوحيدة الهامة التي لا يمكن لأيةً حكومة أن تهيمن وتقوى بادارتها وسلطانها ، هذه الميزه هي اطاعة شعبها لها واستجابته واحترامه للقوانين والانظمه، فالطاعة هي عنوان السلطة السياسية . الا أن المؤلف يؤكد هنا أن الطاعة تبقى في الأساس ارادية وعن طواعية ولذلك فان الحكومات تعتمد على الموافقة والرضا من قبل مواطنيها واذا كانت الغالبية العظمي من المجتمع مصممة على الاحاطة بالحكومة واضعافها وتحتمل هذه الأغلبية الأذي وما قد يلحق بها في سبيل تحقيق هدفها ، فان قوة تلك الحكومة مع قوة الأقلية التي تبقى مرتبطة بها أو متعاطفة معها ، لا تكفى للمحافظة على بقائها أو حتى تأخير الإطاحة بها ، حتى ولو تدخلت الحكومات الأجنبية الحليَّفة لمساعدتها أو انقاذها . إن من الصعب إخضاع الأفراد أو اكراههم على الطاعة الدائمة اذا كانوا يكرهون الحكومة كرها شديدا وكانوا مستعدين لمقاومتها حتى النهاية . وكما يعتقد روسو «Rousseau» فانه (يسهل على المرء أن ينتصر من أن يحكم). يورد المؤلف العديد من الأدلة التاريخية الهامة من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفياتي وألمانيا والهند والتي جميعها تؤكد أن هذه التأملات والأفكار النظرية صحيحة ثم إن عدم التعاون مع السلطة في ظروف معينة يمكن أن يكون له دور فعال في السيطرة على الحكومة وعلى ابطال قوانينها وافشال ادارتها وخذلانها والحيلولة دون ديمومتها.

القاعدة البنيوية للسيطرة على الحكام: وفي الفصل الثاني المعنون بـ والقاعدة البنيوية للسيطرة على الحكام على المقادم الله المسلوب اللاعنف البني على المفهوم النظوي للسلطة الذي قدمه المؤلف في الفصل الأول - أن يعمل أثناء النضال الفعلي . يؤكد المؤلف هنا أن الوضع البنيوي للمجتمع ، هام جدا لتحديد قدرة المجتمع في السيطرة على حكامه . فالوضع البنيوي للمجتمع والمتمثل في المجموعات والمؤسسات المختلفة مثل العائلات والطبقات الاجتماعية . والفتات الدينية ، وبجموعات ثقافية وقومية ، وأخرى مهنية وغيرها والطبقات الاجتماعية . وأحزابا سياسية ، وغيرها يؤثر على قدرة المجتمع في السيطرة على على قوة الحكام فاذا كانت السلطة لا مركزية وموزعة بيد مؤسسات مستقلة قوية وحيوية ، فان هذا الوضع يساعد كثيرا في الحالات الطارئة التي يكون فيها النضال ضروريا للسيطرة على هذا الوضع يساعد كثيرا في الحالات الطارئة التي يكون فيها النضال ضروريا للسيطرة على

الحكام مما يعزز قدرة الأفراد ومؤسساتهم على اضعاف الحاكم وسحب مصادر سلطته من أجل فرض مثل هذه السيطرة . وكذلك فان مثل هذا الوضع البنيوي سيضع الحدود العريضة والواضحة لقدرات الحاكم المختلفة والتي لا يمكن له أن يتعداها بدون تغيرات بنيوية أو مساعدة فعالة متزايدة ومقصودة من الأفراد والمؤسسات ، وبهذا فان السكان الذين يعملون من خلال مجموعاتهم ومؤسساتهم يمكن لهم فرض السيطرة على حاكم ديكتاتور ، أو حتى يمكنهم اسقاط نظامه والقضاء على سلطته . والعكس صحيح أيضا ، فعندما تفقد هذه المجموعات والمؤسسات الاجتماعية قدرتها على القرار والعمل المستقلين تسهم مساهمة كبيرة في جعل سلطة الحاكم غير مقيدة وغير مسيطر عليها ويصبح بذلك الرعايا مجرد حشود من الأفراد المتفرقين ، غير القادرين على العمل الجماعي الفعال وهنا تصبح امكانية السيطرة على سلطة الحاكم أقل من أي وقت مضي ، ولقد حاول المؤلف في هذا الفصل أن يوصل القارىء الى استنتاج هامْ وهوّ أن العنف السياسي يسهم في تثبيت القوة حيث أن الثورات الضيقة والحروب قد وإكبها وُتبعهاً تزايد مضطرد وملَّحوظ في تركيز السلطة بيد الحاكم . بينها كان للمقاومة اللاعنفية أثر مختلف تماما على المدى البعيد، عمل توزيع القوة في المجتمع.

أسلوب فعال في النضال: أما في الفصل الثالث وعنوانه وأسلوب فعال في النضال، فيناقش المؤلف قضية مركزية وهي أن اللاعنف يرتكز على مبدأ أساسي بسيط وهو أن الناس لا يفعلون دائها ما يقال لهم أن يفعلوه، وأحيانا قد يفعلون أشياء كانت قد حظرت عليهم . والأفراد يمكن أن لا يطيعوا قوانين يرفضونها ، وعندما تحدث مثل هذه الأمور بشكل متزامن ، فان الرجل الذي كان حاكما قد يصبح رجلا آخر عاديا . إن تلاشي السلطة هذا يمكن أن يحدث في مجموعات متنوعة وواسعة من الصراعات السياسية والاجتماعية. فعندما تسحب المساعدة البشرية التي خلقت ودعمت السلطة السياسية للنظام ، فان السلطة تتفسخ . وعندها فان الحكومة أوَّ جهاز السلطة لن يكون له القوة الفاعلة المنشودة بعد ذلك وهذا هو الافتراض السياسي الرئيس للمقاومة اللاعنفية . وبهذا المفهوم فان عمل اللاعنف يمكن أن يتضمن ما

١ - أعمال الاسقاط : أي أن الناس قد يرفضون تنفيذ أعمال ينفذونها بصورة عادية أو أعمال من المتوقع أن ينفذُوها وفقا للعادة ، أو أعمال يفرضها القانون أو النظام .

٢ - أعمال الارتكاب : أي أن الناس قد ينفذون أعمالا لا ينفذوها في العادة ، أو أعمالا لا يتوقع أن تنفذ حسب العادة ، أو أعمالا يمنع القانون أو النظام تنفيذها .

٣ - مجموعة من أعمال الاسقاط وأعمال الارتكاب.

وفي الجزء الأكبر من هذا الفصل (ص١٣٢ - ١٦٤) يورد المؤلف العديد من الأمثلة التوضيحية سواء أكان ذلك في المراحل التاريخية المبكرة ، أم انتشار نضال اللاعنف قبل عصر غاندي أو حالات من أوائل القرن العشرين ، أو إسهامات غاندي ، أو النضال ضد النازيين، أو العصيانات المدنية في أمريكا اللاتينية أو النضالات الامريكية من أجل الحقوق المدنية وغيرها ، ان هذه الأمثلة التاريخية التي أوردها المؤلف للاستشهاد كافية لتوضيح المعنى الحقيقي للمقاومة اللاعنفية وللدحض الأفكار الرئيسة المغلوطة التي كانت مقبولة على نطاق واسع فيها يتعلق بعمل اللاعنف .

أسلحة اللاعنف: في الفصل الرابع حول وأسلحة اللاعنف، أشار المؤلف الى أن هناك العديد من الوسائل والأساليب التي تشكل بمجموعها أسلوب عمل اللاعنف، وقد عمد المؤلف الى تصنيفها لمجموعة فصائل: وأولى الفصائل في وسائل هذا الأسلوب: هي الاحتجاج والاقناع باللاعنف، وهذه تتضمن طائفة واسعة من أعمال معظمها رمزية، من المعارضة السلمية أو عاولة اقناع، ممتدة وراء التعبيرات الكلامية. ولكنها تتوقف قبيل اللاتعاون والتدخل العنيف. من بين هذه الوسائل: الاستعراضات، الأمسيات، التهديدات بالاضراب، اليافطات، عاضرات التوقية بموضوع الساعة، اعلان الحداد، اللقاءات الاحتجاجية وغيرها. وقد اورد المؤلف أربعا وخمسين وسيلة يمكن ان تحتويها فصيلة الاحتجاج والافناع بفكرة اللاعنف وبعد هذه الفصيلة ينتقل المؤلف الى فصيلة دوسائل اللاتعاون والتي قسمت الى ثلاثة أصناف رئيسة:

 ١ ـ وسائل اللاتعاون الاجتماعي والتي تتضمن مقاطعات اجتماعية تشمل رفض ممارسة العلاقات الاجتماعية العادية .

- وسائل اللاتعاون الاقتصادي والتي تتضمن مقاطعات اقتصادية واضطرابات مالية وتتكون
 هذه الوسائل من تعليق أو رفض الاستمرار في علاقات اقتصادية معينة .

- وسائل اللاتماون السياسي والتي يمكن تسميتها أيضا وسائل المقاطعة السياسية وتشمل رفض استمرار الأشكال العادية للمشاركة السياسية في ظل الظروف القائمة ويستطيع الأفراد والمجموعات الصغيرة نمارسة وسائل هذا الصنف، الا أن اللاتعاون السياسي يشمل في العادة أعدادا أكبر من الشعب بتعليق منسق ومحدد الأطر وغالبا ما يكون مؤقتا لكل من الطاعة والتعاون والسلوك السياسي الطبيعي .

وتبقى فصيلة أخيرة من فصائل عمل اللاعنف، وهي: التدخل اللاعنيف، هناك واحدة واربعين وسيلة في هذاك الطائفة وجبعها تختلف عن تلك التي اوردها في مجال الاحتجاج والاقناع ، كما تختلف عن تلك التي اوردها في مجال الاحتجاج والاقناع ، كما تختلف عن تلك التي اوردها في مجال الاحتجاج والاقناء الوضع . ووسائل لكهذه تعمل بالتدخل سلبا أو ايجابا ، فيمكنها أن تفرض دعائم، أو حتى أن الموقعة عند المتخل الملاعنيف وبالمقارنة مع وسائل الاحتجاج والاقتاع ووسائل اللاتعاون ، فان وسائل التدخل اللاعنيف تشكل تحديا أكثر مباشرة وفورية وإذا نبجت فان النصر قد يتحقق عند استخدام وسائل هلاعنيف الطائفة بسرعة أكبر عما لو استخدمت وسائل الأصناف السابقة ، لان تأثيرات التدخل الملاعيف أقدى من أن تحتمل أو تقام لفترة طويلة . وهذه الوسائل المحتملة للمقاومة اللاعنية تعتمد على الكثير من العوامل كحضارة وتقاليد الشعب المغني والوضع السيامي والاجتماعي العام وورجة الدعم الذعم ولزاتهم في الذكاء وورجة الدعم الذعم الذعم الدعم الذعم الذع يتلقونه من السكان وغير ذلك من العوامل .

كيف يعمل نضال اللاعنف: في الفصل الخامس: «كيف يعمل نضال اللاعنف، يحاول المؤلف أن يتقصى الكيفية التي يعمل بها النضال اللاعنيف وذلك من خلال التعرض لحركية هذا الأسلوب في النضال وآليات التغير، والعوامل الخاصة التي تحدد في ما اذا كانت حملة معينة معينة بنجاء أو فشل أو شيء بينها .

من أجل فهم ديناميكية نضال اللاعنف وحركيته، فلقد استخدم المؤلف الكثير من حالات المقاومة اللاعنيفة التي توضح أشكالا هامة لهذه الآلية . ان الهيكل التحليلي لهذه الحالات العديدة يشير الى ان العمل اللاعنيف هو وسيلة لحوض النضال في وضع تصادم ، انه يعبر عن حالة حرب ، أكثر عما يعمر عن مفاوضات . هذا الأسلوب يتلبر القوة ، لمواجهة قوة جاعية معارضة ، وللتقدم باهداف مجموعة اللاعنف الى الأمام أيضا ، ويمكن أن ينظر الى اسلوب اللاعنف على انه يتعمل مع القوة المناهمة بطريقة أقل مباشرة عما يفعله العنف السياسي . لكنه يمكن أن يرى أيضا أكثر مباشرة في ضرب القوة المناهضة عا يفعل العنف . لقد ناقش هذا القصل كذلك عملية النهائي يؤول اليها النضال مشيرا الى أن المؤية بالمعنى السيامي المباشر ممكنة دائم في أعمال اللاعنف ، عام كما يهم عمكنة في الحرب أو في أي نوع من الأنواع الأخرى من العنف السياسي وعند انتهاء بعض حملات اللاعنف تماما كما هي الحملات العسكرية ، فانه قد يكون من الصعب التحدث عن ونجاح و وفشل واضح لها ، لأن هنالك عناصر من كليها تكون عكنة الهوء و

سياسة ردع ودفاع جديدة: في الفصل السادس الذي يحمل عنوان «دفاع مدني الارتكاز: 
سياسة ردع ودفاع جديدة: كياول المؤلف التحري عن نجاعة هذه الأشكال النضالية اللاعسكرية 
والتي أطلق عليها ودفاع مدني الارتكاز، ويشير هذا المصطلح (ص: ٢٦٦) الى دفاع بواسطة 
المدنيين (كتميز عن الأقراد العسكريين). باستخدام وسائل نضال مدنيه (كتميز عن الوسائل 
المسكرية وشبه العسكرية). دفاع مدني الارتكاز، هو أجراء يقصد به ردع وهزية الغزوات 
العسكرية الأجنبية، أو الاحتلال أو الاغتصابات الداخلية للسلطة. وهذه الأخيرة تشمل 
الانقلابات العسكرية بتحريض وعون خارجين أو بدونها «ان سياسة دفاع مدني الارتكاز تستدعي 
التنزاز الردع والدفاع بوسائل - مدنية بحتة للنضال - اجتماعية، اقتصادية، سياسية، ونفسية. 
يؤكد المؤلف أن تبني وعارسة دفاع مدني الارتكاز لا يحتاجان الى ظروف اجتماعية مثالية، حيث أن 
يؤكد المؤلف أن تبني وعارسة دفاع مدني الارتكاز لا يحتاجان الى ظروف اجتماعية مثالية ، حيث أن 
ذات أصول أجنبية وعلية على حد سواء وقد جرت التطبيقات الماضية لنضال اللاحنف الارتجائي 
خذات أصول أجنبية وغلية على حد سواء وقد جرت التطبيقات الماضية لنضال اللاحنف الارتجائي 
تكون عن المثالية ، في ظل حد سواء وقد جرت التطبيقات الماضية لنضال اللاحنف الارتجائي 
تكون عن المثالية ، في ظل علب العدالة الداخلية ، وتحت حكم نخبوي وطبقي ، واختلاف 
عرقى ولغوي ، ونزاعات اجتماعية وسياسية حادة ،

السلطة : في الفصل السابع والأخيريعود المؤلف الى موضوع السلطة الذي ناقشه في الفصل الأول ولكن التحليلات في هذا الفصل تنطبق بالدرجة الأولى على المجتمع الامريكي ، ويغلب على هذا الفصل الطابع النقدي لتوزيع السلطة في المجتمع الامريكي ، حيث يرى المؤلف أن جميع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الراسخة بجذورها والتي تواجه المجتمع الامريكي ، تتضمن بشكل ما سوءا خطيرا في توزيع السلطة ، . ان معظم الناس في المجتمع الامريكي ، حسب رأى المؤلف ، يشعرون بأن لا حول لهم ولا قوة في التصدي لهذه المشكلات المعيقة الجذور التي تواجه مجتمعهم . ويتعرض المؤلف في هذا الفصل لقضايا عدة منها: تنامي سلطة الدولة والمشكلات المترتبة على ذلك ، والأخطار على الحرية السياسية ، والدساتير الديمقراطية القابلة للطعن ، وعواقب العنف السيامي المنظم ومتطلبات التحرير الدائم وغير ذلك من القضايا .

717

وهكذا قدم لنا المؤلف كتابا هاما يفتح المجال لمزيد من الدراسة والبحث، ولكن الأهم من ذلك هو أنه يشير الى طريقة بديلة (المقاومة اللاعنفية) يمكن أن تخرج مجتمعنا الانساني من هاوية الياس ومن دائرة العنف والعنف المضاد الذي لايقود الى الأمن أو السلام والعدل.

ومن الواضح أن الكتاب يحتوى على ذخيرة غنية من التأملات النظرية والأمثلة التاريخية التي تنتظر الباحث والمحلل لزيادة المعرفة بطبيعة وكيفية سير المقاومة اللاعنفية. لكن هذا الكتاب يمكن أن تؤخذ عليه بعض المآخذ أو يثار حوله الجدل وتطوح بعض التساؤلات. ومن بين أهم هذه المآخذ أو التساؤلات:

أولا : في الفصل الأول حول وطبيعة السلطة السياسية وضوابطها ووالذي يعتبر بمثابة اطار يعتد به للتحليلُ، يرى المؤلف أن المقاومة اللاعنفية ترتكز على وجهة النظر القائلة بأن الحكومة تعتمد على ارادة الشعب وقراراته ودعمه وأن السلطة تبعا لذلك تعدديه. إن وجهة النظر هذه تمثل في واقع الأمر ماينبغي أن يكون عليه الحال «ما يجب أن يكون» ولكنها بالتأكيد لا تمثل ماهو كائن في مجتمعات اليوم. إن التحليل الموضوعي لمجتمعات اليوم، وحتى تلك التي تدعى الديمقراطية، يشير الي وضع خطير في توزيع السطة. ذلك أن القرن الحالي يشهد وجود كثرة وتعاظم في الأنظمة الدكتاتورية، وغالبا بأشكال أكثر ظلما وجورا، حين نجد أن السلطة الفعلية أصبحت متداولة في أيدي فئات معينة من السكان والمؤسسات، ولاتتحول الى سواهم، والأخطر من ذلك أن هذه الفئات تتحكم في الأجهزة العليا من الدولة. فالأفراد في العصر الحالي يعيش معظمهم حالة من الاغتراب يشعرون من خلالها بضعفهم وعجزهم تجاه القضايا المصيرية لهم ولمجتمعهم في معظم دول العالم. أن هذا الواقع المؤلم يضع وجهة النظر الأساسية التي تقوم عليها المقاومة اللاعنفية وبالتالي هذا الكتاب بكافة فصوله وأبوابه موضع حيرة واستفهام (؟) خاصة وأن المؤلف نفسه في الفصل الأخير حول «سلطة الشعب» أكد هذه آلحال عندما تعرض الى قضية تنامى السلطة مقابل نمو الضعف وتغلغله في المجتمع المدني . ولهذا فليت أن المؤلف يعيد النظر في هذه الأفكار الأساسية . وبعدئذ قد يرى أن من الضروري تحديد الظروف التي يمكن للمقاومة اللاعنفية بموجبها أن تحقق أهدافها عندما يعتمد الناس على ارادة وقرارات الحكومة أو أى نظام هرمى ينتمون اليه وليس العكس.

ثانيا : اذا كان صحيحا أن العنف ليس هو الوسيلة الوحيدة للعمل في مواقف الصراع الحاسمة فانه صحيح أيضا أن هنالك الكثير من الصراعات التي لايكن حلها الا من خلال النضال وحده ومن ضمنها الصراعات التي تتعلق بالمبادىء الأساسية للمجتمع والاستقلال والاحترام الذاتي، وقدرة الشعب على تقرير مصيره ومستقبله، ونادرا ماتكون الاجراءات القانونية العادية ملائمة لحل هذه الصراعات، والشك قائم في أن تكون ملائمة تماما. ان هذا الوضع يضع علامة استفهام حول ما اذا كان معقولا ويمكنا أن تكون المقاومة اللاعنفية في عالم يمكن اعتبار معظم الصراعات القائمة فيه تتعلق بالمبادئ الاساسية والاحترام الذاتي. وفي دراسة قام بها توماس سمرلنج (T. (Smerling) حول المكانية تطوير حركة مقاومة لاعنفية يقوم بها الفلسطينيون (شبيهة بتلك التي قام بها غاندى) في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، خلص الى أن المكانية ذلك غير وارده ولن تغير جوهريا في سياسة السرائيل تجاه هذه المناطق المحتلة. ٣٠

ثالثا: لم يوضح المؤلف الفرق بين أعمال الإرهاب وأعمال العنف المشروعة للدفاع عن النفس وتقرير المصير من جانب، وبين عنف الدولة وعنف المواطن من جانب آخر. اعتقد أن مثل هذا المصير ضروري ليتمكن القارى، في منطقتنا العربية أن يدرك التشويه في الصورة والرأى لأجهزة الاعلام الغربية في تصويرها لإحداث الإرهاب التي تمارسها بعض العناص العربية في الدفاع عن حقها واستعادة ما اغتصب من أرضها، فهي أمور مبالغ فيها الى حد كبير من جهة، وهي من جهة أخرى تأتي كرد فعل لإرهاب أكبر تمارسه سلطة (اسرائيل) ضد المواطنين العرب. ولقد أثارت ندوة والعنف والسياسة في الوطن العربي، التي أشرت اليها سابقا، العديد من القضايا والجدل الذي يمكن أن يشكل مع ما ورد في الكتاب نوعا من الشمولية في النظر لأساليب المقاومة العنيقة والاعتفية.

أعتقد أن تقليص العنف في العالم لايكون إلا من خلال نظام اجتماعي وتربوي وإنساني يركز على ترسيخ قيم وممارسات الديمقراطية بالمعنى السياسي (المشاركة السياسية) وبالمعنى الاقتصادي (العدالة الاجتماعية) واحترام حقوق الانسان واعادة المكانة التي يستحقها اليه ووضع حد للاستغلال والسيطرة الذي تمارسه بعض الدول على غيرها.

وأخيرا، وعلى الرغم مما ذكرت من هنات فيه، يبقى الكتاب خطوة رائدة يستحق عليها المؤلف الثناء والتقدير، وأتمنى أن يلاقي الاهتمام الذي يستحق أو أن يبدأ الباحثون المتخصصون من حيث انتهى المؤلف. ومن المؤكد أن مزيدا من الدراسات سوف تمكننا من تطوير رواية أكثر شمولية وعمقا لقضية المقاومة اللاعنفية.

#### الهوامش

- Conference on «Nonviolent Political Struggle» organized by Arab Thought Forum, Amman, Jordan, November 15-17, 1986.
- (٢) ندوة العنف والسياسية في الوطن العربي والمنعقدة في القاهرة من ٧٧ ـ ٨٧ فبراير ١٩٨٧ والتي نظمها منتدى الفكر العربي بالتعاون مع اتحا المحامين العرب ومركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة.
- (3) Thomas Smerling. «Prospects for A Nonviolent Movement in West Bank and Gaza,» A paper presented for the conference on Nonviolent Political Struggle, Organized by Arab Thought Forum, Amman, Jordan, November 15-17, 1986.

# MOSSADEGH: A Political Biography مصدق: السيرة السياسية فرهاد ديبا Farhad Diba لندن، كروم هيلم، ١٩٨٦، ٢٢٠ص.

مراجعة : هاشم بهبهاني قسم العلوم السياسية ـ جامعة الكويت

الكتابة عن ميرة سياسية من الصعوبة بمكان بسبب أن الكاتب قد يكون مولعا بالشخصية التي يكتب عنها ، أو أن يكون منتقدا لها ، ووديباء تجاوز بجدارة هذه المعضلة بكتابه عن ومصدق، فهو يبدأ باعادة الذاكرة عن الخلفيات السياسية التي أثرت بصورة مبدئية على ومصدق، في تفكيره السياسي ، ومن المهم بمكان أن ندون أن ومصدق، لم يكن شيوعيا ، ولم يكن من هؤلاء القادة الذين كانوا يؤمنون باستخدام العنف للاطاحة بالنخبة الحاكمة ، وهو علاوة على هذا لم يكن يؤمن بأتباع الانقلاب العسكري .

وبين «ديبا» أن هدف «مصدق» الأساسي منذ استلامه السلطة كان ذاك التمازج والتقارب مع المتعقدات الاسلامية . هذا البعد السياسي في دولة اسلامية كإيران لم يختلف كثيراً عن الظرف السائدة في الدول المجاورة . ويقضي «ديبا» أثر الحضارة الغربية على «مصدق» وبالأخص تلك الأفكار التي كانت غريبة على إيران كالحياة اللمستورية والديمقراطية والاستقلال ، فلقد كان دائيا من قناعة الفكر الوطني في عقد الخمسينات أن أنظمتهم السياسية بامكانها بطريقة ما أن تجد موطئا لهذه الأفكار ، ويلاحظ أن أفكار ومصدق» السياسية كانت ذات اطار واسع الأرضية ، ومن هذا المنطق يستطيع المرء أن يفهم أهمية «مصدق» .

القومية في حقبة (مصدق) احتوت حركة كان المفروض فيها أن تضع حدا للاستغلال الاقتصادي للدول التي تعتمد على الغير، والذي دافع عنه (مصدق) كان سهل الاستيعاب سياسيا من قبل أي شعب في نفس الوضع الذي كان فيه الشعب الإيراني ، فعبدالناصر من مصر كل يبرز «ديباه لم يختلف عن هذا الطور عندما زاول ذات النمط السياسي ، والقيادة الوطنية في تلك الحقبة لم تطالب بأكثر من حقوق الشعب، ووصحدق، كالأخرين لم يطالب بأكثر من أن الاستثمار الأجنبي يجب أن يكون تحت سلطات الوطنية ، وكان (مصدق) مجتم بالدور الذي الأجنبي يجب أن يكون خت سلطات الوطنية ، وكان (مصدق) متها بالدور الذي مصدق كان لما موقع استراتيجي مهم ، بالأضافة الى وجود النفط الذي أدى الى أن تكون جاذبة للغرب ، وكان الاستثمار الأجنبي مهم ، بالأصافة الى وجود النفط الذي أدى الى أن تكون جاذبة للغرب ، وكان الاستثمار الأجنبي مهم كانت تسميته هو المسألة التي غلفت الحياة السياسية

من خلال ما ورد في هذا الكتاب حول هذا الموضوع، عن تجربة ومصدق، يذهب وديباء الى منحى تحليلي ونقاشي عن مدى تقبل عاهل في مجتمع سياسي كايران للمد الوطني السياسي ، ويلاحظ أن هذا التقبل ، مع الأسف ، لم يستمر طويلا . بينها لم يكن هناك تساؤل حول الولاء السياسي لد ومصدق» ، الا أن جل التساؤل انعصر في الرغية السياسية للماهل أن يتزعم التيار وطوني ، ومن الغريب بمكان لد ومصدق» هنا أن المستفيد الوحيد للمد الوطني في إيران كان الشاه الوطني ، ومن الغريب بمكان لد ومصدق» هنا أن المستفيد الوحيد للمد الوطني في إيران كان الشاه ان ينصب على ومصدق هم يا الآقل ، فزيادة أسعار النفط استفاد منها الآخرون ، ودونت سابقة اللدول المصدة للنفط الآخرى . ويبرز الكاتب وعلاوة على هذا ، أنه من خلال تجربة مصدق فقد للدول المصدة ان يواكب المرء في المعارضة السياسية من خلال النظام السياسي السائد الذي كانت عليه إيران ، ويبين وديباء أن ومصدق» كان إصلاحها اختار العمل للتغيير حسب القنوات السياسية المترف بها ، والنغير السياسي الليرائي يكون عادة مغلفا بالنعط السياسي غير المستقر . والكتاب بيرز هذه العوامل بوضوح .

ان المرمى السياسي الذي يجب على الوطني أن يجابه في تلك الحقية هو السلطة الأجنبية على بلاده ، وفي الوضع الإيراني كانت المشاكل كبيرة ، فمصالح بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي كانت يجب أن توضع بالحسبان ، بالإضافة الى هذا ، وكيا يبرز «ديبا» كان هناك الطاغية المحلي الذي هدف بالأساس الحفاظ على عرشه عوضاً عن رفاهية دولته . وليس من السلم أن يتجاهل الفاريء المرود السياسي الوطني له ومصدق على الدول المجاورة، فكما بين الكاتب فهناك قطابق أو تشابه مع «عبدالناصر» في مصر ، وانه من ضمن المسائل السياسية التي شغلت فكر «مصدق» فأن القضية الفلسطينية تصدرت هذه المسائل ولذلك فأن حكومته كانت سباقة في الدفاع عن مصبر الفلسطينين ، ولعلم هذه المشاكل كان من الصعب على شخص واحد أن يتصدى ها . ويذهب الكاتب الى أن مواقف ومصدق» كانت مبنية على إيمانه السياسين الراسخ بهذه القضايا . وبأسلوب شامل يبين «دبيا» الطوق والأساليب السياسية للسياسين الوطنيين . ويشعب المصالح واشخصية ، مصلحة وطنه فوق جميم المصالح الشخصية ، مصلحة وطنه فوق

وليس باستطاعة المراقب للتجربة الإيرانية تجاهل أنه من الصعوبة دائيا للمد الوطني أن يعمل في نظام منهار ، ويكون شيقا لو أن ددياه أضاف فصلا نظريا عن الدور الذي تؤثر به الوطنية في مجتمع يتطور كمثال إيران ، فمن هذه الخلفية النظرية يستطيع المراقب أن يقيم الاحتمالات المتوفرة للوطنية وليقدر الدور التي تؤديه ويحكم على مدى نجاحها أو فشلها بالمجتمعات المشابهة لإيران .

ويخرج الكاتب بخلاصة أنه بعد سقوط «مصدق» فان قطاع الطرق السياسيين انتهزوا الفرصة ليئروا أهدافهم الشخصية ، ووضع كهذا له مثيل في مصر بعد «عبدالناصر» . وهذا الكتاب أساسي ، ويزخر بالنقاش الجيد ، ويعتمد على مصادر جديدة . كها ان توقيت نشره يأتي في مرحلة تساعد على المعرفة والفهم للظروف الحالية التي تمر فيها إيران .

## **مشروع لاصلاح الحركة النقابية المصرية** جمال البنـا القاهرة، دار الفكر الاسلامي، ۱۹۸۷

مراجعة : محمد سعد أبو عامود كلية الاقتصاد ـ جامعة القاهرة

تأتي أهمية هذا الكتاب لكون مؤلفه ليس ماركسيا وانما ينتمي الى الإخوان المسلمين ، فلقد اعتدنا أن يتناول هذا الموضوع الكتاب الماركسيون انطلاقا من فناعاتهم الأيديولوجية النابتة والتي تقوم على أن الطبقة العاملة صاحبة المصلحة في التغيير والثورة ، ولا تخلو المكتبة العربية بالطبع من كتابات غير الماركسيين من النقابين المصريين حول هذا الموضوع وان كانت معظم كتابات هؤلاء تدور حول التاريخ وكتابة المذكرات الحاصة بالحركة النقابية المصرية ، من هنا تأتي أهمية الكتاب تحاولة حيث بحاول المؤلف أن يقدم عرضا نقديا لتطور الحركة النقابية المصرية وفي سياق الكتاب محاولة لروية إسلامية لإصلاح الحركة النقابية المصرية ، والكاتب يشير الى تقصير الحركة الإسلامية في الاحتمام بهذا الموضوع على الرغم من أن بداية حركة الإخوان المسلمين التي أسسها الشيخ حسن النات كانت بين الحمال .

يتكون الكتاب من سبعة فصول ، الفصل الأول بعنوان استقلالية الحركة النقابية والعمل السياسي وفي هذا الفصل يحدد الكاتب المدى الزمني لدراسته وهو الحقبة المعاصرة التي تبدأ من ٢٣ يوليو ١٩٥٧ وتمتد الى الوقت الحاضر .

وفي هذا الفصل يوجه نقدا مريرا لنظام ثورة ٢٣ يوليو ويرى أن الثورة قد رسمت للحركة النقابية مسارا غير المسار التقليدي وجعلته غير ما كان يمكن أن يكونه ، وهو يرى أن هذا المسار النقابية مسارا غير المسار التقليدي وجعلته غير ما كان يمكن أن يكونه ، وهو يرى أن هذا المسار الني وسمته الثورة للحركة النقابية كان قد مضى على ظهورها ٥٠ عاما وقطعت الجزء الوعر من الطريق وتعلمت خلال مرحلة التجربة والخطأ الطويلة الكثير على حد تعبيره . ولا يسمى المؤلف كعادة كتاب الإخوان المسلمين أن يعطى عبدالناصر حقه من النقد والتربيخ وهذه نقطة ضعف واضحة في هذا الكتاب لأنها تبعد المؤلف عن خطه الموضوعي الذي رسمه لكتابه .

التوجيه الطبقي لشورة ٢٣ يوليو : في تحليله للترجه الطبقي للثورة ، يشير الى أن الثورة كانت تتفق مع أهداف وأماني العمال في القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال المستغل ، وأن سلامتها كانت تتطلب منها هذا القضاء ليس تجاوبا مع العمال فحسب ولكن حرصا على بقائها ، ويقدم بعد ذلك عرضا لأحداث كفر الدوار في اغسطس ١٩٥٢ ، ويذكر أن هذا الحادث قد قطع الجسور بين الجناح اليساري في الحركة العمالية وبين قيادة الثورة ، كما أوقع الرعب والذعر في الحركة العمالية ويَذكر أنه في أعقاب أحداث كفر الدوار بدأت الممارسة الأولى لأسلوب سيصبحُ تقليدا متبعا بعد ذلك وهو من أسوأ التقاليد التي وصمت القيادات العليا للحركة النقابية ازاء كل تحرك تقوم به القاعدة أو احتجاج تبديه في مواجهة ما يفرض عليها من مظالم، هذا التقليد وهوُّ شجب القيادة الرسمية لكل تحرُّك من هذا النوع والتبرؤ منه . ويذكر أن حكومة ٢٣ يوليو قدُّ أقامت بعد ذلك تنظيمها العمالي الملاكى الى أن تم تكوين الاتحاد العام لنقابات العمال في ظل تخوف مستمر من جانب حكومة الثورة ويشير في نهاية تحليلة الى أن عبدالناصر كان يرى ابقاء الوضع على ما هو عليه وأنه لم يستجب للمطالب الخاصة بانشاء الاتحاد الا بعد أن اطمأن على الناحبة الأمنية.

دور العمال في أزمة مارس ١٩٥٤ : يشير الكاتب الي هذا الدور ويقرر أن الإضراب الذي قام به عمال النقل وان كان هو الحجة الرسمية التي استند اليها عبدالناصر لاستعادة القيادة ، الَّا أنه لم يكن حركة عمالية جماهيرية وكان مجلس قيادة الثورة يعلم هذا جيدا ، ويعلم العناصر التي نظمته ومولته وساندته ، ووضعت في خدمته اجهزة الدولة ، ونتيجة لذلك لم تكن الثورة مدينة للحركة العمالية ، والحركة العمالية بدورها كانت تعرف أن ليس لها حق في مطالبة خاصة فقد قبض زعماء الحركة الثمن نقدا .

تنهيج تبعية الحركة العمالية : يشير الكاتب الى أنه مع تأسيس اتحاد العمال ظهر لقادة الثورة ضرورة وضع ضوابط ونظم لضمان ولاء الحركة العماليّة وتنهيج تبعيتها ، وذلك من خلال جمع رئيس الاتحاد بين رئاسة الاتحاد ووزارة العمل ، وكفل ذلك ربط قيادة الاتحاد بالنظام ، وتنُّمية الأطماع في القيادات البارزة في الاتحاد التي يمكن أن يحل عليها الدور ، وقد جعل ذلك رئيس الاتحاد يسلس القياد والا فقد يفقد الصفتين .

آخر الغارات على الحركة النقابية : ويقصد به حل النقابات واللجان النقابية في أعقاب حركة مايو ١٩٧١م واعادة تشكيلها مرة أخرى ويوجه نقدا مريرا الى هذه الانتخابات الجديدة التي تم بمقتضاها تكوين النقابات واللجان النقابية ويصفها بأنها كانت انتخابات أشد سوءا من غيرها .

ويوجه نقدا الى الحركة العمالية عند طرح قضية المنابر، ذلك أن هذه الحركة فضلت الابقاء على الاتحاد الاشتراكي ولم تكن تعي أن مسآر الحركة يتجه الى اعادة النظام الحزبي.

وفي ختام هذا الفصل لاينسي الكاتب أن يعطينا جرعة كافية من الحقد على ثورة ٢٣ يوليو فيقول: «مع الشمانينات تهاوت الثورة وسقطت الأوثان والشعارات التي جاءت بها، وعادت مرة أخرى الى نقطة الصفر التي بدأت منها بعد أن دمرت الأصول والمقومات والمؤسسات التي كان يقوم عليها المجتمع القديم، دون أن تستطيع أن تضع مايحل محلها، ومع ذلك فان الحركة النقابية المصرية لم تتعلم الدرس أو تستوعب العبرة فأخذت تتعلق بالحبال التي تربطها بالسلطة الجديدة، وبدأت مأساة جديدة تنسج خيوطها وتربط الحركة النقابية بالحزب الحاكم، لان قيادة الحركة النقابية المصرية من وجهة نظرة ليست على استعداد للتضحية بمراكز السلطة والنفوذ. والواقع أن الكاتب في هذا الفصل الطويل الذي أفرغ فيه شحنة كبيرة من النقد المرير لثورة ٢٣ يوليو بصفة عامة وعلى جمال عبدالناصر بوجه خاص لم يكن منصفا أو موضوعيا الى حد كبير. ولنسأل الكاتب ان كانت القيادات العمالية التي تعاملت مع ثورة ٢٣ يوليو قيادات ضعيفة ومتآمرة. . أليست هذه القيادات من نتاج الحركة العمالية قبل الثورة؟

ونسأل الكاتب اذا كان جمال عبدالناصر يرغب في إبقاء الأوضاع على ماهي عليه بالنسبة للتنظيمات النقابية وان كان يفضل التنظيم الملاكي على حد تعبيره، أفلَّيس هذا الوضع نتاجا لما قبل ثورة ٢٣ يوليو عندما تدخل الوفد، وأنشأ النقابات الوفدية وأحدث الانقسام في الحركة العمالية المصرية، أليس من الموضوعية والانصاف أن نذكر كل الحقائق وأن نزن الأمور بميزان عادل بدلا من ان نكيل بمعيارين، الأمر الذي يتنافي مع الاسلام، لقد كانت الحركة النقابية ضعيفة قبل ثورة ٢٣ يوليو ومنقسمة على نفسها نتيجة للدور الذي لعبه حزب الوفد القديم في هذا المجال، الأمر الذي أفرز بعض القيادات الضعيفة التي لم يكن لها أيديولوجية أو خبرة تنظيمية كافية، وبالتالي كانت محصلة القوة السياسية للعمال محدودة، وعالم السياسة ليس هو عالم المثاليات ولكنه عالم الواقع، عالم القوة، ومن هذا المنطق كان تعامل الثورة في بدايتها مع العمال، غير أن هذا الأمر قد تغير بعد ذلك عندما حدثت التحولات الاشتراكية في مطلع الستينات والتي تحققت للعمال من خلالها العديد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي يعضون عليها الآن النواجذ، ومن هنا كان التحول في وظائف النقابات فهي أداة من أداوات التَّعبئة الجماهيرية، لأجل المزيد من الانتاج، ولأجل تحقيق التنمية، وهذا تحوّل له منطقة فاذا كانت الثورة قد استجابت لمطالب العمال، بل وحرصت عليها فلابد وأن تتجه الحركة النقابية الى تطوير وظائفها لتتناسب مع المجتمع الجديد، ومع ذلك فقد ظلت النقابات في الستينات تؤدي وظائفها في الدفاع عن مصالح العمال. ومع هذا فأننا نقر مع الكاتب بوجود بعض الأخطاء في الممارسة، كالجمع بين رئاسة اتحاد العمال ووزآرة العمل وبانشغال القيادات العمالية في العمل السياسي والرسمي بالقدر الذي لايستطيعون معه القيام بواجباتهم النقابية ونتحفظ كذلك ازاء ما حدث في كفر الدوار عام . - 1904

ومن الأهمية بمكان أن نشير الى أن الكاتب لم يكن موفقا في تحليله من حيث البعد الزمني، اذ جمع في التحليل بين الحقية الناصوية وما تلاها، وعندنا أن الحقية الناصرية حقبة متميزة لها خصائصها الخاصة التي تختلف عن الفترة التالية لها، وهي فترة الانفتاح التي أصبح فيها لرأس المال بمعناه التقليدي دور في الحياة الاقتصادية والسياسية وهو الأمر الذي كان يستلزم من الحركة النقابية المصرية أن تعيد تكييف نفسها مع الفترة الجديدة بحيث تقرم بوظائفها في خدمة العمال وفي الحفاظ على مصالحهم والدفاع عنها، في هذه الفترة فترة مابعد عبدالناصر كان لابد من ان تعود الحركة النقابية للقيام بوظائفها التقليدية التي تقوم بها في النظم الرأسمالية ولكن الكاتب ناقم على عبدالناصر الى الحد الذي جعله لايشير الى هذه النقطة الهامة.

تنظيم التنظيم : هذا هو عنوان الفصل الثاني من هذا الكتاب وفيه يتحدث عن أهمية التنظيم بالنسبة للحركة النقابية ويرجع هذا الى عدة أسباب منها: أن الحركة النقابية هي أكثر: الحركات جماهيرية، ان الحركة النقابية نشأت بصفة تلقائية ولم تكن نتاجا لفلسفة فيلسوف أو ريادة منظر، أن التنظيم في الحركة النقابية تنظيم مزدوج، فهو تنظيم يقصد به بناء نقابة متماسكة قوية، ثم هو تنظيم لمجابهة الرأسماليين، ثم يستعرض بعد ذلك نشأة النقابات في العالم وفي مصر ويبين أتها تطورت من نقابة النشأة الى نقابة الصناعة الى النقابة العامة، ويعد بعد ذلك أوجه القصور للتنظيم النقابي المصري على النحو التالي:

- الولادة اللائحية الادارية للنقابة العامة.
  - التركيز في التصنيف النقابي.
- اختلال العلاقة مابين النقابة العامة واللجان النقابية.
  - ضعف التنظيم النقابي الأفقي.
- انعدام قنوات الاتصال المنهجية مابين مستويات التنظيم النقابي بما يحقق الفعالية والديمقراطية.
  - عدم وجود نظم التابعه.

والحقيقة أن الكاتب في هذا الفصل كان موفقا الى أبعد الحدود في تحديده لأوجه القصور في التنظيم النقابي المصري وفيها قدمه من اقتراحات لاصلاح أوجه القصور.

وفي الفصل الثالث يتابع تحليل الجانب التنظيمي للحركة النقابية المصرية فيوضح أن الحركة النقابية المصرية فيوضح أن الحركة النقابية انتقلت من التعدية الى المؤسساتية وأن الاتحاد العام لنقابات العمال قد تحول الى أكثر المؤسسات ثراءا أو شمولا، وأن هذه الشبكة من المؤسسات والمنظمات والجمعيات بأصولها وموجوداتها وموظفيها تمثل هرما عماليا يماثل هرم التنظيم النقابي فيسه ويطالب في نهاية هذا الفصل بألا تدع القيادات العمالية لهذا النشاط المؤسسي أن يمنعها من القيام بمسئولياتها النقابية في الدفاع عن قضايا ومطالب العمال، ويطالب بأن يكون هذا التطور لحساب ولصالح العمال مع وضع الضمانات لسلامة العمل وفقا للأحوال الاقتصادية والتجارية والمحاسبية.

نوعية القيادات النقابية العمالية في هذا الفصل يتحدث الكاتب عن تطور القيادة النقابات العامة كانت من العاملين الذين النقابية ، ويوضح أن قيادات الحركة النقابية حتى ظهور النقابات العامة كانت من العاملين الذين يعملون مع اخوانهم في المنشأة وأن هذا قد كفل لهم ثلاثة مقومات ثمينة من مقومات القيادة، الأول هو الانتهاء ، والثاني هو الحبرة، والثالث هو الثقة. وعندما تكونت النقابات العامة تغيرت الصورة ونظرا لظهور الحاجة الى مهارات فنية جديدة لادارة نقابة على مستوى الجمهورية، أصبح هناك حاجة الى قائد قومي، بالاضافة الى تعقد النظام الانتخابي، وظهور أداة الاغراء السياسي والاحتواء الحكومي والتكتيك الشيوعي.

ويحدد بعد ذلك منابع القيادات الراهنة في الحركة النقابية المصرية على النحو التالي: ● القيادات النقابية التي تمرست بالنقابية الكفاحية قبل الثورة، وكادت أن تتعرض بل وتعرضت تقاليدها وأساليبها للتأكل أو الزوال بتأثير التحول الاشتراكي .

● القيادات المسيسة ولاتزال نسبة كبيرة منها في مناصب القيادة.

القيادات المكتبية التي جاءت بها نقابات الحكومة والخدمات، ومعظم هؤلاء انحازوا الى العمل
 السياسي تقربا من السلطة وأصبحوا كاخوانهم من القيادات المسيسة.

ويشير في نهاية هذا الفصل الى مايسميه بمازق القيادة العليا، ويتلخص هذا المازق في أن هذه القيادات تكاد تكون مقطوعة الصلة بالنقابية الحقة، والحل للخلاص من هذه الأزمة هو الاهتداء الى أيديولوجية نقابية جديدة تصل من القوة والأصالة الى درجة تذيب هذه الرواسب والعقد في بوتقه الإيمان الجديد بحيث تخلق هذه الأيديولوجية القيادات العامة الجديدة.

حركة بدون أيديولوجية : في هذا الفصل يشير الكاتب الى أهمية الأيديولوجية بالنسبة لأية حركة أو تنظيم جماهيري وخاصة النقابية فأى تنظيم جماهيري لايقوم على نظرية لابد وأن يتخبط ، أو قد ينحرف أو يخضع لمؤثرات عارضة، وقد تستطيع هيئات اخرى أن تخدعها أو تستقطبها أو تؤثر عليها .

ويوجه النقد الى ثورة ٢٣ يوليو لانها كانت ثورة بلا أيديولوجية، وأشار الى أن الحركة النقابية المصرية تاهت في خضم الأحداث بعد ثورة ٢٣ يوليو ولم يكن لها نظرية خاصة تحميها ويذكر بعد ذلك خصائص الحركة النقابية بصفة عامة على النحو التالى:

(أ) الحركة النقابية من ناحية العضوية والتنظيم حركة مهنية.

(ب) أهداف الحركة النقابية لها طبيعة مادية خالصة.

وينتقل بعد ذلك الى عرض الإطار الإسلامي الذي يقترحه للحركة النقابية المصرية، وهو يرى ان في كل مراحل التاريخ المصري كانت الأديان هى محور المجتمع، وأن الدين هو أبرز مقومات الشخصية المصرية ويأخذ على الحركة النقابية المصرية أنها لم تهتم بهذا الجانب وفي هذا الصدد يقول: ولو كانت الحركة النقابية المصرية ذكية أو حتى أمينة على مجتمعها لأقامت كفاحها ومطلبيتها على أسس إسلامية حتى توجد بينها وبين مجتمعها جسورا يلتقيان عليها، ولو أرادت ذلك لما عجزت عنه، ولما خسرت شيئا بل انها كانت ستكسب أثمن شيء وهو تعاطف المجتمع ومسائدته، ويوجه النقد المريز لل القيادات النقابية التي تجاهلت الإسلام كمحور للعمل النقابي ويوضع أن هذا هو سر الجفوة القائمة بين المجتمع والحرّكة النقابية.

ويعرض بعد ذلك لأيديولوجية الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل، وفي البداية يوجه النقد لموقف اتحاد النقابات العمالية لرفضه الانضمام الى هذا الاتحاد ويعدد بعد ذلك مزايا إقامة النقابية المصرية على أصول إسلامية وهي :

• تطابق الحركة النقابية مع مجتمعها.

استلهام النقابية للقيم آلإسلامية سيقضي على الخواء الروحي.

 سيهب هذه القيادات النقابية الشجاعة وألصلابة في المواقف أمّام الإرهاب وتدخلات الإدارة وسيحفظها من الضعف أمام محاولات الرشوة والإغراء.

ان استلهام القيم والمعنويات الإسلامية سيعيد للعمل النقابي اخلاقياته.

ان جعل العدل الإسلامي أساس للعلاقات وفيصل في النزاع مأيين العمال وأصحاب الأعمال
 سيوجد الحل الموفق، لأكبر مشكلة تجابه العصر الحديث وتثير فيه التوتر والقلق والاضطراب.

أن العدل الإسلامي كأسلوب لحل المشكلة الأجتماعية سيقلل من حدة الصراعات والتوترات
 التي تهدد بناء المجتمع وتعوق تنميته وتقدمه

ويوجه النقد لمن يرون أن تبنى القيم الإسلامية سيؤدي الى التفرقة وسيسىء الى غير المسلمين ويرى أن هذا ادعاء متهافت وليس إلا نقلا لما غرسه الاستعمار في بعض العقول المريضة.

وكنا نامل أن يقدم لنا الكاتب عرضا تحليليا خاصا بأبعاد الأيديولوجية الإسلامية النقابية، 
وبرناجا تفصيليا يوضح خطوات الحركة النقابية الإسلامية، لكن الفرصة أفلتت منه لانشغاله في 
إثارة جوانب خاصة بعدم انضمام مصر الى الاتحاد الإسلامي للعمل، وبإثارته لموضوع بعيد كل 
البعد عن موضوع دراسته وهو المقارنة بين ثورة يوليو وثورة البلشفية، لقد ضاعت الفرصة لكل 
البعد عن موضوع دراسته وهو المقارنة بين ثورة يوليو وثورة البلشفية، لقد ضاعت الفرصة لكل 
الإسلامية العامة في هذا المجال كالمدل الإسلامي مثلا لايكفى، لاننا نتناول موضوعا حركيا 
الإسلامية العامة في هذا المجال كالمدل الإسلامي مثلا لايكفى، لاننا نتناول موضوعا عركيا 
خصائص الحركة النقابية الإسلامية، ولمراحل حركتها وخطواتها، وللأساليب التي يجب أن 
تتمها.

الثقافة العمالية وموقف القيادات النقابية منها: في البداية يذكر أن الثقافة العمالية هي الأثر البارز في عالم النقابية المصرية، ويشير الى فترة نشأة فكرة الثقافة العمالية وكيف أنها نشأت على أيدى مجموعة من الفكرين المتعاطفين مع العمال ثم نمت بعد ذلك الى أن تم انشاء الأجهزة الحاصة بها في إطار الاتحاد العام لنقابات العمال ويوجه النقد الى موقف القيادات العمالية من الثقافة الممالية وكيف أنه موقف سلبي، ويوجه النقد الى أسلوب اختيار الدراسين في الجامعة العمالية والى عدم تشجيع القيادات للكتاب النقابي.

وفي الفصل السابع يطرح للنقاش الموارد المالية للحركة النقابية المصرية ويرى ضرورة وضع الضوابط المحاسبية الدقيقة لتنظيم عملية الإنفاق والصرف.

الثقابات المهنية وهل تقوم بواجبها؟ في الفصل الأخير يعرض المؤلف لنشأة النقابات الحرفية وهو يرى أن النقابات المهنية هي الصورة العصرية للنقابات الحرفية وهو يرى أن هذه النقابات لاتقوم بواجبها على الوجه الأكمل، ويطالبها بالعناية بالهنة وتقديم كل ماهو جديد ومتطور لأصحاب المهنة ويوضع نظام حاسم لمؤاخذه من ينتمون الى المهنة ويطالبها كذلك بتنظيم طرق الاتصال بالحركة العمالية.

وفي الواقع فأن هذا الكتاب من الكتب الجيدة التي تناولت بالتحليل تطور الحركة النقابية المصرية والعقبات التي واجهتها، كما يحاول الكاتب أن يقدم من خلال كتابه محاولة لحل المشكلات التي تواجه الحركة النقابية المصرية، ولايعيب هذا الكاتب الا إثارة بعض الموضوعات السياسية التي لامكان لها في كتاب كهذا ونقول للمؤلف لو حذفت ماكتيته عتائرا بعواطفك تجاه ثورة ٣٣ يوليو وجال عبدالناصر لازداد كتابك فيمة وموضوعية ولو اهتمت بابراز وايضاح ما يتضمنه الفكر ليربو وجال عبدالناصر لازداد كتابك فيمة وموضوعية ولو اهتمت بالرز وايضاح ما يتضمنه الفكر الإسلامي في بحال تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، واستخرجت منه برنامجا تفصيليا يقوم على أسس إسلامية للحركة النقابية، لو فعل ذلك لأسهم إسهاما أكبر في خدمة الحركة النقابية،

# التخطيط الاقليمي والتنمية في الريف دراسة تطبيقية على الريف الأردني

محمد محمود الصقور الاردن، شقير وعكشة للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٨٦، ٢٨٥ ص.

مراجعة : مهنا حـداد جامعة اليرموك ــ الاردن

يحتري الكتاب \_ موضوع المراجعة \_ على ٢٦٥ صفحة (من ٢١ ـ ٢٥٥) . وتضم الصفحات الواحدة والعشرين الأولى العنوان ، والاهداء ، وتقديم الكتاب . وتحتوي الصفحات ٢٨٦ ـ ٣٠٢) على مصادر الدراسة باللغتين العربية والانجليزية ثم على ملخص باللغة الانجليزية .

يشير الكاتب الى ان هناك نوعين من ممارسي علم الاجتماع ، يتكون النوع الاول من أفراد يكرسون أنفسهم للعلم ويعملون في الجامعات وتبقى تجربتهم العملية في ميادين الاجتماع والتنمية مقتصرة على بعض المشاركات والأبحاث وهم نظريون في أول الأمر . ويتكون النوع الثاني من أفراد يكرسون أنفسهم للمهنة وتجربتها الواسعة ويحاولون البقاء على اتصال بالتقدم العلمي والنظري ما أمكن . وعلى الرغم من ضرورة تكامل العمل الميداني (التجربة الميدانية) والمعرفة النظرية كما يقرر العالم روبرت ميرتون ، إلا أن الذين يجمعون ما بين الجانين من المعرفة العلمية كما فعل الدكتور محمد الصقور هم من الندرة فكتابه ـ أو دراسته ـ جدير بدراسة وتدقيق أوسع مما هو حاصل الى الوقت الحاضر .

ينقسم الكتاب الى ثلاثة أقسام : قسم نظري جاء في ١٢٣ صفحة (١٤٤-١٢) ، وقسم ميداني جاء في ١٠٦ صفحة (١٥١-١٥١) ، ثم قسم للنتائج والتوصيات في ١٥ صفحة (١٦٧-١٥٢) . وعلى عكس ترتيب الكتاب فإنني سوف أتعرض للقسم الميداني ونتائجه وسوف أقرن ما قدّرت على ملاحظته من ايجابيات وسلبيات مع ملاحظات حول الجزء النظري محاولا التكامل في الرأي علماً بأنني أبعد ما أكون عن الكمال فالكمال لله وحده عزّ رجلً .

المتنافج : تستحق النتائج التي استخلصها الدكتور الصقور عناية واهتماما أوسع من قبل المسؤلين ويخاصة فيها يتعلق بالفرضيات التالية :

فرضيةرقم (٥) حول العلاقة بين التخطيط الإقليمي والاحساس بالانتياء اللذاتي والهوية الجماعية لسكّان منطقة المدراسة حيث جاءت النتائج تنقض ما قالت به الفرضية كليا وأظهرت

علاقة عكسية بين المتغيرين ، والأولى بالسلطات أن تنيط مسؤولية هذه الدراسة للمتمرَّسين على استخدام المنهج الأنثروبولوجي (الملاحظة بالمشاركة) لما لهذه الدراسة من وسائل الغوص الى أعماق المشكلة . فعلى الرغم من الأمور الثمانية التي ذكرها الباحث (قلة الدخل عدم التعاون ، استغلال المستأجر الخ صفحة ٢٠٧) وما نتج أيضا عن قياس الفرضيات (٦ ، ٧) فهناك ما يدل على غياب شيء مهم في هذه الحالة سواء من ناحية الوصف أو من ناحية الأسئلة المطروحة في الاستبار والاستبيان حول التركيبة العرقية والوطنية للمجموعة السكانية في منطقة الدراسة . وربمًا يشاركني الدكتور الصقور في الرأي بأن حقيقتي التعلق بالأرض وعدم الرغبة في الحراك الجغرافي ثم الكبت والصمت اللذين لاحظها الباحث مرتبطان على مستوى أعمق بكثير مما قدّمته لنا الدراسة . كذلك فيها نخص العاملِ النفسي والاجتماعي ، فربما كان الباحث أكثر قدرة على الغوص في أعماق هذه القضية لو أنَّه قدم بعض الأسئلَّة لأفراد عيَّنة الدراسة يستخلص منها العلاقة بين متوسط الدخل وعدد ساعات العمل الزراعي ، ثم أسئلة حول أوقات الراحة والعطلة الأسبوعية وكيفية قضائها عند المزارع أو عامل الزراعة ليستدل من ذلك على درجة الاكتفاء والراحة النفسية . وهناك أيضا ظاهرة التفاوت الاجتماعي التي ركّز عليها الباحث ، فعلى الرغم من عرض هذه الظاهرة وبعض الظواهر التي تتعملَّق بها (ص2٣٠٤ و٧١-٩٠)، فان الكَاتبُ لم يقدم لنا جدولا احصائيا نعرف منه العلاقة بين التفاوت في الدخل وكميَّات الملكية . فقد قدم لنا الدكتور أحمد ربابعة من الجامعة الاردنية (١٩٨٢) في دراسته حول الهجرة الريفية من الغور الى المدينة أربد، حقيقة تفيد بأن عمَّال الزراعة في الغور يتكُّونون من عمال المياومة ويمثلون أكثرية عمال المنطقة الزراعية المعنية . كذلك فانني أتساءل عن الطريقة (السؤال) التي عرف الباحث بواسطتها فيها إذا كانت الدخول التي جمعها من الدخول الزراعيه . وافتقدت الدراسة كذلك تحليل ما جاء في القانون من تحديد سقفي الملكية الأعلى والأدني في علاقتها مع مفهوم التخطيط الأقليمي وأهدافه في منطقة الدراسة . وقد أتصور جيدا أنّ هناك موانع أو معيقات عملية في عملية تحرى وجمع المعلومات التي تقود الى معرفة هذه العلاقات ، إلَّا أن دراسة موضوعية وجريئة مثل دراسة الدكتور الصقور ما كان لها أن تبخل علينا بمثل هذه المعلومات علمها بأن دراسته كانت من أجود الدراسات التي قرأتها عن البلدان النامية ، وحاصة في ما يتعلق بالتأسيس النظري .

كان قياس الفرضية السابعة من ناحية الكيف والكم قياسا جيدا ، إلا أنني افتقدت فيه لاتحة بأسياء المهن المتراجلة في الوقت الحاضر والاشارة الى ما كان منها متداولا في الحضارة الريفية القديمة (السابقة للمرحلة الزراعية الحديثة) . فهناك أكثر من المهن الثلاثة التي ذكرها الباحث (عامل ، مزارع ، موظف). فقد كان بامكان الباحث الاشارة الى هذه المهن حتى ولو بملحوظة . أقول هذا لسبين : الأول يتعلّق بابراز ما هو مستحدث في هذه المهن وما هو متطور منها لنتعرف ولو بشكل ما على الحضارة الريفية العربية ومدى استيعابها للمستعارات الحضارية المادية . أما السبب الثاني فيتعلّق بموضوع النظرية التي على البلدان النامية أن توظفها لتوجيه التنمية والتطور ، ويبدو للقارئ، واضحا بأن الباحث كان قد اختار نظرية الدفعة القوية بناء على اعتبارات استمدها ـ بجانب وجود هذه النظرية - من الاعتبارات الوطنية وبخاصة فيها رآه ضروريا للنمو المتوازن .

والحقيقة هي أن أكثر ما أعجبني في العرض النظري للدكتور الصقور واضافة الى معرفة

الباحث بالنظريات الاجتماعية والتنموية وربطها مع بعضها البعض، هو اعتراضه على الحيادية العلمية البحتة في دراسة المشاكل الاجتماعية الوطنية ، ورفضه الأخذ بالنظريات الغربية في توحيد التنمية إلا ما كان مناسبا منها بعد التمحيص والدراسة . فها أراده الباحث بالتأليفة النظرية (السيرورة النظرية) بين النظريات الغربية هو نداء صارخ للعمل على ايجاد نظرية تلاثم الأهداف الوطنية في التخطيط للتنمية . وعلى الرغم من ذلك فقد بقي الباحث ضمن الاطار الوظيفي للتنمية كما أملاه أتباع المدرسة الوظائفية حيث الوظيفة لنسق اجتماعي معين هي اسهامه في انسجام الأنساق الاجتماعية والحضارية التي تكُّون البناء الاجتماعي . وبالرغم من أن الكاتب يبدي رغبته الأكيدة أن يكون بناء الحضارة العربية المتطوّرة هو الهدف من التنمية في الأردن والبلَّدان العربية الأخرى الاّ أنه لم يقم بأي بادرة في هذا الاتجاه وربما جاء ذلك نتيجة للحنكة الادارية التي يتمتع بها الباحث بسبب التجربة الادارية التي اكتسبها في سنوات الخدمة بالوزارة وفي الخارج . وعلى الرغم من ذلك كلَّه فقد تفادى الباحث أيضا التطرق الى قصور وزارة التنمية الاجتماعية في أداء دورها في عملية التنمية في غور الأردن واسهامها أو عدم اسهامها في التوعية التنموية سواء ما يتعلَّق بالصمت أو الكبت اللذين يشكو الكاتب منها أو ما يتعلَّق باستغلال كبار الملاك للمزارعين أو الطرق غير القانونية التي يحصل بواسطتها بعض أصحاب الأراضي على احتياجاتهم من المياه أو غيرها أو الوصول الى المراكز الاجتماعية المرغوبُ فيها . (أنظر الفرضيات ٩ و١٠ - ص ٢٣٤-٢٤٢) .

والسؤال الذي لا بد من طرحه على الباحث يتعلّق بالفرضية الثامنة والقائلة بالعلاقة الطردية بين التخطيط الاقليمي ودرجة الحراك التعليمي . فالحراك التعليمي وحتى بهاية المرحلة الاعدادية هي نتاج لتطبيق قانون التعليم الالزامي الذي يقفي ببقاء الأولاد والبنات في المدرسة حتى سن الخامسة عشرة وليس نتاج التطبيق التخليمي ؟ قانون التعليم الالزامي يشمل جميع مناطق التعليم والحراك التعليمي مع ما بعد المراحلة الملكة الأردنية الهاشمية . ربما أثر التخطيط الاقليمي على الحراك التعليمي ما بعد المراحلة الالزامية . كذلك فان الباحث لم يقتم لمنا أجزاء العلاقة المنية بأي شكل كان ليتسفى لنا المقارنة بين المرحلة السابقة للتخطيط واللاحقة لها ومن ثم تفسير الظواهر الاجتماعية المطروحة مثل الأمية بين المرحلة الالزامية منذ السينات لم يقعل علمي العمر والجنس . هل يعني الكاتب بأن تطبيق قانون المرحلة الالزامية منذ السينات لم يقعل فعلم ؟ أم أنه لم يطبق في الملاقة المنية أم ما هذا ؟ فالحقيقة التي لا نقدر على التفاضي عنها هي وجود فعلم ؟ أم أنه لم يطبق في الملتفة المنية أم عمل الأالى ما مقداره ٨٤٪ من ألك هو وجود ٥٠٪ من الأنات في حالة الأميه . والأنكى من ذلك هو وجود ٥٠٪ من الأنات في حالة الأميه .

في كثير من الأحيان وكها أجد في الكتابات العربية الكثيرة يتغاضى بعض الكتاب عن اعتبار دور القاريء إذا ما كان يعرف الموضوع المطروح أم لا يعرف . الآ أن الكتاب الذي نتناوله في هذه الورقة لا يفعل ذلك وهذا بما حبّب الكتاب الي . الآ أن الكاتب كان قد وضع بعض الاستنتاجات التي لم أقدر على استخلاصها من البيانات الاحصائية والوصفية المقدمة في الكتاب مثل الاستنتاج رقم۲ ص٢٣٢ وكذلك الاستنتاج رقم٣ . فلم يتطرّق الكاتب الى ذكر أعداد المراكز المهنية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في المنطقة ولا أعداد الملتحقين بها كمي يتسنى لنا بموجبها الحكم على صحة مثل هذا الاستنتاج أو علاقته بالعمالة الأجنبية التي لم يتطرّق اليها الكاتب الا بكفي : فلم يقدّم لنا الكاتب جدولا بالعمالة الأجنبية أو مستويات تعليمها . فاذا كانت العمالة الأجنبية في هذه المنطقة بمثل هذا التمثيل لا بدأن يكون لها أثر فعال على التنمية في منطقة المدراسة وينتقص الدراسة إذاً عامل مهم استثناه الكاتب . والاستنتاج هنا يخرج عن موضوعية البحث .

والنقطة التي لا بد من الاشارة اليها في هذا الصدد هي التي ركز عليها الكاتب في الجزء النظري ـ مشكلة الفقر . أمّا الدراسة الميدانية فقد تفادت هذا الموضوع بكليته . وقد استعاض المباحث عنه بمشكلة التفاوت الاجتماعي . فهل يعني هذا أن مشكلة الفقر لا توجد في منطقة الدراسة ؟ كها أن المباحث لم يقدّم لنا تعريفا للفقر في مجال دراسته وربما كان المباحث قد اكتفى بالفقر التعليمي ليدل على الفقر المادي .

الفرضية الكلية : تتركز الفرضية الكلية في دراسة الدكتور الصقور حول المقارنة ما بين التخطيط الاقليمي والتخطيط التقليدي ، ونجد هذه المقارنة أيضا في اختيار الدراسة . الآ أن هذه المقارنة لا تظهر الآ في هذه الفترة في الأردن المقارنة لا تظهر الآ في هذه الفترة في الأردن الاطلاع على بعض الدراسات مثل دراسة الدكتور ربابعة ودراسة الدكتور يوسف ابراهيم على المدة غزيرة تصلح عليا من الدراسات التاريخية للتخطيط والتنمية والتي تحتوي على مادة غزيرة تصلح للمقارنة العميقة . ولا أشك في أن الدكتور الصقور كان قادرا على اعطاء صورة أوضح لهذه الفرميات القريمات المقاردة هي التي اكتب المعارنة المبحث على المقاردة هي التي المقور مادة المبحث على المقارنة هي التي الصقور مادة اللاحتوار المقارد أي راي ربما كانت المعرفة بنتائج المقارنة هي التي المقور مادة الاحتصار .

من ناحية أخرى فان غرجات الشكل رقم ١٣ كمخرجات للتخطيط الاقليمي لم تنفصل حسب الفرضيات الإحدى عشرة الفرعية حسب الفرضيات الاحدى عشرة الفرعية حسب مجالات التأثير . فالفرضيات رقم ١، ٢ ، ٤ ، ١٠ تقع في مجال النمو الاقتصادي بينها يمكن وضع الفرضيات ٣ ، ٧ ، ١٠ ، ١ أغت غرج المساورة أو التفاوت الاجتماعي بينها تنقسم الفرضيات المتبقية على غرجات الوسط (النمو الاجتماعي والديناميكية الاجتماعية والنفسية المسائدة للتنميه ) .

وربما جاء هذا العجز من/أو بسبب طبيعة المشكلة والحدود التي وضعت لها . فاذا ما قورن عالى الدراسة الميدانية بمجال الدراسة النظرية لوجدنا أن متغيّرات الثانية أكثر شمولا لكنها لم تحتو جميع متغيرات الدراسة الميدانية . بالاضافة الى ذلك فان عدم تطرّق الباحث الى نشاطات وزارة التنمية الاجتماعية أعاقت قياس الفرضيات الفرعية الاربعة المشار اليها بالعلاقة الاحصائية السالبة (شكل رقم ٣٣، ص٢٥٣) أو ربما كان الباحث يقصد عدم التطرّق الى هذا كله لأسباب تكمن في اختياره القيمي لمجال الفرضيات .

المنهج المقارن الذي استعمله الباحث يكون مركز القوة في الدراسة ويخاصة المقارنة المتعدّدة

الجوانب وذات المجموعة الواحدة أو ذات المجموعتين الضابطتين. ما لم أكن قادرا على معرفته هو استعمال منهج دراسة الحالة . فدراسة الحالة تعتمد وسائل بحث أكثر نما قدمه الباحث وبخاصة المقابلات الشخصية وجمع سير حياة أفراد معينين عاصروا الحالة المدروسة في أطوارها المختلفة فتسمية دراسة الحالة في هذا المجال ليست أكثر من اسمية وكان على الباحث أن يشير الى ذلك أو يعرفه من ناحية . أما قضية مراحل ما قبل الحالة وما بعد الحالة فهذا غير وارد في الدراسة إذ أنني استنج أن الحالة تعيى هنا ليس منطقة الدراسة فقط بل أيضا حالة تطبيق التخطيط الأقليمي كها أن الحالة بيوب بعياب البيانات حول المرحلة السابقة للحالة في أكثر من موضع من الكتاب .

المقارنة الجيّدة التي جاء بها الباحث هي تلك المقارنة ما بين البيانات المدونة والبيانات المدونة والبيانات (الفرضيات ١ ـ ٣) المستعملة المجموعة أثناء الدراسة (فرضية ٤ ـ ١١) أما مقارنة البيانات (الفرضيات ١ ـ ٣) المستعملة للقياس والمأخوذة من المصادر الثانوية فقد لاءمت البحث ولكنها لم تغنه الى درجة الكفاية. ما جاء في كتاب اللحجاني وما قام به اللكتور الصقور قد يشكل أساسا لدراسة حالة ممتدة على غرار المنهج الذي جاء به صاحب نظرية الحالة الممتدة (فان فلزن) وكما يقوم بها ريتشارد أنطون في كفر الما في الكورة.

والدراسة هي دراسة استكشافية تحليلية وتفسيرية (الاستكشاف والوصف يقترنان) وكلّها قادت الباحث الى تفسيرات قادرة وجريئة . وأخيرا لا يسمني الا شكر الدكتور الصقور على هذه المدراسة التى تستحق الثناء .

#### نظريات الشخصية

جابرٌ عبدالحميد جَابر القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٨٦، ٦٤٠ ص

مراجعة : علاء الدين كفافي قسم الصحة النفسية ـ جامعة قطر

ان لموضوع «سيكلوجية الشخصية» خصوصية معينة ومكانة بميزة بين موضوعات علم النفس، لأنه يتصف بقدر كبير من الشمول والعمق. فالشخصية هي التنظيم الذي يصدر عنه السلوك والذي تنبثق منه الوظائف النفسية. وعلى كل حال فان الوظيفة النفسية والسلوك في موقف معين ما هما الا تعبير عن الشخصية ككل او عن احد جوانبها، وبالتالي فان الأساليب السلوكية والوظائف النفسية جميعا تتأثر الى حد كبير بطبيعة الظاهرة الأصلية او الظاهرة الأم، وهي

الشخصية. وعندما يتحدث الباحثون عن «سيكلوجية الشخصية» فان الحديث يتجه بالدرجة الأولى الى ونظريات الشخصية»، لأن موضوع «عددات الشخصية» يكاد أن يتوازى مع محددات السخطية» يكاد أن يتوازى مع محددات السلوك كها تعالى الشخصية لتخداخل السلوك كها تعالى الشخصية المنصوبة يتداخل بصورة كبيرة مع انظمة والقياس النصبي». في حين أن نظرية الشخصية تنضمن بالضرورة تعريفا وتحديدا لموضوع الدراسة وهي وظاهرة» الشخصية». كها تتضمن مكونات الشخصية» والعراق الميزن على هذا النمو. وأخيرا تتضمن القواعد والقوائين التي تحكم تفاعل مكونات الشخصية» والعوامل التي تؤثر على هذا النمو. وأخيرا تتضمن القواعد والقوائين التي تحكم تفاعل مكونات الشخصية» والعوامل التي والنمة والمنها معا، وهو ما نسميه ودنياميات الشخصية». وكل من التعريف والمنية والنمو والمنية الشغوية الشغوية الشغوية الشخصية وسلوب قياسه . وعلى ذلك فان تناولا امينا ووقيقا لنظرية الشخصية .

والكتاب الذي نعرض له هنا خير مثال على ذلك، فهو يتناول عددا من نظريات الشخصية من زاوية البناء والديناميات والنمو وطرق البحث المميزة بالاضافة الى تقويمها. ومؤلف الكتاب استاذ جامعي له خبرة طويلة في مجالات العمل الجامعي الاكاديمي تدريسا وبحثا ممارسة واشرافا لمدة تنيف على الثلاثين عاما. وقد اختار المؤلف النظريات التي تعرض لها في الكتاب حسب معايير ثلاثة، وهي: أن تكون النظرية ذات قيمة باتفاق العلهاء، وأن تكون نظرية مثمرة في مجال توليد البحوث، وأن تمثل اتجاها رئيسا في العلم.

يضم الكتاب ثمانية عشر فصلا يعالج فيها ست عشرة نظرية تغطي الاتجاهات النظرية الاساسية في علم النفس. وقد عالج كل نظرية في فصل مستقل. وقدم لهذه النظريات بفصل تمهيدي عن شروط ونظرية الشخصية الجيدة، وأعقبها بفصل حتامي عن الوضع الراهن والمقبل في جال نظرية الشخصية عقد فيه مجموعة من المقارنات بهن النظريات المختلفة والنظام الذي مستبعه في عرض الكتاب بتمثل في أننا سنقسم الحرض الى ثلاثة اقسام. يتضمن القسم الأول عرض الم اجاء في الفصل الأول، ويتضمن القسم الثاني تناولا لأهم الزوايا التي استعرض المؤلف من خلالها نظريات الشخصية وأهم مسمات هذا العرض. وسيكون التناول لكل النظريات دفعة من حالم لا نشعل ذلك لكل نظرية على حدة تجنبا للتكرار علاوة على ان المقام لا يسمح بهذا التفصيل. ويتضمن القسم الثالث عرضا لما جاء في الفصل النامن عشر والأحير مع الاشارة الى ماعسى أن يكون هذا الكتاب قد أضافه الى الأوب السيكلوجي العربي في مجال سيكلوجية الشخصية بصفة خاصة.

القسم الأول (الفصل الأول): يتناول المؤلف في الفصل الأول شروط التعريف الجيد لظاهرة الشخصية. ويذهب الى أن التعريف الجيد الابد وأن يتضمن الاتساق الذي يساعد على تمكين الاخرين من التنبؤ بسلوكك، ولا بد أن يضفي عليك إحساسا داخليا بالتماسك، ولا بد لهذا التعريف أن يفسر تفرد الفرد أو على الأقل تميزه، (ص١١)، كها يشير الى بعض التصنيفات التي تصنف في فئاتها هذه التعريفات. ويذكر المؤلف أنه يكون على صاحب النظرية أن يتخذ له بعض

القضايا يسلم بصحتها من البداية، وتكون له «مسلمات» ينطلق منها في عمله ولأنه يستحيل التنظير بدون التسليم بمسلمات» ويكمن وراء الجزء الأكبر من الاختلاف بين نظريات الشخصية تباين المسلمات التي يعتمد عليها كل منظر. ويشير المؤلف الى الوظيفة الأسامية للنظرية، وهي وأن تكتشف العلاقات المستمرة بين الوقاع والمتغيرات وأن تؤدي الى الكشف عن بيانات جديدة وعلاقات بين البيانات، وأن تقدر على تمثل النتائج الأجبيريقية المعروفة في اطار متسق بسيط بدرجة معمولة، وأن تساعد الباحث على اختيار المسائل الهامة للدراسة، وأن تمكنه من عزلها عن غيرها، (م١/).

777

ويصل المؤلف الى تفرقة هامة بين نظرية الشخصية والنظريات الأخرى قائلا: ان هذا الاختلاف ويتمثل في اختلاف مسار كل منها، فقد نمت الأولى في مجال الطب ومن الحاجة الى تطبيقات علاجية مباشرة ونمت الأخيرة من الاهتمامات الأكاديمية والاستقصاءات الطلمية، (ص٢٦). وهو قول صحيح الى حد ما ولكنه بيئل تعميا واسعا لان بعض نظريات الشخصية نمت في ظل المناز المعلمية العلاجية. فلم الشخصية نمت في ظل المناز والمعلمية العلاجية. فلم يكن البورت وكاتل وأيزنك وسكر ودولارد وميلر وليفين وكيلي وروجرز وماسلو من الأطباء او من المحاجين النفسين أصلا، بن هم علماء نفس بالدرجة الأولى. وأكثر من ذلك فان بعض هذه المطبيات مثل نظريات كاتل وسكتر وأيزنك تطورت في ظل أكثر المناهج العلمية صرامة، وبعضها جاء كرد فعل وتعبر عن الاعتراض على الأسس المنجية التي قامت عليها نظريات أخرى كها يذكر الكسه في مواضع عديدة.

ويشير المؤلف ايضا في هذا الفصل الى الجوانب أو الأبعاد التي يمكن في ضوئها أن نعقد أية مقارنة وصفية بين نظريات الشخصية، وهمى :

- ـ الوراثة مقابل البيئة.
- ـ الماضي مقابل الحاضر.
- ـ المدخل الكلي مقابل المدخل التحليلي او الجزئي.
  - ـ الشخص مقابل الموقف.
  - النظرة الفرضية مقابل النظرة الميكانيكية.
    - ـ الدوافع الكثيرة مقابل الدوافع القليلة.
      - السلوك السوى مقابل السلوك الشاذ.

ويرصد المؤلف الطرق الأربع الشائعة التي يستخدمها العلماء في جمع البيانات وبناء النظرية، وهي طرق :

التأمل الفلسفي: وهي التي تعتمد على ملاحظة الباحث لنفسه وللآخرين ودراسة الأدب السيكلوجي. وتعتمد أيضا على استخدام الباحث للتحليل العقلي للتوصل الى مجموعة متسقة ومترابطة من التعميميات التي تؤلف النظرية. ويرى المؤلف أن هذه الطريقة تناسب ذوي البصيرة النافذة والفكر الثاقب من العلماء، ولكن يوجه اليها الانتقاد بأنه لا يسهل التحقق من صحتها.

- الملاحظة الكلينيكية: وهي التي تعتمد على دراسة الحالات الفردية، وهي شائعة بين المعالجين النفسين حيث يلاحظون سلوك مرضاهم. ويطورون نظرياتهم بتطور سلوك المريض مع الاجراءات العلاجية. ومن أمثلة هذه النظريات نظريات فرويد ويونج وأدلر وهورن وأريكسون، ومن مزايا هذه الطريقة كها يرى المؤلف عمقها واعتمادها على السلوك الفعلي كها يحدث في الواقع، ولكن يعيبها عدم وجود ضوابط تحول دون الملاحظة المتحيزة، وكذلك عدم امكانة اعادة الملاحظة
- قياس الفروق الفردية: وتعتمد هذه الطريقة على اكتشاف السمات التي يفترض صاحب النظرية أنها تؤلف الشخصية وذلك عن طريق اعداد بجموعة ضخمة من المقاييس والاختبارات النفسية ونطبيقها على أعداد كبيرة من المفحوصين ومعالجة نتائج هذا التطبيق احصائيا للوصول الى هذه السمات. ومن مزايا هذه الطريقة دقتها وموضوعيتها وقابلية اجراءاتها للاعادة ومن ثم علميتها. ولكن يعيبها أن العناصر التي يقيسها المشايعون لهذه الطريقة لا توجد الا كتجريدات رياضية أكثر من وجودها كمتغيرات واقعية، ولذا فهي تتغير من نظرية الى اخرى. كما يعيبها علم الفدرة على الوصول الى خصوصية الشخصية الانسانية وحيويتها، حتى وان وصلت الى بعض عناصرها الأولية.
- الطريقة التجريبية: وتعتمد هذه الطريقة في تحقيق فروضها على التدخل التجريبي باجراء تغير ما في بعض الشروط أو الظروف في الموقف مع ابقاء الشروط والظروف الأخرى كها هي، ثم تبين ما اذا كان هذا التغير يؤثر في التتيجة أم لا يؤثر فيها. وهي طريقة تتسم بدرجة كبيرة من اللقة والمنهجية. وان كان النقد يوجه اليها بأن صرامتها المنهجية تجعلها تدرس ظواهر قليلة الأهمية السيكلوجية، كها تؤدي بتركيزها على الموقف الى اهمال الشخص نفسه.

وهذه الطرق تكاد تغطي كل الأساليب والفنيات التي يستخدمها العلماء من مختلف الاتجاهات النظرية في جم البيانات وتحليلها في دراسة الشخصية.

وفي نهاية الفصل الأول يشير المؤلف الى عملية تقويم نظرية الشخصية ويثبت أهم الجوانب التي يمكن على أساسها أن تقيم، وهمي :

\_ القابلية للتحقيق، تنشيط البحث العلمي، الاتساق الداخلي، الاقتصاد، الشمول، ` والأهمية الوظيفية

القسم الثاني (الفصول من الثاني الى السابع عشر): ويعرض المؤلف خلال الفصول الست عشرة التالية لنظريات الشخصية الست عشرة التي اختارها طبقا للمعايير السابق الاشارة اليها، وهي نظريات : سيجمند فرويد، كارل يونع، الفرد أدلر، كارين هورنى، آريك اريكسون، هنري مورى، جوردون البورت، ريموند كاتل، هانز أيزنك، بوراس سكنر، دولارد وميلر، ألبرت باندورا، كيرت ليفين، جورج كيل، كارول روجرز، ابراهام ماسلو.

وسنتناول هنا عرض المؤلف لهذه النظريات بالاشارة الى الزوايا او الجوانب الآتية: ١ ــ سيرة الحياة: بدأ المؤلف عرض كل نظرية بسرد سيرة حياة صاحب النظرية وتشمل تاريخ ومكان مولده بما يعنيه ذلك من دلالة. وتشمل أوضاع الاسرة وخلفيتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. كما تشمل الاشارة الى أية ظروف اجتماعية او اقتصادية ذات مغزى طرأت على حياة صاحب النظرية. وتعرضت السيرة لنوعية التعليم الذي تلقاه المؤرخ له وطموحاته وآماله في فترة الشباب ومدى توافقه مع نوع التعليم الذي آتيج له، ثم تشير الى الافراد الذين تأثر بهم وإلى الحوادث والمواقف التي مر بها مثل العمل والزواج والانجاب والانتقال من مكان الى آخر. ثم تتعرض السيرة للمؤلفات العلمية وتواريخ صدورها ونشرها ووضع كل مكان الى آخر. ثم تتعرض المعلمة لصاحب النظرية. وهذه السيرة لها قيمة في فهم كثير من الأرداد التي تتضمنها النظرية، بل وفهم النمط العام للنظرية. فمن المعروف أنه رغم من الأرداد التي تتضمنها النظرية المؤلف ما يشعل بهم من ظروف وما ينشئون وسطه من من طروف وما ينشئون وسطه من من عرب العلمية.

470

- بينة الشخصية: تناول المؤلف في كل نظرية موضوع البنية فأشار الى المكونات والعناصر التي تتكون منها الشخصية عند صاحب النظرية مثل مفاهيم الهي والآنا والآنا الأعلى عند فرويد والعوامل عند كاتل والأبعاد عند ايزنك والسمات عند البورت والتنظيمات الهرمية للاستجابات عند دولارد وميلر.
- عنمو الشخصية: واهتم المؤلف ايضا في عرضه للنظريات بهذا الجانب الذي بهتم ببيان كيفية غو الشخصية في اطار تفاعل العناصر والمكونات معا، وفي تفاعل الشخصية مع الوسط او البيئة التي توجد فيها مثل مراحل النمو عند فرويد ومراحل النمو عند أريكسون ومراحل نمو الذات عند كل من ألبورت وروجرز.
- ٤ ديناميات الشخصية: وقد نال هذا الجانب أيضا ما يستحقه من اهتمام ويشير هذا الجانب الى القواعد والقوانين والأسس التي تحكم تفاعل جوانب الشخصية ومكوناتها أو عناصرها مثل قوانين اللذة والواقع والثنائية عند فرويد وأسلوب الحياة عند ادلر والاتجاهات العصابية عند هورنى ومبادىء التعلم الشرطي والتعزيز عند سكتر والتنظيم الهرمي للحاجات عند ماسلد.
- التناول الخاص للمفاهيم والعمليات الإساسية: اهتم المؤلف في عروضه اهتماما خاصا بالعمليات والمفاهيم الأساسية في كل نظرية سبيا اذا كان لها أهمية علمية خاصة مع بيان موقعها في النظرية وقيمتها السيكلوجية، أي دورها في انتاج السلوك وفي تكامل الشخصية وفي تحقيق التوافق في البيئة. كمفاهيم الهي والآنا والآنا الأعلى والطاقة النفسية عند فرويد واللاشعور الجمعي والأغاط الأولية عند يونج والتنظيمات الدافعية الهرمية عند دولارد وميلر واسلوب الحياة عند دادلر والقلق الأسامي عند هورن ونظام الذات والنمذجة عند باندورا والبيئة السيكلوجية وحيز الحياة عند ليفين. وقد توسع المؤلف بصفة خاصة في بعض الجوانب التي اصبح لها قيمة معترف بها على نطاق واسع كها فعل في مراحل النمو التي اقترحها أريكسون كبديل لمراحل النمو التي اقترحها فرويد ونظام الذات عند باندورا وتحقيق الذات عند باندورا وتحقيق الذات عند ماسلو.

- التطبيقي أو العملي للنظريات، ويتناول خروج السلوك أو الشخصية من المجال السوي التطبيقي أو العملي للنظريات، ويتناول خروج السلوك أو الشخصية من المجال السوي وعاولة العلاج اعتباره أبيانات وعاولة العلاج اعتبار المي جانب هام وحيوي في النظرية، فعلاوة على قيمته العملية كتطبيق للقوانين التي يصل اليها العلم في شئون الحياة وجالاتها فانه على لمصداقية النظرية، لأنه بمثابة تحقيق واختبار لقدرة النظرية على النبر بالسلوك وتعديله أو ضبطه والتحكم فيه. فانفي يقلم فنيات علاجية تناجحة تقدم في نفس الوقت اللليل على أن تفسيراتها للسلوك صحيحة وتنبؤاتها بحدوثه دقيقة. ولذا اهتم المؤلف بتوضيح الفنيات التي انتهي البها كل منظر بناء على فهمه لمكونات الشخصية وديناياتها. والمعالج وطبيعة النغر الذي يحدث في العلاج والفنيات التي تستخدم في هذا السبيل. وقد وقد تناول عرضي هذا العديدة في كل هذه الجوانب بين كل نظرية والنظريات الاخرى وربط هذه الفروق بالمرتكزات التي تقوم عليها النظرية، مع الأشارة الى بعض دراسات الحالة الشهيرة كها عند فرويد.
- ٧ البحوث الميزة وطرق البحث: وقد لقى هذا الجانب المنهجي ايضا نصيبه من الاهتمام، لأنه يمثل جانبا هاما في بناء أي نظرية. وتعرض لمختلف البحوث وطرقها المميزة لكل نظرية. فهناك المدخل الكلينيكي الذي يعتمد على دراسة الحالات الفردية من المرضى نظرية. فهناك الملاحل النفسي ويتبنى هذا الملاحل التحليليون على اختلافهم. ومنهم من يعتمد هذا المنهج بصورة مطلقة مثل فرويد ومنهم من يضيف اليه مصادر أخرى مثل يونج الذي يم وجهه صوب التاريخ والقصص الشعبي والأساطير وتقارير الأنرويولوجيين. وهناك من أضاف الملاحظة الدقيقة لسلوك الأفراد أي المراقف المختلفة بجانب الجيرة الكلينيكية ممينة مثل المولة الشيمة سلوك الأفراد الأسوياء منهم والمرضى، ولكن في مواقف معينة مثل المؤقف السيكلوجي الذي يمثله الترتيب الولادي، وتهتم هورنى بملاحظة سلوك الأفراد وأساليب توافقهم في المجتمعات الصناعية الحديثة والتي تتسم بدرجة كبيرة من التعقيد وتحفل باسباب التناقض الاجتماعي. وجمع أريكسون الخبرة الكلينيكية المستمدة من المدارسة العلاجية إلى ملاحظة للشباب والأطفال كما أضاف الى هذا كله دراسة من المشخصيات التاريخية والمدارسات الاجتماعية والثقافية.

وهناك المدخل الاحصائي الذي يميل الى تكميم الظواهر وصياغة البيانات على صورة رقمية دقيقة طلبا للدقة والموضوعية. وفي هذه الفئة من العلمياء نجد كاتل وايزنك اللذين استخدما أسلوب التحليل العاملي. ويعتمد كيلي على المقابلة الشخصية مع طلبه من مفحوصيه أن يكتبوا سيرة ذاتية، بينها يفرق روجرز بين الشخص موضوع الدراسة في حالة كونه مفحوصا في بحث علمي. ولا حالة كونه مفحوصا في بحث علمي. ولا يمتم باندورا بدراسة السلوك الجزئي انما يهتم بدراسة ظواهر كلية تتمثل في مشكلات واقعية وان تناولها بالدراسة في المعمل مثل العدوان او المخاوف المرضية. ويركز دولارد

وميلر على تصميم المواقف التجريبية لتحقيق صحة الفروض التي استمداها من فرويد او. التي افترضاها من عندهما.

أما سكنر فهو نسيج وحدة في العمل التجريبي بالغ الدقة والموضوعية، فهو يركز في تجاربه على ابسط الوقائع السلوكية حتى يستطيع أن يتحكم فيها لانه يصر على ضبط الظروف المحيطة بالتجربة ضبطا آليا وعلى تسجيل البيانات بطريقة آلية أيضا. وهو يهتم بدراسة حالة واحدة دراسة مكثفة حتى يتحقق من صحة فروضه.

- ٨ ـ المكانة الراهنة والتقويم: ويختم المؤلف عرضه لكل نظرية بتقرير تقويمي حول مكانتها الراهنة بين النظريات الأخرى وحول قدرتها على تفسير جوانب الشخصية والسلوك الانساني. ويتم هذا التقويم ـ بالطبع ـ في ضوء ما توافر من معلومات وآراء ونتائج دراسات جديدة وفي ضوء ما هو معروف عن شروط نظرية الشخصية الجيدة مما أشار اليه المؤلف في الفصل الأول.
- المقارنات: وخلال عرض النظريات كان المؤلف يقارن بين النظرية موضوع العرض والنظريات الأخرى خاصة في الجوانب التي تكون المقارنة فيها لها قيمة تعليمية او قيمة منهجية. وبما لاشك فيه أن عقد هذه المقارنات بين نظريات معقدة تتشابه في مواضع وتختلف في أخرى يسهل لقارىء نظريات الشخصية الألمام بأهم المعالم الرئيسة لكل نظرية.

وهذه أهم الجوانب أو العناصر التي تناول المؤلف من خلالها نظريات الشخصية، وهي عناصر متعددة وتضمن العرض الشامل للجوانب الأساسية في كل نظرية. واذا كانت بعض عناوين هذه العناصر تبدو متشابهة مع العناوين التي استخدمها مؤلفون سابقون (لندزى ـ هول: نظريات الشخصية) الا أن الكتاب الحالي يختلف تماما في مضمون المادة المنشورة تحت هذه العناوين عن المادة المنشورة في الكتاب السابق، بالإضافة الى المدى الزمني بين الكتابين والذي حدث أثناء تقدم تراكمي للمادة العلمية وطرائق تحليلها ودمجها في نظرية تحقق أهداف العلم، وهو تقدم استفاد منه العرض الحالي الى حد كبير.

القسم الثالث: (الفصل الثامن عشر): ويختم المؤلف هذا السفر بفصل ختامي حول الوضع الرامن والمقبل في نظرية الشخصية. ويبدأ بالاشارة الى الثنائية القائمة بين العلماء حول ادراج ونظرية الشخصية، في نظام تصنيفي معين. فالبعض يدرجها ضمن «العلوم الطبيعية» بينها يسلكها البعض الآخر ضمن والانسانيات، ويلاحظ المؤلف هنا ملاحظة هامة وهي أن كثيرا من الباحثين والمؤلفين يدعون للمنهج العلمي ويروجون له ويتحمسون لمبادئه ولكنه عندما يكتبون عن الشخصية يظهرون غير ملتزمين بهذه المبادئه، بل يكتبون ودكأنهم يقتربون عن يكتبون السير ويترجون لحياة الأشخاص»(ص١٦١). ويعرض المؤلف لموقف منظري الشخصية من هذه المهاهية.

ومحدد المؤلف اربعة أنماط رئيسة في نظريات الشخصية. ويشير الى المسلمات التي تقوم عليها هذه الأنماط. وهذه الأنماط هي : نمط النظريات السيكودينامية ونمط نظريات السمات وغط النظريات السلوكية وغط النظريات الانسانية. ويتحدث الى القارىء عن الكيفية التي يمكن بها أن يختار النمط الذي يفضله. ثم يتناول مسألة اختيار النظرية الأفضل داخل النمط المختا.

ويحدد المؤلف في هذا الفصل أيضا مواقف نظريات الشخصية بالنسبة لمجموعة من المسلمات الأساسية التي تتضح في بعض النظريات. ويحدد هذه المسلمات وموقف النظريات منها، والمسلمات هي:

الحرية مقابل الحتمية، اللاعقلانية مقابل العقلانية، الحيرية مقابل الشرية، البيئة مقابل الوراثة، الذاتية مقابل الموضوعية، الكلية مقابل التجزيئية.

ويختم المؤلف هذا الفصل يرصده لبعض الاتجاهات الحديثة التي ظهرت في مجال ونظرية الشخصية، اخيرا مثل :

تزايد الاهتمام بدراسة العوامل البيولوجية وتأثيرها في السلوك، تزايد تأثير نتائج بحوث علم النفس النمائي على نظرية الشخصية، وخفوت الاهتمام بالقضايا الخلقية من قبيل الشخص ام البيئة.

كما يوجه النظر الى ضرورة الاهتمام بقضايا مثل : دور الأنا او الذات في السلوك المعرفي، العلاقة المتبادلة بين نظرية الشخصية من ناحية والاتجاه المعرفي في دراسة السلوك من ناحية اخرى. وضرورة الاستفادة الكاملة من التيسيرات الحديثة المتمثلة في علوم الحاسب الألي وأساليب التحليل العاملي.

ولنا أن نتساءل الآن : ماذا أضاف هذا الكتاب الذي عرضنا له الى الأدب السيكلوجي المنشور باللغة العربية، المؤلف منه او المترجم، في موضوع نظريات الشخصية بوجه خاص او سيكلوجية الشخصية بصفة عامة؟ ان المنشور باللغة العربية في هذا المجال قليل جدا، ويمثل هذا الكتاب اضافة لها قيمتها خاصة في ضوء الاعتبارات الآتية:

- اهتمام الكتاب بسيرة حياة منظرى الشخصية بشكل أكثر تفصيلا مما هو قائم في بعض
   الكتابات وهذا جانب هام وقد اشرنا الى هذه الأهمية سابقا.
- شمول الكتاب: حيث يستعرض ست عشرة نظرية وهي كل النظريات الهامة في بجال ونظرية الشخصية، وقد سمح حجم الكتاب ـ وهو مخصص لنظريات الشخصية وحدها ـ بالتناول الشامل والمفصل لهذه النظريات.
- جدة الكتاب: تناول الكتاب عددا من النظريات في الشخصية لم يكتب عنها في اللغة العربية أو كتب عنها القليل مثل نظريات: كارين هورنى ـ هنري مورى ـ البرت باندورا ـ جورج كيلى ـ ابراهام ماسلو.
- لغة الكتاب: استخدم المؤلف لغة علمية بسيطة وواضحة عكن الطالب المبتدىء في دراسة علم النفس من القراءة الفاهمة لنظريات الشخصية في الوقت الذي تشيع فيه حاجة المنخصصين والدارسين.

## ا**لاقتصاد الاسرائيلي بين دوافع الحرب والسلام** فؤاد بسيسو عمّان، دار الجليل، ۱۹۸٤، ۱۱۱ص.

مراجعة : بسام الساكت صندوق التقاعد ـ الاردن

ان من أهم أسباب عدم الاستقرار الاقتصادي غياب الاستقرار السياسي. ولكون اقتصاد اسرائيل. وتتاب الاستقرار السياسي. ولكون اقتصاد اسرائيل وكتاب الاقتصاد حرب فقد شهد وما زال أزمات اقتصادية منذ قيام دولة اسرائيل وكتاب الاقتصاد الاسرائيلي للدكتور فؤاد بسيسو يشتمل على ثلاثة فصول، يحتوى الفصل الأول منها على شرح عن الاقتصاد الاسرائيلي بعد مرحلة الحرب وحتى وقتنا هذا ودوافع أضمل الثاني الى عرض الاقتصاد الاسرائيلي بعد مرحلة الحرب وحتى وقتنا هذا ودوافع السلام. ويختم المؤلف كتابه بالفصل الثالث الذى أسهب فيه عن آثار الأزمة الاقتصادية الاسرائيلي المسائيلية على اقتصاديات المناطق المحتلة.

وفيها يخص موضوع الاقتصاد الاسرائيلي ودوافع حرب عام ١٩٦٧ فقد بين الكاتب أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تعتبر الدوافع لتوسع الدولة اليهودية :

- ١- طبيعة التنمية الاقتصادية في اسرائيل في ظل الايدلوجية الصهيونية: لا شك أن الايديولوجية الصهيونية والتي تهدف الى استقطاب اليهود من مختلف دول العالم الى اسرائيل هو المطلب الرئيسي للصهيونية. وتعمل اسرائيل على المزاوجة بين رأس المال المستورد والخبرة الفنية التي تتوفر لدى اليهود المهاجرين الى اسرائيل من جهة والموارد الطبيعية من جهة أخرى لتنمية اقتصادها. الا أن عنصر عدم كفاية أو ندرة الموارد الطبيعية يقف حجر عثرة. لذلك كان دافع المدولة اليهودية التغلب على هذا العائق عن طريق التوسع. وليس غريبا أن يكون هذا هو الدافع حيث أن تاريخ الحركة الصهيونية هو التخطيط لوطن قومي لليهود يشتمل على بعض المقومات الطبيعية للاقتصاد.
- ٢ الحاجة للظروف الطبيعية للنمو الاقتصادى: وحيث أن اسرائيل محاطة باللدول العربية فانها تفتقر الى الظروف الطبيعية لنموها بفعل سياسة المقاطعة العربية خاصة وأن اقتصاد اسرائيل يعتمد بصورة رئيسية على علاقاته الاقتصادية الدولية.
- ٣\_ تراجع تدفق المهاجرين اليهود الى اسرائيل مما يشكل عامل ضغط على الادارة الاسرائيلية
   لانجاد غرج باصطناع الأزمات العسكرية مع الدول العربية.

وعلى ضوء ما سبق فقد لخصت أسباب حرب حزيران ١٩٦٧ بالآتي :

 الركود الاقتصادى: شهدت اسرائيل تراجعا في معدلات نموها خلال عام ١٩٦٥.
 وخفت حدة ارتفاع الاسعار الا أنه كان من الصعب السيطرة على الاقتصاد حيث استمر التراجع الى حد الركود ومن نتائج ذلك ما يلي:

 ١ ـ اتخفاض مستوى النشاط في البناء من ١٢٪ خلال ١٩٦١ ـ ١٩٦٤ الى ٦٪عام ١٩٦٥.

٢ \_ انخفاض الانفاق الاستثماري في الصناعة.

٣- انخفاض معدل الاستهلاك الخاص من ٦٪ في السنوات الأولى الى ٥,٤٪ خلال
 ١٩٦٥ الى ٢٠٠٠ خلال ١٩٦٦.

ولقد أدت كل تلك العوامل الى الركود الاقتصادى الذى انعكس أيضا على معدل البطالة وتدفق المهاجرين خارج اسرائيل نما يعني ضرورة الحصول على المزيد من الموارد الطبيعية عن طريق التوسع الاستعمارى الاستيطاني عن طريق الحرب.

ب - الاقتصاد الاسرائيلي بعد حرب حزيران : بدأ الاقتصاد الاسرائيلي ينمو بانتعاش فور انتهاء حرب حزيران ١٩٦٧ واحتلال بعض الأراضي العربية بما أدى الى كثرة الأعباء على اسرائيل خاصة من الناحية الامنية وبالتالي الحاجة الى استيعاب المهاجرين اللذين يتراوح عددهم من ٢٠٥٠ ع ألف في السنة. وحيث أن ذلك يتطلب قاعدة اقتصادية سريمة للتوسع عميدت اسرائيل إلى دعوة كبار الرأسمالين اليهود في العالم لتوفير الوسائل التمويلية والتسويقية لاقتصادها. كذلك شكلت ادارات عسكرية للمناطق المحتلة. وبعيد عام من الاحتلال أي في عام ١٩٦٨ شهدت اسرائيل ازدهارا في اقتصادها الا أنه رغمة تحسن أوضاعها الاقتصادية ما زالت المشاكل الاقتصادية ذات الطبيعة الهيكلية مرافقة تحسن العرق عني اليوم.

وبالنسبة لموضوع الاقتصاد الاسرائيلي ودوافع السلام فقد عرض الكاتب التالي :

مع بروز الازمة الاقتصادية الراهنة في اسرائيل فقد تبنت اسرائيل مجموعة من السياسات الاقتصادية والمثلية والنقدية لعلاجها وذلك تمهيدا لتقييم علاقاتها بدوافع الحرب والسلام في اسرائيل. فبلاضافة الى العوامل الوارد ذكرها آنفا في بنية الاقتصاد الاسرائيلي يضاف عامل السرب في لبنان والتي ساهمت في زيادة الأعباء المالية والحسائر البشرية وما ترتب عليها من زيادة في حدة العجز في الموازة عمدلات التضخم وانخفاض حجم الصادرات نتيجة لملكساد العالمي حيث شهدت عجزا في مزامها التجارى وميزان الملفوعات وأزمات في الاحتياطي من العملات الاجتباء والمنافق المسائمة إلى منافق المسائم الميان والمائية والوقود والكهرباء والمياه وتراجع مستوى للايون عين المدنيا من المجتمع وخاصة المواطنين العرب في الضفة والقطاع . كذلك ازداد حجم الديون حيث وصل الى ١٨ مليار دولار وازدادت حلم البطالة . وتراجعت مختلف القطاعات الاقتصادية .

وتطرق الكتاب الى الاجراءات الاقتصادية الجديدة وابعادها، فمن الاجراءات التي اتخذتها السرائيل بتاريخ ١٩٨٣/١٠/١٠ خفض قيمة الشبكل بنسبة ٢٣٪ بالنسبة للدولار وخفض الدعم الحكومي على السلع الاستهلاكية والوقود والأغذية. وتعويض أصحاب الدخول المخفضة بواسطة التأمين الوطني دون معرفة الكيفية التي يتم فيها ذلك، وابطال مفعول علاوات غلاء المهيشة. وعلى صعيد أسهم البنوك يستطيع المستمرون صرف الاسهم التي يملكونها بعد خمس منوات يحصلون عندها على ٨٨٪ من قيمتها مقرونة بالدولار بنفس الفائدة التي يحصل عليها أصحاب الردائع بالعملات الاجنبية في البنوك. أما صعار المستمرين في الأسهم فسيكون لذلك اندفع المواطنون لشراء أسهم البنوك ودون معرفة امكانية ضمان قيمتها بنسبة ١٠٠٪. ونتيجة بذلك بدأت الثقة تنزعز لهرى الجمهور خاصة بسبب أزمة ميزان المدفوعات وتصاعد حجم الدين العام عما أحكومة على إحداث تخفيض أكبر في قيمة الشيكل. فتحول الجمهور دون تعرض النظام الاسهم بشراء عملات اجنبية ولم يكن يقلدور البنوك شراء كل اسهم الجمهور دون تعرض النظام الاسماء عالم المؤلف من ذلك الى توقع استمرار تفاقم الأزم الاقتصادية حيث أثرت هذه الاجراءات على مستوى المعيشة لكافة الفئات ويخاصة الفقراء ومتوسطي الدخل على الى جو من عدم المثقة في الاقتصاد على المستوى الداخلي والدولي.

وفي خضم هذه الأزمات يطرح سؤال نفسه هنا وهو مدى قدرة الدعم الأمريكي المالي على غين اسرائيل من تخطي هذه الأزمة. فقد أبرمت اتفاقيات تعاون وتحالف استراتيجي بينها وبين امريكا مع أن الأخيرة تمر بمرحلة اقتصادية صعبة من ناحية البطالة وميزان المدفوعات والتضخم. الا أنها لن تعجز عن تأمين احتياجات اسرائيل خلامة مصالحها. كل ذلك يؤدى الى رفع قدرات اسرائيل في كافة المستويات الا أن استمرار تدفق المساعدات الأمريكية لن يحد من استمرار الأزمة الاقتصادية بسبب صغر الطاقة الاستعابية للاقتصاد الاسرائيلي ولأن التمويل هو أحد محددات التنبية وليس كلها، بالأضافة الى محدودية الموارد الطبيعية واستمرار حالة الحرب مع الدول العربية ويتم المتقافرة العربية عين عقيق السلام وانتهاء بتكامل الأسواق لاستغلال القاقة الانتاجية المتاحة بصورة مثلي. هذا من ناحية المأشرة أما الآثار غير المباشرة فأهمها تسهيل الاستيراد ويجعل اسرائيل منطقة حيوية لتجارة التراذيق الدول العربية على خلاص التصدير والاستيراد ويجعل اسرائيل منطقة حيوية لتجارة التراذيق بن ناحية أخرى سيتحول الانفاق العسكرى الضخم الى تمويل المشاريع التنموية وبالتالي توفر ومائية فعالية للتنمية الإنتصادية وبالتالي توفر والمائية للتنمية وبالتالية توفية فيالتالي توفر والمائية للتنمية الإنتصادية .

أما آثار الأزمة الاقتصادية الاسرائيلية على اقتصاديات المناطق المحتلة : فلا زالت الضفة الغربية وقطاع غزة نجضمان لأبشع صور الاستغلال الذي عرفه تاريخ الاستعمار. فقد أخضعت اسرائيل أسواق المناطق المحتلة لحرية تصدير منتجاته وبدون قيود بينها لم يمنح هذا الحق لمواطني الأراضي المحتلة. كها الزم سكان المناطق المحتلة على الاستيراد عن طريق وكلاء اسرائيليين. كها قامت اسرائيل بجذب العمالة العربية في المناطق المحتلة لخدمة اقتصادها. كما أدى الصراع الديمغرافي الى خضوع الشعب في الأراضي المحتلة. الى ضغوط عديدة واجباره على الاتجاه الى الشرق عبر الأردن.

وبانشغال اسرائيل في تنمية اقتصادها للتخفيف من أعباء أزمتها فقد تركت الضفة والقطاع دون تنمية أو اهتمام. ففي الوقت الذي تعتمد فيه اسرائيل على المساعدات الأجنبية فان اقتصاد الضفة والقطاع اعتمد كليا على المساعدات العربية والى حد ما الأجنبية والتي شهدت عدم انتظام بل وانقطاع حَيث انخفضت نسبة الوفاء بالالتزامات من ٢,٧٧٪ عام ١٩٧٩ الى ٣٢٪ عام ١٩٨٣. ومن آثار أزمة الاقتصاد في اسرائيل على المناطق المحتلة أرتفاع قيمة الصادرات الاسرائيلية الى المناطق المحتلة وبالتالي تصدير معدل التضخم لها. ويقابل ذلُّك تراجع صادرات الأرض المحتلة لاسرائيل نتيجة لتخفيض الشيكل من جهة ولانخفاض مستوي النشاط الاقتصادي في اسرائيل من جهة أخرى مما سيؤدي الى زيادة العجز التجاري للمناطق المحتلة مع اسرائيل علماً بأن العجز خلال ١٩٨١ وصل الى ٣٨٤ مليون دولار.

وعلى صعيد الاستيطان فيعتبر من الأولويات في السياسة الاسرائيلية رغم العبء المالي لذلك. فقد بلغ مجموع ما أنفق على المستوطنات خلال ١٩٦٧ ــ ١٩٨٣ ما مقداره • • ٣٠٠ مليونّ دولار وهناك خطة عشرية للاستيطان بكلفة ٣٠٠٠٠ مليون دولار تدفعها الخزينة الامريكية. كيا وهناك خطة أقرتها اللجنة الاسرائيلية للتخطيط والبناء وهو التحدث عن اسرائيل ذات السبعة ملايين نسمة في عام ٢٠١٠ هذا خلافا عن الاستيطان في المناطق الصالحة للزراعة والاستراتيجية في غور الأردن والذي له تأثير مدمر على الانتاج الزراعي وقتل فرص تنمية الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع. حيث أقيم في وداى الأردن ١٧ مستوطَّنة من أصل ١٣٠ مستوطنة أقيمت خلال ١٩٦٧ - ١٩٨٣ في الضفة الغربية مما سيؤثر على الزراعة ومصادر المياه، دع جانبا اغلاق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بحجج أمنية.

ويستدعى ما ذكر آنفا التزاما أردنيا ـ فلسطينيا مشتركا لتكثيف التلاحم لاحياء أنشطة دعم الصمود الوطني في الأراضي المحتلة كما يستدعى تعبئة كافة الامكانات والطاقات العربية والإسلامية لانقاذ الأوضاع الاقتصادية المتردية للأهل في الوطن المحتل. وخلص الكتاب الى التالى:

أثقل الاقتصاد الاسرائيلي بمجموعة من الأهداف السياسية والأمنية والاجتماعية. وقد عجز هذا الاقتصاد عن تحمل تلك الاعباء المالية خلال فترة ما قبل حزيران ١٩٦٧ مما أدى به الى خلق ظروف للحرب والتوسع. ومع وفرة المكاسب التي حققها من جراء ذلك لم يتمكن من السيطرة على أزماته الاقتصادية رغم تدفق المساعدات والهبات الأمريكية والتحالفات الاستراتيجية. وزاد من حدة أزمته الاقتصادية تورطه في حرب لبنان عام ١٩٨٢ وما ترتب عنها من حسائر مادية وبشرية . وعليه فان أزمة الاقتصاد الاسرائيلي التي دفعته لحرب حزيران ١٩٦٧ هي نفسها التي توجه ضغوطا عليه للتوجه نحو السلام. فهل تراجع اسرائيل نفسها وتستجيب لنداء اقتصادها ومتطلبات رفاهيتها؟. وأخيرا بمكن القول بأن مؤلف الكتاب قد أخذ عامل السلام لاسرائيل من زاوية واحدة

بمزل عن الفكر الصهيوني منذ نشأته والذي يعتمد على العدوان والاغتصاب وتشريد أصحاب الأرض واستقطاب اليهود من مختلف أرجاء العالم والسيطرة على الموارد الطبيعية والبشرية. فقي علياب القدرة العربية وضعفها فان حالة الحرب بالنسبة لاسرائيل أو حالة اللاسلم واللاحرب تعطي اسرائيل قوة دفع أكبر لتحقيق أهدافها وأهداف الايديولوجة الصهيونية. فعملية السلام بالنسبة لاسرائيل مستنج عنها خسارة اسرائيل لمجموعة مصادر ونقاط استراتيجية ومنها أراضي الضمة الغربية وغزة والتي تعتبر سوقا مثاليا لمتجات اسرائيل ناهيك عن خسارتها للاراضي الزراعية ومضادر المياه التي استولت عليها. كما أن اسرائيل في وضعها الحالي تحقق فائدة كبيرة من استخدام العربية الرخصة.

وعلى الصعيد المحلي، أما على الصعيد الدولي، فالدعم الأمريكي الكبير لاسرائيل يعتبر جوهريا لاستمرار تطورها حيث تعتبر اسرائيل الركيزة الأساسية والامتداد العضوى لمصالح أمريكا في المنطقة، وبالسلام تفقد اسرائيل قسطا كبيرا من الهبات والمساعدات دون مقابل والخبرات والكفاءات القادمة من الدول الصناعية سواء تحت ستار دعم أمن اسرائيل أو تحت ستار تبادل الحبرات والتجارب. هذا بالأضافة الى المعدات العسكري والاتفاء من تسديد القروض. المجالين المصلحة الاستراتيجية، والاعفاء من تسديد القروض. والوضع الحالي يكرس التضامن الداخلي في اسرائيل حيث أن ادعاء وجود تهديد عربي وحالة حرب أو لا سلام تعني لاسرائيل الكثير الكثير من المنافع. كما أن ادعاء وجود تهديد عربي وحالة حرب استخدان الموافقية التجارة الحرة مع أمريكا والتي ستؤدى في النهاية الى توسيع قدرات اسرائيل الانتاجية وفتح منافذ لها على العالم عبر المؤسسات الأمريكية. اذن فهي في غنى عن وجود المقاطعة الموبية أو عدمه. ويالرغم من قيمة الكتاب العلمية فإنتي أعتقد أنه لو بحث الكاتب جميع هذه الزوايا لأعطى صورة أكثر شعولية من أخذ زاوية السلام فقط والتي تفقد المذكور آنفا أهميته بالنسبة لاسرائيل.

سياسة سعر الصرف وعلاقتها بالموازنة العامة حمدي عبدالعظيم القاهرة، دار النهضة المصرية، ١٩٨٧، ١٨٩ ص.

مراجعة : ماجدة محسن الانصاري هيئة تنشيط السياحة ـ القاهرة

يعتبر موضوع سعر الصرف من الموضوعات النقدية التي تفتقر المكتبة العربية الى كتابات

متخصصة متعمقة فيها وربما يرجع ذلك الى صعوبة تناول الموضوع من جوانبه المتعددة التجارية والمالية والنقدية على الصعيد المحلَّى وعلى الصعيد الدولي. وكما يُشير المؤلف في مقدمة الكتاب الى أن من يتصفح الكثير من المراجع الاقتصادية سرعان ما يرى ندرة التعرض لدراسة العلاقة بين سعر الصرف والموازنة العامة اللهم الا بعض البحوث الجزئية المتعلقة بالعوامل التي تؤثر على سعر الصرف وكيفية تحديده وأثر سعر الصرف على الضغوط التضخمية او الانكماشية وأثر ارتفاع وانخفاض قيمة العملة على المعروض النقدي والمحلى وسعر الفائدة وقيمة الناتج المحلى او النفقات المحلبة بصفة عامة.

ويوضح المؤلف ان حصيلة الدولة من العملات الأجنبية الناشئة عن التصدير ومدفوعاتها بالعملة الأجنبية الناشئة عن الاستيراد لا تظهر في الموازنة العامة بشكل مباشر بل توجه الى ما يعرف بالموازنة النقدية التي تصب فيها كافة متحصلات الدولة مع العالم الخارجي ليعاد توزيعها على اوجه الاستيراد او المدفوعات الى الخارج. ويعني ذلك أن العلاقة تكون وثيقة بين سعر الصرف عليها بشكل غير مباشر عن طريق التأثير على الأسعار المحلية وتكاليف الانتاج ومستويات الأجور والدخول والعمالة والاستهلاك والاستثمار وغيرها وما يتطلبه ذلك من نفقات في الموازنة العامة. كما يؤثر سعر الصرف أيضا على الموازنة العامة من خلال تأثيره على الضرائب على الانتاج والأعمال والضرائب او الرسوم الجمركية على الواردات وعلى المديونية الخارجية مقومة بالعمَّلة المحلية في الموازنة العامة وايرادات الأوراق المالية لمشروعات أجنبية أو بالخارج وايرادات حقوق التصدير وفروق التحويل سواء بالنسبة للتصدير أو الاستيراد في حالة اتفاقيات الدفع.

ويحتوى الكتاب على ثلاثة فصول تشمل عشرة مباحث يتناول الفصل الأول منها دور النظام النقدي العالمي في تحديد سعر الصرف ويشتمل الفصل الثاني على الموازنة العامة ودورها في تخطيط التنمية الأقتصادية والاجتماعية. والفصل الثالث يتناول العلاقة بن سعر الصرف والموازنة العامة. وكما انه يتميز بحداثة مادته العلمية والوقوف على أحدث التطورات الاقتصادية العالمية في مجال النقد الدولي والموازنة العامة في الدول المتقدمة والنامية على السواء. وقد اعتمد المؤلف على ٢٦ كتابًا أو مرجعاً اقتصاديا أجنبيا ونحو ١٠٩ بحث وتقرير باللغة الانجليزية طبعات حديثة وذلك بالاضافة الى العديد من المراجع العربية والدوريات العلمية المتخصصة التي تصدر باللغة العربية في مجال التجارة الدولية والنقد الدولي.

في الفصل الأول من الكتاب يتعرض الباحث لدور صندوق النقد الدولي في تحديد اسعار الصرف حيث يناقش اهداف صندوق النقد الدولي الرامية الى تثبيت سعر الصرف والمحافظة على معدلات مناسبة لأسعار صرف الدول الأعضاء وتجنب المنافسة على تخفيض سعر الصرف بين الدول الأعضاء في الصندوق. ويشير الكتاب الى التسهيلات النقدية المختلفة التي يقدمها الصندوق لأعضائه مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة والتي بلعت بحو ١٠ بليون دولار في عام ١٩٨٥ مقدمة للدول النامية المستوردة لرأس المال. كما يتناول الكتاب مساهمة الدول العربية البترولية في تقديم تسهيلات الصندوق للدول الأعضاء مثل تسهيل (ويتفين) وتسهيل الائتمان الفوري (Stand-By) وكذلك التمويل الذي قدمته منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك) الى الصندوق. ويناقش الرأي القاتل بأن مشاكل النقد الدولي التي يعاني منها العالم اليوم ترجع الى عدم قيام صندوق النقد الدولي بوظيفة البنك المركزي العالمي، كما يناقش فعالية برامج التثبيت التي تطبقها بعض الدول باشراف الصندوق في تثبيت سعر الصرف وتحقيق الاستقرار النقدي العالمي. وعن دور وحدات حقوق السحب الخاصة في توفير السيولة الدولية وكأصل احتياطي نقدي عالمي يورد المؤلف العديد من الأراء المؤيدة والمتحفظة على تلك الوحدات ويخلص الى أن أهمية هذه الوحدات وصفة القبول العام لها لا يقلل منه عدم تعامل الدول الاشتراكية غير الأعضاء في الصندوق بهذه الوحدات مع الدول الأعضاء.

ويعتبر المؤلف أن أهم وظائف الصندوق الاشراف العالمي على أسعار الصرف طبقا لاتفاقية الانشاء التي كانت تسمح للدول الأعضاء بتغيير قيمة عملاتها بما لا تجاوز ١٪ بالزيادة او النقصان والتي عدّلت عام ١٩٧١ لتصبح ٢٥, ٢٪ على الجانبين مع السماح للدول التي تعاني من احتلال جوهري في موازين مدفوعاتها بتغيير اقصاه ١٠٪ على كلُّ جانب دون الحصول على موافقة الصندوق مع جواز الزيادة عن هذه النسبة بعد الحصول على موافقة مسبقة من الصندوق. ومع اتجاه الولايات المتحدة بعد انخفاض الدولار عامي ١٩٧١، ١٩٧٣ بنسبة ١٨٪ في أقل من ثمانية عشر شهرا عكفت لجنة العشرين المعنية بشؤون النقد في الصندوق على دراسة الموقف وأسفرت جهودها على التعديل الثاني لاتفاقية انشاء الصندوق عام ١٩٧٦ والذي أعطى الصفة القانونية لتعويم أسعار الصرف ـ ابتداء من عام ١٩٧٨ وهو ما كانت تلجأ اليه كثير من الدول الأعضاء بالمخالفة لنصوص اتفاقية انشاء الصندوق. وبرغم ما سبق فان نشاط المضاربة على العملات الاحتياطية الدولية لايزال يجول دون تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف. ويناقش المؤلف مدى تأثير النظام النقدي الأوروبي ووحدات حقوق السحب الخاصة على استقرار اسعار الصرف. ويشير المؤلف الى اتفاقية مجموعة الدول الخمس وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا الغربية وفرنسا واليابان التي تقضي برفع قيمة العملات الأجنبية ـ خلاف الدولار الاميركي ـ في مواجهة الدولار الاهيركي والتنسيق مع دول مجموعة العشرة في الصندوق عند اتخاذ اجراءات للتدخل في سوق النقد الأجنبي خلال الفترة (اكتوبر/ ديسمبر) ١٩٨٥. وقد ترتب على ذلك انخفاض قيمة الدولار الأمريكي بنسبة ٢٥٪ خلال الفترة (مارس ١٩٨٥ ـ مارس ١٩٨٦) وفي المقابل اتجهت قيمة كافة عملات الدول المكونة للنظام النقدى الأوروبي الى الارتفاع.

وبعد ذلك يتناول الكتاب المفاهيم المختلفة لسعر الصرف وسعر الصرف المتوازن، وسعر الصرف المتوازن، وسعر الصرف الأجل وكيفية حسابه رياضيا، وسعر التعادل ثم يقدم المؤلف شرحا وافيا للنظريات المختلفة في تحديد سعر الصرف واهمها نظرية تعادل القوة الشرائية ونظرية مستوى الانتاجية ونظرية توازن ميزان المدفوعات والنظرية النقدية ونظرية تقلبات أسواق الأصول المالية وهي احدث النظريات والتي لم تتناولها أيا من المراجع العربية أيضا. وذلك مع التعليق على أوجه الانتقادات والمؤايا التي تنطوي عليها كل نظرية. ثم يتناول المؤلف شرح الأرقام القياسية لسعر الصوف الفياسية لسعر الصوف الفياسية لسعر الصوف المقال وكيفية حسابها وترجيحها رياضيا وبجال استخدامها في الولايات المتحدة الامريكية والتنائج التي تحقق السحر الخاصة. وعن

العلاقة بين اتفاقيات التجارة والدفع وسياسة سعر الصرف المناسبة يورد المؤلف امثلة متعددة لدول تعقد اتفاقيات التجارة والدفع في ظل سعر صرف موحد ودول اخرى تعقد هذه الاتفاقات في ظل اتباعها سياسة تعدد أسعار الصرف وأثر ذلك على الموازنة العامة للدولة في كل حالة.

وفي الفصل الثاني دراسة تحليلية لدور الموازنة العامة في التخطيط للتنمية وعلاقة ذلك 
بتغيرات سعر الصرف في ضوء الملاقة بين الموازنة النقدية والموازنة العامة والحطة العامة للتنمية 
وتجارب بعض الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الامريكية التي تهدف الى تحقيق توازن 
الموازنة بصورة تدريجية حتى عام ١٩٩١، وودل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويناقش 
المؤلف كيفية استخدام النققات العامة والايرادات العامة مع تغيير سعر الصرف لعلاج ازمات 
الكساد والركود التضخمي، والتضخم، وكذلك لتحقيق التشغيل الكامل. ويقترح المؤلف عدة 
طرق لتحقيق ارتباط الموازنة العامة بالخطة العامة اداريا، وفنيا، وزمنيا. ودور موازنة الأساس 
الصفى Zero-Base Budgeting في هذا الشأن.

أما الفصل الثالث فيتناول بحث صميم العلاقة الفنية بين تغيرات سعر الصرف والموازنة العامة. حيث يتناول المؤلف دراسة العلاقة بين تغيرات سعر الصرف والمساوى العام للأسعار المحلية في المبحث الأول وذلك في حالات ثبات سعر الصرف وتخفيضه ورفعه بتدخل من الدولة وكذلك في حالة التعويم وكيفية حساب هذه الأثار رياضيا مع عرض لتجارب العديد من الدول المتقدمة والنامية قديما وحديثا، والدروس المستفادة منها. أما المبحث الثاني فيشتمل على بحث أثر تغيرات سعر الصرف على الأجور، وعلى النفقات الجارية الأخرى، وعلى التحويلات الجارية بالموازنة وذلك في حالات الجارية بالموازنة وذلك في حالات ثبات، وتعويم، وتخفيض وزيادة سعر الصرف. وشرح كيفية حساب تلك الأثار بالمطرق الكمية مع المقارنة بتجارب ونتائج مثل هذه التغيرات في الدول المختلفة.

ويوضح المؤلف بعد ذلك كيفية تأثير تغيرات سعر الصرف على الايرادات الجارية الناتجة عن معاملات خارجية مثل الرسوم الجمركية وايرادات حقوق التصدير وفوائد القروض الممنوحة لأجانب وايرادات الأوراق المالية والاعانات الواردة من الخارج. كما يوضح المؤلف كيفية تأثير سعر الصرف على الايرادات الجارية المتعلقة بمعاملات محلية مثل الضرائب المباشرة وغير المباشرة وفوائض شركات القطاع العام وفوائد القروض المحلية وايرادات الاستثمار المحلي والاعانات المحلية لخزانة الدولة.. الخ.

ويخصص المؤلف المبحث الثالث لدراسة اثر سعر الصرف على الموازنة الرأسمالية وأهمها الاستثمارات الحكومية وكذلك الأثر على الايرادات الرأسمالية في مختلف حالات ثبات ورفع وتخفيض وتعويم سعر الصرف وما يترتب على ذلك من نتائج على عجز الموازنة الرأسمالية او تحقيق فائض بها.

اما المبحث الرابع فيتناول فيه المؤلف اثر سعر الصرف على القروض الخارجية بالموازنة حيث يوضح المؤلف اسباب لجوء الدول الى عقد قروض خارجية لتمويل الاستثمارات المحلية وتبديل الدين ونقل التكنولوجيا . الخ . كما يوضح المؤلف أنواع القروض الحارجية وكيفية سداها وكيفية حساب اعبائها على الاقتصاد القومي والموازنة العامة كما يوضح المؤلف أبعاد مشكلة المديونية الحارجية في الدول النامية وأثر تغيرات أسعار البترول منذ عام ١٩٧٣ على ذلك يشرح المؤلف كيفية تأثير تغيرات سعر الصرف على أعباء القروض في حالات الدائنية والمديونية في حالات رفع وثبات وتخفيض وتعويم سعر الصرف مع الاشارة الى تجارب الدول المختلفة في كافة هذه الحالات والعلاقة بين سياسة التعويم وتوازن أسواق النقد.

وفي المبحث الخامس والأخير يوضح المؤلف العلاقة بين اتباع سياسة تعدد أسعار الصرف والموازنة العامة حيث يشرح أثر تعدد أسعار الصرف على المستوى العام للاسعار المحلية ثم يشير الى أثر تعدد سعر الصرف على المبنود الخاصة بالإنفاق - والمتحصلات الجازية والرأسمائية في المؤازنة مع الإشارة الى تجارب العديد من الدول في ذلك . ويرى المؤلف أن الموازنة العامة في ظل تعدد أسعار الصرف تكون بصفة عامة أفضل حالا منها في حالة اتباع الدولة لسياسة ثبات أو تخفيض أو زيادة أو تعويم سعر الصرف خاصة في الدول النامية على عكس الحال في الدول المتامية على عكس الحال في الدول المتامية على عكس الحال بؤكد المؤلف أن سياحد المؤلف أن مياسمة التعدد سياسة مؤقتة تقلع عنها الدول عندما تحقق أهدافها وتصح في غير حاجة اليها وهو ما يجعل السلطات المائية لا تعول أهمية كبرى عليها في إصلاح الموازنة العامة .

#### 0000000000000000 0000000000000000 مجلة العلوم الاجتماعية في مجلدات تعلن وعِلة العلوم الاجتماعية، عن توافر الأعداد السابقة من المجلة ضمن علدات أنيقة، يمكن الحصول عليها من قسم الاشتراكات مباشرة، أو بالكتابة الى المجلة على عنوانها التالى: مجلة العلوم الاجتماعية ص. ب: ٤٨٦ صفاة .. الكويت 13055 او الاتصال تلفونياً لتأمينها على الهاتفين التاليين: ٢٥٤٩٤٢١ - ٢٥٤٩٣٨٧ ثمن المجلد للمؤسسات : (١٥,٠٠٠) خسة عشر دينارًا كويتيا او ما يعادلها ثمن المجلد للافراد: (٥,٠٠٠) خمسة دنانـير كويتيـة أو ما يعــادلها ثمن المجلد للطلاب: (٣,٠٠٠) ثلاثة دنائير كويتية أو ما يعادلها



الاشتراك السنوي: ۲۰۰ دولار أميركي

العنوان: بناية أبو حشمة \_ منطقة الظريف

حى الوتوات ــ شارع الفارابـي

ص ب: ۱٤/٥٩ مبروت \_ لبنان \_ هاتف ۲۷۰۰۷۱ • Beirut — Lebanon -- Tel: 370071 • ۲۷۰۰۷۱

Abu Hishmah Bldg. Farabi Street

Watwat (al-Zarif) P.O.Box: 14/5968

# المؤتمر العلمي حول تنمية الجتمعات الصحراوية

بشير أبو قيلة ــجامعة قار يونس ــ ليبيا

بمبادرة من اللجنة الشعبية لبلدية مرزق وبالتعاون مع مركز بحوث العلوم الاقتصادية ومركز البحوث والدراسات الافريقية انعقد في مدينة مرزق (جنوب الجماهيرية) في الفترة من ٢٦ الى ٢٩ من شهر (اكتوبر) ١٩٨٧ المؤتمر العالمي حول تنسية المجتمعات الصحراوية تجربة الجماهيرية العظمى. وقد قام أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بافتتاح المؤتمر بكلمة أشاد فيها بالمجهودات التي بذلت في الاعداد للمؤتمر وتنظيمه وأكد على أهمية موضوعاته وشعرورة التركيز على دراسة مقومات التنمية الحقيقية المستقلة التي تهدف الى خدمة الانسان وأكد حد تته.

شارك في أعمال المؤتمر ومداولاته ما يزيد على مائتي خبير وباحث من مختلف جامعات الجماهيرية العظمى ومؤسساتها العلمية، اضافة الى عدد كبير من الخبراء والباحثين من جامعات ومؤسسات عربية ودولية مختلفة جاءوا من ست عشرة دولة. وقد انعقد المؤتمر بهدف تناول المجالات الآتية :

- الاطار النظري والمنهجي المتعلق بالتخطيط وتنمية المجتمعات الصحراوية.
- التعريف بالموارد الطبيعية والبشرية المتاحة في المناطق الصحراوية في الجماهيرية.
  - عرض وتحليل بعض تجارب الدول الأخرى في تنمية المناطق الصحراوية بها.
    - تقييم بعض المشاريع الانمائية للمناطق الصحراوية في الجماهيرية.
      - دراسة وتقييم مشاريع التنمية في بلدية مرزق.
    - تقييم البدائل المتاحة أمام بلدية مرزق في تنمية مواردها الذاتية.

وعليه فقد تناولت الابحاث المسائل النظرية والمنهجية في التنمية تحت ظروف الصحراء،

كما تناولت أساليب تطوير الامكانيات الذاتية للواحات الليبية وتحليل الموارد الطبيعية ورسم صورة مستقبلية للتطور البشري والانماء الاقتصادي في المناطق الصحراوية. فمن خلال ستون ورقة علمية عرضت مواضيع تتعلق باستراتيجية التنمية في المناطق الصحراوية، تقنيات الزراعة ونقل التكنولوجيا للمناطق الصحراوية، تخطيط المواصلات في المناطق الصحراوية، تصميم السكن في المناطق الصحراوية، مقاومة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية عن طريق النفط، المياه والتربة، موارد الطاقة المختلفة، وطرق تطبيق المسوح الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الجافة تتعلق بتوزيع السكان ونموهم، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العشر سنوات تتعلق بتوزيع السكان ونموهم، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العشر سنوات الأخيرة، واعادة توطين سكان المواحات والاستكشافات النفطية في حوض مرزق.

۲۸.

كها استمع المؤتمرون الى عرض لتجربة مشروع الحمادة المشترك بين الأردن والسعودية والعراق وسوريا، أعده المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة التابع لجامعة الدول العربية والموجود بدمشق ولقد تواصلت اعمال ومداولات المؤتمر على مدى ثلاثة ايام ثم اختتمت في اليوم الرابع بزيارات ميدانية لبعض مشروعات الانماء والتقدم في بلدية مرزق والمناطق الأخرى القرية منها. واصدر المؤتمر التوصيات المهمة التالية:

- تأكيد مبدأ الاعتماد على الذات في تحديد خطط التنمية وفي وضع برامجها بما يكفل تنمية وتطوير الموارد الطبيعية المتاحة من أجل الإسهام في وضع أساس متين لتنمية عربية مستقلة.
- ضرورة أن تتضمن الخطط الانمائية متطلبات تكيف سكان المناطق الصحراوية والواحات نفسيا وحضاريا للمحافظة على المثل والقيم الإعجابية الموروثة في البيئة الصحراوية.
- العمل على وضع البرامج العلمية لتطوير البحث العلمي في تقنيات استخدام مصادر الطاقة المتجددة ولا سيا الطاقة الشعبية والطاقة المستمدة من الرياح.
- توسيع قاعدة التعليم الفني والتقني وربط برامجه بما ينسجم ومتطلبات التنمية الذاتية في المناطق الصحراوية.
- معالجة ملوحة التربة، واستخدام نظم وطرق ري تثبت كفاءتها الاقتصادية والفنية في استعمال المياه الجوفية للأغراض الزراعية والاهتمام بوضع دورة زراعية منظمة وفقا لظروف وامكانيات المناطق الصحراوية.
- الاهتمام بالصناعات الصغرى التي تتوفر مقوماتها عمليا وتشيع الصناعات التقليدية وجعلها نشاطا اقتصاديا اعتياديا ومجزيا لمحترفيها.
- الاهتمام بالنباتات والأشجار المحلية ولاسيها شجرة النخيل ودعم البحث العلمي في تطوير
   أساليب الانتاج وتحسين الانتاجية بما في ذلك مكافحة الإفات وتحسين الأنواع.
- وضع البرامج لحماية البيئة الصحراوية ولاسيها في مجال حماية وتنمية الحيوانات والطيور المحلية ودعم برامج تكاثرها وحماية مصادر المياه من التلوث.

• تأكيد أهمية دراسات الجدوى الاقتصادية والمسوحات والنشاطات الاقتصادية المختلفة.

147

- تشكيل لجنة منابعة فنية تكون مهمتها نشر أعمال المؤثر وتعميمها على الجهات والمؤسسات
   ذات العلاقة وتقديم الاستشارة لبلدية مرزق بشأن الاستفادة منها.
- مواصلة تعميق البحث العلمي والاستقصاء الميداني لموضوعات وقضايا البيئة والمجتمعات الصحراوية وذلك بتأسيس مركز بحث علمى متخصص يعنى بهذا الجانب الهام يكون مقره بلدية مرزق وهي البلدية الاكثر أهمية في توفير المادة العلمية والملائمة التي تنسجم مع وظيفة المركز واهتماماتة. ان تأسيس مثل هذه المؤسسة العلمية ستكون دعا للتخطيط والتنمية في الجماهيرية ومصدرا للتوثيق والمعلومات وحلقة وصل مع المؤسسات العلمية المناظرة في بلدان العالم المختلفة.
- تواصل البحث العلمي في قضايا التنمية الصحراوية بحيث تكون هناك سلسلة من المؤتمرات المختلفة الموازية والمكملة لهذا المؤتمر، اضافة الى حلقات بحث ونقاش دورية ومنتظمة تجد توصياتها ونتائجها طريقها الى النشر والتعميم، ويناط بالمركز العلمى المشار اليه في التوصية السابقة مسئولية تنظيم هذا العمل وتنفيذه.

وفي ختام المؤتمر ثمن المشاركون الجهود الانمائية المبذولة، وأعربوا عن تقديرهم الكبير للجماهيرية الليبيه التي بادرت بتنظيم هذا المؤتمر الهام، ولبلدية مرزق على رعايتها له، وللجنة التحضيرية على مجهوداتها المتواصلة التي ضمنت حسن سير اعمال المؤتمر ونجاحه في تحقيق أهدافه.

# المنتقى الاعلامي لاساتذة الاعلام والاتصال بالوطن العربي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية تونس من ١٧ - ٢٠ نوفمر ١٩٨٧

مصري عبدالحميد حنورة قسم علم النفس ـ جامعة الكويت

على مدى أربعة أيام ما بين ١٦ ، ٢٠ نوفمبر ١٩٨٧ وبدعوة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (اليكسو) واتحاد الجامعات العربية، عقد الملتقى الإعلامي لاساتذة الإعلام في الوطن العربي في مقر المنظمة بتونس . وشارك في أعمال هذا الملتقى عدد من أعضاء هيئة التدريس في كليات ومعاهد وأقسام الإعلام وما يتصل به من علوم في بعض الجامعات العربية . اما المبحوث التي ألقيت في الملتقى على مدى الثلاثة أيام الأولى فقد ناقش الأعضاء خلالها البحوث التى تم عرضها وفقا للترتيب التالي :

- ١ مناهج ووسائل التدريس وفلسفتها في أقسام ودوائر الإعلام في الجامعات العربية للدكتور يوسف بن رمضان من معهد الصحافة وعلوم الاخبار بجامعة تونس. وقد قدم الباحث وجهة نظر مؤداها أن له تجربة في التعليم تتلخص في التدريس بالمشاركة في شكل ورشات عمل يشارك فيهم الأستاذ طلابه في طرح ومناقشة أفكار الدرس، وعدم تقديم معلومات متكاملة مغلق، بما يساعد الطالب على طرح أفكار جديدة، وعلى بذل الجهد الاعجابي في التلقى والبحث.
- ٢ الدراسات والمناهج الإعلامية للدكتور سنان سعيد من قسم الإعلام بكلية الأداب بجامعة بغداد، وقد قدم الباحث عرضا تاريخيا لنشأة أقسام ومعاهد وكليات الإعلام في الوطن العربي، مع التركيز على التجربة العراقية في بناء المناهج والمقررات الدراسية .
- ٣ البعد النظري للإعلام والاتصال في مناهج كليات ومعاهد الإعلام العربية للاستاذ محمد طلال من جامعة محمد الخامس بالمغرب. وقد أشار الباحث الى غياب المنظور العربي للاتصال الإعلامي، ودعا الى ضرورة تبني منظور عربي ملائم وقدم الباحث بيانا ببليوجرافيا حاول أن يبرهن فيه على وجهة نظره التي تذهب الى أننا كعرب اعتمدنا الى حد كبير على ما قدمته التجربة المصرية التي تبنت بشكل واضح المنظور الغربي، وحتى الأن لم نتم بالبحث في تراثنا لاستلهامه في بناء منظور عربي للاتصال.
- أسس القبول لطالب الإعلام للدكتور نبيل حداد من دائرة الإعلام في جامعة اليرموك الأردنية .
- إعداد طلاب الإعلام (التدريس النظري) مشاكل وحلول للدكتور محمود شريف من شعبة
  الإعلام بكلية الأداب بجامعة قطر . وقد عرض الباحث فيه لمشكلات القبول المتمثلة في
  زيادة الأعداد وفي ضخامة العبء الملقى على الأستاذ وضعف التاهيل للغات وخاصة اللغة
  العربية .
- ٦ التكامل بين التدريب العملي والميداني والتدريس النظري للدكتور محمد رضا النحار من المركز الافريقي لتدريب الصحفين والاتصالين بتونس ومعهد الصحافة التونسي . وقد ركز الباحث على أهمية الجانب العملي وضرورة أن يقترن تماما وبكثافة شديدة بالتدريس النظري، حيث أنه نادرا ما تتاح الفرصة للاعلامي والاتصالي أن يتلقى جانبي التدريب معا، خاصة بعد ترك الدراسة الاكاديمية بل وأثناءها كذلك .
- أقسام الإعلام في الجامعات العربية : رؤية للدور التكاملي مع الدوائر الحكومية ومؤسسات الاتصال والنقابات للدكتور عبدالرحيم نورالدين حامد من قسم الإعلام بجامعة الإمارات.

- العربية المتحدة وقد قدم الباحث نموذجا نظريا عن العلاقة بين الأقسام الأكاديمية ووسائل الاتصال والنقابات ورجال السلطة الحاكمة ، ورأى أنه من الضروري أن يكون الخريج قادرا على أن يلعب دورا في هذه الدائرة الاتصالية بما يثرى العمل الاتصالي ويقدم الرؤية العلمية المتنورة .
- ٨ لغة الاتصال الجماهيري وكتبه للدكتور عصام سليمان موسى من دائرة الإعلام في جامعة اليرموك الأردنية . تناول فيه التباين والاختلاف بين العاملين في حقل الاتصال والإعلام في استخدام المصطلح الإعلامي ، ودعا الى ضرورة قيام هيئة عربية من خلال لجنة علمية بالاتفاق \_ بعد الدراسة \_ على ترحيد استخدام المفاهيم والمصطلحات وتعميم ذلك على العاملين على مستوى العالم العربي .
- الاتصال وعلاقته بالعلوم الاجتماعية للدكتور بدران عبدالرزاق بدران من دائرة الإعلام في جامعة اليرموك الأردنية . وقد قدم الباحث في دراسته استعراضا للعلاقة الوثيقة بين العلوم الاجتماعية خاصة علم النفس وعلم الاتصال ، وبالذات ما يتعلق بالجانب المعرفي والظواهر الاجتماعية .
- ١٠ الإعلام وتأثيره على الوظائف النفسية مع اشارة خاصة الى التعرض لوسائل الاتصال الجماهيرية، وغو القدرات الإبداعية عند الأطفال للدكتور مصري عبدالحميد حنورة من قسم علم النفس بكلية الأداب بجامعة الكويت. وقد تعرض الباحث في دراسته للآثار التي تتركها وسائل الاتصال الجماهيرية (التلفزيون والاذاعة والمقروءات والمسرح والسينها والكاسيت) على سلوك الأطفال خاصة الذكاء والإبداع.
- التوصيات : بعد مناقشات مستفيضة استغرقت ثلاثة أيام توصل أعضاء الملتقى الى صياغة عدد من التوصيات كان من أهمها :
- يوصي الملتقى معاهد الإعلام العربية بتوجيه عناية خاصة بمفردات المواد (المقررات) الدراسية وتحديدها بما يتوافق مع أهمية ومتطلبات التأهيل التخصصي .
- يوصي الملتقى الجهات المسؤولة عن التعليم والبحث العلمي بضرورة دعم البحوث الإعلامية
   وقويلها .
- الاهتمام بتحقيق التكامل بين الجانب النظري والجانب العلمي للدراسات الإعلامية وتوفير أسباب نجاح التدريب العملي في إطار التعاون مع المؤسسات الإعلامية ومواقع العمل الأخرى على نحو مبرمج .
- التأكيد على وجوب قبول الطلبة وفق ضوابط علمية دقيقة تضمن الاختيار السليم للطالب
   المؤهل للدراسة الإعلامية .
- يوصي الملتقى معاهد الإعلام العربية بتوثيق وتطوير الصلات بينها، وتبادل الزيارات والبحوث والإصدارات الإعلامية على نحو منتظم .

- يوصي الملتقى بتطوير صلات المعاهد الإعلامية مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالإعلام
   بما يحقق التفاعل والنفع للأطراف المعنية .
- يوصي الملتقى بتوجيه مزيد من الاهتمام للإرشاد الأكاديمي العلمي لطلبة كلية الإعلام ومعاهده
   وأقسامه .
- يوصي الملتقى كليات ومعاهد وأقسام الإعلام العربية بإعداد بيليوغرافيات للبحوث والمؤلفات
   الإعلامية الصادرة في أقطارها، على أن يتم طبعها وتوزيعها على الجهات المعنية والمهتمة بالإعلام
   في الوطن العربي .
- يوصي الملتقى كليات ومعاهد وأقسام الإعلام بالعناية بالدراسات التراثية في مجال الاتصال .
- يوصي الملتقى الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية بتشكيل لجنة متخصصة لإعداد دراسة
   تكون بمثابة ورقة عمل لتطوير كليات ومعاهد وأقسام الإلهارم
- يوصي الملتقى أن يعني بالدوريات العلمية الإعلامية المتخصصة ودعم ما يصدر منها وتبادلها فيها بينها . ويدعو في هذا الصدد الى الاهتمام بمجلة (دورية) الإعلام العربي التي تصدر عن إدارة الإعلام في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وحث أساتذة الإعلام على نشر بحوثهم فيها .
- يوصي الملتقى كليات ومعاهد وأقسام الإعلام في الجامعات العربية بأن تعني باغناء مناهجها بمواد جديدة تتطلبها ظروف ومستجدات المرحلة وبخاصة المتحصلة منها في مجال الاتصال الثقافي .
- ويوصي الملتقى الجامعات العربية الاهتمام باستمرار بتأهيل القائمين على التدريس في بجالات تخصصاتهم في اطار التعليم المستمر من خلال الحلقات الدراسية ، والدورات التدريبية والمشاركة في الملتقيات الإعلامية ، وتشجيعهم على ذلك ، لغرض تمكينهم من إغناء معارفهم التخصصية ومتابعة ما يستجد في علوم الاتصال .
- توصية كليات ومعاهد وأقسام الإعلام في الوطن العربي بالاستمرار في الجهود المبذولة لتعريب المصطلح الإعلامي .
- يوصي الملتقى كليات ومعاهد وأقسام الإعلام في الجامعات العربية والجهات المعنية بالإعلام الاهتمام بتتاثيج اللعزية عن الاهتمام بتتاثيج اللعزية العربية الدراسة قضايا الإعلام والاتصال في الوطن العربي ، المنبثقة عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التي توصلت اليها في تقريرها الحتامي (الإعلام العربي حاضرا ومستقبلا نحو نظام عربي جديد للإعلام والاتصال)، وبخاصة منها ما يتعلق بقضايا التدريس الإعلامي والتكامل بين كليات ومعاهد وأقسام الإعلام في الجامعات العربية .

## المؤتمر السنوي الأول للبحوث السياسية النظام السياسي في مصر: التغيير والاستمرار

#### أحمد سعيد نوفـل جنيف ـ سـويسرا

على هامش احتفالات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة بالعيد الفضي لتأسيسها ، عقد مركز البحوث والمدراسات السياسية في الكلية المؤتمر السنوي الأول للبحوث السياسية وذلك في الفترة ما بين الحامس والتاسع من شهر ديسمبر (كانون أول) ١٩٨٧ تحت عنوان الشعلة بالنظام السياسي في مصر : التغيير والاستمرار) قلمت فيه ثلاثون بحثا غطى معظم القضايا عبدالنظام السياسي المصري خلال ثلاثة مراحل من التاريخ الحديث لمصر وهي : فترة الزعيم عبدالناصر منذ قيام ثورة ٣٦ يوليو عام ١٩٥٢ حتى عام ١٩٥٠ وفترة السادات حتى عام ١٩٨٧ وفترة السادات حتى عام ١٩٨٧ وفترة السادات حتى عام ١٩٨٠ وفترة الرئيس حسني مبارك حتى وقتنا الحالي . والتغيرات السياسية وآليات صنع القرار والأحزاب السياسية بما فيها الحركات الاسلامية والعنف السياسية من والتنمية الاقتصادية وقد وجهت الدعوة الى جميع الباحثين المهتمين بعلم السياسة داخل الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات العربية واعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية العربية للعلوسية .

قسم المؤتمر الى عشر محاور رئيسية هي ، النظام السياسي في مصر : عناصر التغيير والاستمرار ، والتطور التاريخي للنظام السياسي المصري ، والنخبة السياسية وآليات صنع القرار ، ومؤسسة الرئاسة في مصر ، والأحزاب السياسية والمشاركة الشعبية ، ودور البيروقراطية في النظام المصري ، والإرهاب والعنف السياسي ، وبعض متغيرات الحياة السياسية المعاصرة ، ومصر والوطن العربي ، والسياسة والتعليم والمشاركة .

وبدأ المؤتمر الذي عقد ثلاث عشرة جلسة ، جلسته الأولى مع الدكتور اسماعيل صبري عبدالله والدكتور أحمد كمال أبو المجد اللذان تحدثاً عن عناصر التغيير والاستمرار في النظام السيامي في مصر ، حيث اتفقا على وجود ظاهرة الفرعونية في مصر وضرورة التصدي لها ، وعلى اعتبار أن العقدة الفرعونية هي من الشوائب الرئيسية في النظام السياسي المصري منذ آلاف السنين .

وعن التغيير والاستمرار ، قال د. اسماعيل صبري عبدالله مدير المعهد القومي للتخطيط ، ووزير الدولة اللتخطيط في عهد الزعيم عبدالناصر ومدير منتدي العالم الثالث ، أنه لا يوجد خلاف حقيقي ، حيث أن هناك علاقة جدلية قائمة بينهما ، كيا أن التغيير عند حدوثه لا يغير كل شيء في المجتمع بل يغير بعض الأمور التي يظن أن تغييرها بمهد الأمر لتغيير أمور أخرى . وذكر ما قاله سعد زغلول عن علاقة المواطنين مع السلطة بأنها علاقة الطائر مع صياده وليست علاقة الجندي مع قائده .

وخصصت الجلسة الثانية لدراسة التطور التاريخي للنظام السياسي في مصر . وقدم الاستاذ محمد صفي الدين خربوش من جامعة القاهرة بحثا عن (التحولات الثورية في النظام السياسي المصري ، رؤية نقدية) حيث حلل التحولات الثورية في مصر بعد ثورة يوليو ٢٩٥٧ ، واعتمد في تحليلاته على ثلاثة مصادر رئيسية هي كتاب فلسفة الثورة للزعيم عبدالناصر والميثاق وبرنامج ٣٠ مارس ، ويحث في مدى ثوريتها مع المبادى، المعلنة فيها ، وتوصل الى نتيجة خلاصتها أن النظام السياسي المصري لم يكن نظاما ثوريا على الرغم من وصفه بالثورية في تلك المرحلة .

والبحث الثاني كان للأستاذة هدى غريب من الجامعة الأمريكية في القاهرة عن (دراسة مقارنة لعملية التحول من الحزب الواحد الى التعددية في كل من تركيا والبرتغال ومصر) . تناولت فيه ثلاثة نماذج لوجود الحزب الواحد الى التعددية في كل من تركيا والبرتغال ومصر) . تناولت لأتاتورك في تركيا وسالازار في البرتغال وعبدالناصر في مصر ، وعلى تبلور التكوين الطبقي وتأثير العوامل الحارجية على النظام الداخلي ، وانشغال النظام السياسي من مرحلة الزعيم الأوحد الى التعددية بعد غياب الزعامة اللائخ في تركيا والبرتغال ومصر ، وفي نفس الجلسة تحدث الدكتور حسن نافعة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجمامعة القاهرة عن (الادارة السياسية لازمة التحول عن نظام الحزب الواحد الى نظام تعدد الأحزاب عيث ناقش الباحث مدى حتمية قرار التحديث السياسية في بداية عهد الرئيس السادات . والظروف التي دفعته الى التعددية المناشدة المجماهير المصرية في ها، و14 يناير 14۷٧ ، وكذلك بعد السادات على التعددية بعد انتفاشة الجماهير المصرية في 16 و18 يناير 14۷٧ ، وكذلك بعد التوقيع على معاهدة السلام مع اسرائيل والتحديات الداخلية الخارجية التي واجهته وجعلت التعددية تدخل مازق يقيد حريتها . واختتم بحثه المهم بالحديث عن مستقبل التعددية في مصر . التعددية تدخل مازق يقيد حريتها . واختتم بحثه المهم بالحديث عن مستقبل التعددية في مصر . حيث استعرض ثلاثة بدائل للخروج من المأزق الذي تم به التعدديث عن مستقبل التعددية في مصر .

وعالجت الجلسة الثالثة قضية النخبة السياسية وآليات صنع القرار في مصر ، حيث قدم الاستاذ توفيق الكليمندوس من مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والجنائية دراسته عن (الشلل وعلاقات المحسوبية في النظام السياسي المصري) وحلل في بداية المبحث أهمية ديناميكية وآليات (الجماعات الصغيرة) ومنها الشلل وذلك بإبراز العيوب الموجودة في النظام السياسي لوجود مثل تلك الجماعات . كها تعرض الباحث للمشاكل المنهجية المتعلقة به ، وصنف العلاقات بين الشلل من خلال علاقات القوة السائدة بين أعضائها . واختتم الدراسة بشرح أثر وجود هذه الظاهرة على عملية اتخاذ القرار السياسي في مصر .

وقدم د. محمد السيد أبو عامود ـ من إذاعة الاسكندرية بحثا قيها عن (صنع القرار السياسي في الحفبة الساداتية) عالج فيه كيف كانت تتم عملية صنع القرار السياسي في مصر في عهد الرئيس السادات، والمتغيرات التي تحكمت في عملية صنع القرار خلال تلك الفترة . وتوصل الباحث الى نتيجة خلاصتها ان المتغير الرئيسي الذي كان مجكم عملية صنع القرار السياسي في عهد السادات هو شخصية الرئيس المصري نفسه وما كان يتمتع به من سلطات واسعة واستناده الى كبار أصحاب رؤوس الأموال وكبار الملاك في الداخل ، واعتماده على المصادر الإعلامية الغربية .

444

والنتيجة الثانية التي توصل اليها د. أبو عامود هي أن قرارات الرئيس السادات كانت تتسم بالسمة التوفيقية والتأجيلية ، كها أنه كان يعتمد على مستشارين أجانب أكثر من اعتماده على المستشارين المصرين عند اتخاذ القرار .

ومن الابحاث المهمة جدا التي ألقيت في المؤتمر كان بحث د. أحمد عبدالله عن (القوات المسلحة وتطور الديمقراطية في مصر) واستعرض الباحث دور الجيش المصري من عهد محمد علي باشا حتى الآن ، والأصول الطبقية والاجتماعية لتكوين الجيش . الآأن الباحث أعطى أهمية أكبر لدور الجيش بعد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ في الحياة السياسية المصرية ، ودوره في تطور الديمقراطية المصرية . ودعا في ختام بحثه الى تضييق الدور الذي تلعبه القوات المسلحة في النظام السياسي من أجل اتساع الديمقراطية . لأن ربط الأمن الداخلي والمحافظة على النظام مع التهديدات الخارجية يعطي الجيش دورا كبيرا ومؤثرا بل وتصادميا مع المطلب الذي دعا اليه د. أحمد عبدالله وهو تحقيق المزيد من الديمقراطية .

وفي الجلسة الرابعة قدم الباحث في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام د. جهاد عودة بحثا عن (استراتيجية الرئيس مبارك في التعامل مع المعارضة (١٩٨٧-٨١). وقدمت د. سلوى الشعراوي من الجامعة الامريكية في القاهرة بحثا عن (التغير والاستمرار في مؤسسة الرئاسة) وبحثت في الصفات الشخصية لرئيس الجمهورية وتأثيرها على الهيكل التنظيمي لمؤسسة الرئاسة في مصر ودور الهيكل التنظيمي لمؤسسة الرئاسة في ثلاث عهود عبدالناصر والسادات ومبارك والاختلافات أن وجدت بين تلك الهياكل .

وخصصت الجلسة الحامسة لموضوع الأحزاب السياسية والمشاركة الشعبية . . وقدم الاستاذ سعدٌ زهران بحثا عن (مدخل لفهم الأحزاب السياسية في مصر) استعرض قيه تطور مفهوم الأحزاب السياسية والمشاركة منذ الفراعنة الى وقتنا الحالي ، خاصة بعد الحرب العالمية الأولى ، ودور الأحزاب السياسية التي كانت موجودة قبل ثورة يوليو في الحياة السياسية ، ومواقفها من بعض القضايا الوطنية .

والبحث الثاني قدمه د. شغيق السامرائي - عميد كلية السياسة جامعة بعداد عن الأحزاب السياسية في مصر ومستقبل النظام السياسي وبدأ الباحث دراسته في استعراض تطور الحياة البريانية بمصر منذ عهد الحديوي توفيق عام ١٨٨٢ وارتباطها منذ نشوء الأحزاب السياسية في مصر ، حيث قسمها الى ثلاثة مراحل : العهد الملكي وفي عهد الزعيم عبدالناصر وفي عهد السادات . وفي المرحلة الأخيرة بحث في الأحزاب الرئيسية الثلاثه التي قامت في عام ١٩٧٥ وهي تنظيم مصر العربي الاشتراكي الذي تحول فيا بعد الى الحزب الوطني (الحزب الحاكم) وتنظيم الاحزار (الإمين) وتنظيم التجمع الوطني التقدمي المعدوي (اليسار) وقيام الأحزاب السياسية الأخرى في المعارضة (حزب الوفد) .

والبحث الثاني في تلك الجلسة كان عن (المشاركة الشعبية واستمرار النظام السياسي المصري) للدكتور عبدالرحمن الصالحي من جامعة الزقازيق تناول فيه مفهوم المشاركة الشعبية وقدرتها على التأثير في النظام السياسي المصري ، وعلى أن دوافع المشاركة تتمثل في دوافع عامة تتعلق بالمصلحة العامة ، وخاصة بالسعي من أجل تحقيق المكاسب الخاصة . ومن أجل تنشيط المشاركة السياسية أولى الباحث :

- ١ ضرورة اقناع السلطة بأهمية المشاركة السياسية وتمكين القوى المختلفة من التعبير عن نفسها .
  - ٢ توفير اساس اقتصادي للمشاركة السياسية لكي يصبح المواطن آمنا على مورد رزقه .
    - ٣ تدعيم وتعميق دور أجهزة الإعلام في خلق وعي سياسي ناضج .
- ٤ ضرورة تدعيم نظم اللامركزية للادارة وتخطيط التنمية بقصد خلق قنوات ومجالات لتوسيع
   وتشجيع نطاق مشاركة المواطن في العملية السياسية .

وقدم الاستاذ آلان روسيون من المركز الفرنسي للدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية في الجلسة السادسة بحثا عن (الإسلام والحركة الإسلامية والديمقراطية ، اعادة تشكيل الساحة السياسية في مصر) وقدمت الدكتورة نيفين عبدالمنحم مسعد ـ قسم العلوم السياسية جامعة القاهرة بحثا آخر عن التيارات الدينية في مصر وقضية الأقليات) تناولت فيه علاقة الجماعات الدينية الموجودة في مصر مع الاقليات الدينية وتعرضت لموقف الأزهر من القضية ، وبحثت د. نيفين في موقف الجماعات الإسلامية (الأخوان بشكل خاص) من الاقليات الدينية .

وخصصت الجلسة السابعة للبحث عن حزب الوفد. حيث قدمت د. هدى ميتكيس من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية \_ جامعة القاهرة \_ دراسة مقارنة بين حزب الوفد في مصر وحزب الاستقلال في المغرب، وأسباب ضعف تأثيرها على الحياة السياسية في البلدين ، واستعرضت فيه ظروف نشأة الحزيين وايديولوجية كل منها وعلاقته مع السلطة ، وقالت إن ضعف حزب الوفد يعود الى تبني قيادته القيم الغربية وسعيه الى تطبيقها في مصر ، وأما حزب الاستقلال فان سبب ضعفه يعود الى تحوله من حزب يمثل الأمة قبل الاستقلال الى حزب يمثل الطبقة البرجوازية التقليدية التي تسعى الى ممارسة اللعبة السياسية في ظل التمسك بالنظام الملكى في المغرب .

وتناولت الجلسة الثامنة دور البيروقراطية في النظام المصري ، حيث قدم د. أحمد رشيد أستاذ الادارة العامة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة دراسة عن (السياسات العامة والاداء الحكومي) ، وقدم د. السيد عبدالمطلب غانم من نفس الكلية بحثا آخر عن (نغيير دور البيروقراطية في النظام السيامي المصري)، وكذلك قدم د. اويس عطوة الزنط من أكاديمية السادات للعلوم الادارية دراسة عن (مستقبل الأداء الحكومي في مصر حيث عدد الباحث الابعاد المؤرة في الأداء الحكومي في مصر حيث عدد الباحث الابعاد المؤرة في الأداء الحكومي في مصر البعدين الاقتصادي والسيامي ، الأول يتمثل في تحديد طبيعة دور الدولة وشكل هذا الدور ودور المؤسسات السياسية في المجتمع ، والثاني يتمثل في أهمية حسم قضية العلاقة بين الطبقات حيث أن هناك حرب طبقية غير معلنة .

وفي الجلسة التاسعة قدم اللواء الدكتور أحمد جلال عزالدين مساعد وزير الداخلية ومدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة بحثا عن الإرهاب السياسي: إطار تحليلي) ، تناول فيه قضية الإرهاب على الصعيدين الداخلي والحارجي ، وقال بأن سبب الارهاب يعود أحيانا الى غياب الديمقراطية أو انحرافها كيا بين علاقة الإرهاب بالإعلام حيث أن القائمين على الإرهاب يريدون نشر القضية التي يعملون من أجلها وإفشاء الذعر ، ولهذا فأن الإرهابي يلجا الى وسائل الإعلام لتحقيق ذلك .

وأشار الباحث الى تجارب بعض الدول الأجنبية في مقاومة الإرهاب ودعا الى اعطاء دور أكبر للجماهير في محاربة الإرهاب بالاشتراك مع السلطة عن طريق إعطائها دورا في الحفاظ على الحريات العامة والديمة اطية .

والدراسة الثانية عن العنف كانت للأستاذ حسنين توفيق عن (ظاهرة العنف السياسي في مصر : دراسة كمية تحليلية مقارنة ١٩٥٧ - ١٩٥٧) استعرض فيها ظاهرة العنف السياسي في مصر منذ قيام ثورة يوليو ١٩٥٧ حتى عام ١٩٨٧ عمثلة في المظاهرات وأحداث الشغب والتمردات والانقلابات والحتيالات وأحكام الإعدام المرتبطة بقضايا سياسية وعمليات الاعتقال وإعلان حالة الطوارىء .

ووجد الباحث أن العنف السياسي لم يكن مرتبطا في عهد سياسي معين دون غيره ، على الرغسية الرغسية الرغسية الرغسية الرغسية المنادات ومبارك أكثر من عهد عبدالناصر . كما أن من الأسباب الرئيسية للمنف خلال الفترات الثلاثة كانت بسبب وجود أزمة اجتماعية عجز النظام عن مواجهتها بفاعلية واقتدار الى جانب أن استجابة النظام السياسي لظاهرة العنف السياسي خلال المهود الثلاثة لم يتغير .

وخصصت الجلسة العاشرة للدراسة بعض المتغيرات في الحياة السياسية المعاصرة في مصر. حيث قدمت د. عواطف عبدالرحمن بحثا عن الصحافة المصرية المعاصر والاستاذ جمال زهران عن دور القضاء المصري في صنع القرار، والعقيد الدكتور محمد قدري حسن عن الاستفتاء في النظام السياسي المصري. ود. اماني قنديل عن جماعات المصالح والسلطة السياسية دراسة حالة نقابة المعلمين.

والجلسة الحادية عشرة خصصها مركز البحوث والدراسات السياسية في جامعة القاهرة وبالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية لبحث العلاقات بين مصر والوطن العربي. وقدم الاستاذ جميل مطر مدير مركز دراسات الوحدة العربية ـ مكتب القاهرة ـ بحثا قيها عن (مفهوم النفاذية في دراسة النظام الاقليمي العربي) حدد فيه عددا من المحددات والعوامل التي وفقا لها يسهل او يصعب التأثير ومن ثم يزداد او تنقص معها النفاذية . ومن هذه العوامل اللغة والمستوى السيامي والاجتماعي، كيا ان التنقل ووسائل الاعلام يلعبان دورا مهها في تحقيق النفاذية .

وقدم الاستاذ صالح الزعبي مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية دراسة عن

الملاقات المصرية العربية، منذ تجميد العلاقات في عهد السادات الى عودتها بعد مؤتمر قمة عمان واظهر في البحث حاجة مصر للعرب وحاجة العرب لمصر وان كل طرف يكمل الاخر. وقلم د. وميض نظمي استاذ العلوم السياسية - جامعة بغداد - ورئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية بحثا عن مصر وحرب الخليج حيث اشار الى دور مصر القيادي والتاريخي مع الدول العربية. وكيف ان عمد علي حاول ان يصل الى المشرق العربي الا ان الدول الاوروبية منعته. العربية الى الحرب العراقية - الايرانية اشار الى ان إبران هي التي بدأت الحرب ضد العراق كها ايران ضمت عربستان منذ عام ١٩٢٥، وتطرق في بحثه الى قضية امن الخليج ودور مصر. وكانت الجلسة الثانية عشرة عن السياسة والتعليم والمشاركة. وأما الجلسة المتتامية فقد خصصت للاستاذ محمد حسنين هيكل، الذي تحدث عن (هواجس مستقبلية). ورفض هيكل في بحثه الدعوة التي يعتقد بها البعض باننا (امة مهزومة) وقال (اننا أمة يجري تلبيسها بالهزية في حين الما العربي في هذه المرحلة.

وعلى الرغم من صحوية نقل ما جاء فى بقية الابحاث التى قدمت في المؤتمر (اكثر من الف صفحة) فانه يمكن اختصار القول مان المؤتمر كان ناجحا وفرصة جيدة لكي يلتقي علماء السياسية في مصر مع بعضهم البعض وكذلك مع اخوانهم العرب، ويناقشون بكل حرية طبلة ايام المؤتمر النظام السياسي المصري بجميع ابعاده.

## ندوة فكرية حول عنصرية الصهيونية الدعوة لحماية وتطوير القرار/٢٣٧٩/ ليأخذ شكل اتفاقية دولية دولية ١٠ ٢٠ نوفمر ١٩٨٧

رام**ز عادلة** دمشق ــ سوريا

انعقدت في دمشق وبمناسبة الذكرى الثانية عشرة لصدور قرار الجمعية العامة للأسم المتحدة رقم (٣٣٧٩ / لعام ١٩٧٥ و والقاضي باعتبار الصهيونية وشكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري» ندوة فكرية حول عنصرية الصهيونية. استمرت أعمالها وجلساتها في الفترة ما بين ١٠ - ١٧ نوفمبر ١٩٨٧. وشارك في أعمال الندوة المنعقدة في مقر اتحاد الكتاب العرب عدد من الكتاب والمبحافيين العرب. وحضرها عدد كبير من المهتمين إضافة الى جمهور واسع تابع محاضرات الندوة ومداخلاتها. وقد انعقدت الندوة بمبادرة من اللجنة العربية لدعم القرار

٣٣٧٩ واستمرت ثلاثة أيام. أما برنامج النادوة وبسبب كثرة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال فقد تم تقسيم محاضراتها على ثلاثة أيام متتالية. خصص اليوم الأول لثلاث محاضرات، وفي كل من اليومين الثاني والثالث ألقيت أربع محاضرات بالاضافة الى المداخلات التي قدمها كتاب وياحثون عرب.

عاضرات اليوم الأول: وأدار جلستها الأستاذ / ناجي علوش عضو اللجنة المربية لدعم القرار وقم ٣٣٧٩ حيث ألقيت فيه محاضرات الدكتور جورج جبور عن « مكان القرار وقم ٣٣٧٩ في المؤتمر الحاص بالشرق الأوسط » والدكتور عبد الحسين شعبان عن « قرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية » وادار جلسة محاضرات اليوم الثاني د جورج جبور حيث ألقيت فيه محاضرات مركز المداسات الفلسطينية محاضرات اليوم الثاني د جورج جبور حيث ألقيت فيه محاضرات مركز المداسات الفلسطينية ونتح - عن « المسهورية » وعاضرة ابراهيم عبد الكريم عن « فلسفة العنف الصهيوني العنصري ضد المحرب » وعاضرة حزة منذر عن والعنصرية في الايديولوجيا الصهيونية ، أما جلسة عاضرات اليوم الثالث فقد أدارها الاستاذ عبد الهادي الشاش وكانت المحاضرة الأولى للدكتور عامر الشيم العنون « المدكتور نديم قندلفت. وألقى الاستاذ فايز سارة المحاضرة الثالثة بعنوان « عنصرية المهيونية في المجاضرة الثالثة بعنوان « عنصرية المهيونية في المجاضرة الثالثة بعنوان « عنصرية الصهيونية في المجاضرة الثالثة بعنوان حسين عن المنازية والصهيونية في وكانت أخر المحاضرات للدكتور غازي حسين عن النازية والصهيونية » وكانات أخر المحاضرات للدكتور غازي حسين عن النازية والصهيونية »

وقد جرت خلال الندوة مداخلات عديدة أغنت المحاضرات وكان أبرزها مداخلات حول عمارسات الصهيونية في مرتفعات الجولان المحتلة . وحول الإيديولوجية الصهيونية والسياسة الصهيونية العنصرية بصدد الأرض \_ واتجاهات السياسة العنصرية الصهيونية \_ وكذلك جرت مناقشات حول الماركسية اللينينية والمسألة الصهيونية .

ولدى انتهاء جلسة محاضرات اليوم الثالث للنادوة قدم الدكتور النشاش ـ عضو اللجنة العربية ـ مشروع البيان الختامي للنادوة، والذى تم اقراره. وقد أشار البيان الحتامي للنادوة إلى أن المشاركين أجمعوا على أن حماية القرار ٣٣٧٩ والحيلولة دون الغائه يتطلب تعزيز الصفوف لمحاصرة الاستسلام أمام العدو الصهيوني على المستويين الفلسطيني والعربي. وفضح الاتجاهات التخاذلية التي تهيء الأجواء لإقامة علاقات عادية مع العدو الصهيوني.

وشدد المشاركون على ضرورة ايلاء اهتمام أكبر بالرأى العام العالمي، وتعزيز الصلات والمعلاتات مع الجهات والهيئات الدولية المختلفة للدفاع عن القرار رقم ٣٣٧٩ وشرح أبعاده وفضح وتعرية الصهيونية في المحافل الدولية ووضع الحقائق والمعطيات التي تكشف الطابع العنصرى الشوفيني للصهيونية وكيانها الاستعماري الاستيطاني في فلسطين المحتلة. وهذا يتطلب عملاً جاداً ومسؤولًا لكسب المزيد من المناصرين للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة الثابته غير القابلة للتصرف، وفي المقدمة منها حقه في تحرير وطنه وتقرير مصيره، واقامة دولته الوطنية

المستقلة. ويفترض مثل هذا التوجه تعزيز العلاقات مع مجموعة دول عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والوحدة الافريقية وأصدقائنا. واتخذ المشاركون في الندوة القرارات التاليه :

- تأكيد القرارات الصادرة عن الندوتين الفكريتين المتعدتين في مركز الدراسات الفلسطينية (فتح) في آذار ١٩٨٦، واتحاد الكتاب العرب في آذار ١٩٨٧، والعمل على متابعة ما ورد فيهها من قرارات وتوصيات.
- طبع أعمال هذه الندوة في كتاب خاص وتوزيعه على أوسع نطاق ليكون رسولا للاتصالات مع
   الجهات المختلفة ولتدعيم عمل اللجنة.
- السعي لتطوير عمل اللجنة العربية لدعم القرار / ٣٣٧٩ / وتوسيع عضويتها واستحداث فروع لها في البلدان العربية والتهيئة لاعداد نظام داخلي لها بعد استكمال الاتصالات مع الشخصيات العربية والمؤسسات العلمية ومراكز الأبحاث والجامعات.
- التعاون مع المؤسسات العلمية ومراكز الأبحاث الاكاديمية المعنية بالقضية الفلسطينية على
   الصعيدين العربي والدولي لعرض الجوانب المختلفة من الصهيونية بما يسهم في كشف جوهرها
   العنصري الاستيطاني.
- ضرورة ايلاء جهد علمي أكبر لظاهرة الاستعمار الاستيطاني والعمل لكي تكون احدى المواد الجامعية التي تدرس في أقسام وفروع الدراسات الانسانية المختلفة لما تستحقه من أهمية في فهم طبيعة الكيان الصهيوني.
- بذل جهود مكثفة ووفق خطة منهجية على المستوى الدولي لحماية القرار / ٣٣٧٩ / والعمل على
  تطويره ليأخذ شكل اتفاقية دولية لتجريم الصهيونية ودعوة الجهات الدبلوماسية العربية
  لتضطلع بمهماتها لفضح وتعرية الصهيونية على المستوى العالمي وبخاصة على الصعيد الافريقي
  والآسيوى والأميركي اللاتيني سواء في اطار العلاقات الرسمية أو الشعبية أو المنظمات الحكومية
  أو غير الحكومية .
- الطلب الى اتحاد المحامين العرب والى اتحاد الحقوقيين الديمقراطيين العالمي تنفيذ توصية مؤتمر
   دمشق القانوني المنعقد في تشرين الاول ١٩٧٥ بشأن توحيد كوريا لعقد مؤتمر حقوقي عالمي
   لدراسة عنصرية الصهيونية باعتبارها شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري.
- مناشدة الأمانة الدولية لمؤتمر الشعب العربي من أجل عقد ندوة عربية افريقية وأخرى دولية حول الطبيعة العنصرية للصهيونية.
- الطلب الي مجلس السلم العالمي تنفيذ قراره الصادر عن مؤتمر السلم العالمي المنعقد في بودابست

- آيار ١٩٧١ والقاضي بالاحتفال سنوياً بذكرى مذبحة كفر قاسم من حيث انها تفوق في عنصريتها عنصرية مذبحة شاربيل.
- الطلب الى منظمة الشعوب الأسيوية الافريقية تنفيذ قرار الاجتماع الثالث لهيئتها الرئاسية المنعقد في عدن كانون الثاني ١٩٧٦ الذي يهيب مالسكرتارية الدائمة أن تزيد من دعايتها ونشاطها العالمي في ادانة الصهيونية وفضح أهدافها العنصرية وارتباطاتها الامهريالية.
- الطلب الى جامعة الدول العربية العمل على تنفيذ قرار مؤتمر التضامن العربي مع نضال شعوب جنوب افريقيا المنعقد في تونس آب ١٩٨٤ والقاضي بانشاء مؤسسة لدراسات الاستعمار الاستيطاني المقارن تؤصل التماثل البنيوي بين نظامى الصهيونية والابارئيد.
- الاتصال بجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي من أجل تنسيق الجهود باتجاه عقد ندوات متخصصة وحلقات دراسية حول عنصرية الصهيونية وذلك انطلاقا من قرار جامعة الدول العربية الدورة ٨٨ في ايلول ١٩٨٧ وقرار منظمة المؤتمر الاسلامي المنعقد في الكويت في كانون الثاني ١٩٨٧.
- الاتصال باللجنة السوفييتية لمناهضة الصهيونية ولجنة متابعة حقوق الشعب العربي الفلسطيني
   المنبثقة عن الجمعية العامة للامم المتحدة من أجل تنسيق الجهود معها لفضح وتعرية
   الصهيونية.
- الاتصال بالمنظمة الدولية للقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري المنبقة عن الندوة المنعقدة في
  الجماهيرية الليبية عام ١٩٧٦ حول عنصرية الصهيونية لتنسيق الجهود تحقيقا لهدف فضح
  العنصرية بجميع أشكالها باعتبارها ظاهرة مشينة في عصرنا تجد تجلياتها السافرة في الصهيونية
  وكيانها العنصري.
- يدعو المشاركون في الندوة الى ضرورة ايلاء مسألة القرار / ٣٣٧٩ / الأهمية التي تستحقها في اطار عمل الجمعية وإلى المشاركة بعمل اللجنة العربية لدعم القرار / ٣٣٧٩ / التي توجه الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العربية للعلوم السياسية للانضمام الى لجنة دعم القرار / ٣٣٧٩ / على أساس فردى أو جماعي .
- ويجه المشاركون في أعمال الندوة الفكرية الشكر الجزيل الى اتحاد الكتاب العرب لما قدمه من
  تسهيلات لعقد هذه الندوة ويشمنون عاليا دور سوريا العربية في مناهضتها للصهيونية وفي تبني
  قضية دعم القرار / ٣٣٧٩ / في المحافل الدولية ويدعون جميع قوى وأنظمة حركة التحرير
  الوطنى العربية الى بذل المزيد من الجهود في هذا الاتجاه للحيلولة دون الغاء القرار.

### The Arab Journal of the Social Sciences

An academic biannual publishing research papers in various fields of the social sciences

The Arab Journal of the Social Sciences, published twice a year by Kuwait University, is a pioneer journal whose basic aims are the publication of original papers relating to all aspects of Arab society and the promotion of interdisciplinary research which, it is hoped, will develop interest in the Arab World from the perspective of the social sciences. The journal has book reviews and reports of ongoing research.

Editorial enquiries and material for publication should be sent to:

The Arab Journal of the Social Sciences, Kuwait University P.O. Box 5486 Safat, Kuwait 13055

Published for Kuwait University by KPI, London Issue No. 6 Will be published oct. 1988

Issue No. 5 was published April 1988

عبدالوهابالظفيري، **خروج المرأة للعمل ودوره في نتحقيق المساواة الاجتماعية:** عن المرأة الكويتية المثقفة، رسالة دكتوراه، جامعة ولاية اوهابو، ١٩٨٧.

تحتل قضية حقوق المرأة أهمية خاصة في القرن الحالي، وتزداد أهميتها في الدول النامية نظرا لتعارض وتضارب الاعراف الاجتماعية في هذه المجتمعات مع مظاهر المدنية الحديثة وقيمها. وتشير الدواسات التي أجريت في المجتمعات الغربية، الى أن المساواة الاجتماعية بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات قد تلازم ظهورها وتبلورها مع النهضة الصناعية التي شهدها الغرب وأدت الى خورج المرأة من المنزل لى عالم الحياة العامة الرحب، ولاسيا المصنع وليكتب. في عين تشير دراسات أخرى الى وجهة نظر مغايرة ترى أن حصول المرأة الاوروبية، مثلا، على قدر ملموس من المساواة الاجتماعية يمكن أن يعزى الى التغير الكبير الذي طراً على المفاهيم الاجتماعية التي سادت في اوروبا نتيجة لانتشار التعليم الذي أتاح فرصة كبيرة للجنسين لنغير تمط حياتهم، وجعلها اكثر تفهل لطبيعة العلاقة بينها و

وبالرغم من أن الدراسات التي أجريت في المجتمع الكويتي تؤكد أن هناك قبولا من المجتمع لتعليم المرأة ولعملها خارج المنزل، مع بعض التحفظات الاجتماعية (قضية الاختلاط ونوعية العمل ومواعيده)، الا أن الشعور العام السائد لايخرج عن مقولة أن المرأة يجب أن تكون زوجة وربة بيت في المقام الاول.

ولقد أثبتت الدراسات السابقة أن هناك أربعة عوامل رئيسة ذات علاقة بموضوع عمل المرأة خارج المنزل وهمي : (١) حجم الاسرة وتكوينها من حيث عدد الذكور والانات فيها واعمارهم. . الخ ، ٢) درجة طموح المرأة لتحقيق اهدافها المختلفة ، (٣) التنشئة الاجتماعية. . . ودور المرأة في المجتمع . (٤) المكانة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.

#### نتائج الدراسة

دلت الدراسة على أن معظم العاملات من غير المتوجات، ويغلب على تكوين اسر المتوجات، ويغلب على تكوين اسر المتوجات منهن انخفاض عدد الابناء ووجود خادمة في المنزل. وهذا يعني أنه كلما تقلصت مسؤوليات المرأة في المنزل كلما أتاح لها ذلك فرصة الانضمام الى القوى العاملة خارج المنزل. وتشير نتائج الدراسة الى أن درجة الطموح منخفضة نسبيا لدى المرأة الكويتية، وهذا يعني أحد أمرين: اما أن تكون المرأة الكويتية غير طموحة فعلا، أو عدم دقة أداة القياس المستخدمة في هذه الدراسة.

وأظهرت الدراسة أن الطالبات أكثر تقليدية من الموظفات، مع أن المفروض أن يكن بحكم صغر سنهن أكثر تحرراً، وقد يمكن تفسير ذلك بزيادة نشاط الجماعات الاسلامية في المؤسسات التعليمية وارتفاع نسبة الفتيات المحجبات بين طلبة الجامعات.

وتبرز الدراسة أن للمرأة العاملة مكانة اجتماعية واقتصادية أعلى بكثير من مكانة المرأة غر العاملة أو الطالبة. كما أوضحت النتائج ارتفاع المكانة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة التي تلتحق بمجال عمل غير تقليدي مقارنة بتلك المرأة التي تلتحق بعمل تقليدي كالتدريس مثلا. وعليه يمكن القول أن المكانة الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تحتلها المرأة العاملة تشكل الحافز الرئيسي للعمل للجيل الصاعد من الاناث أكثر عما يشكله العامل المادى.

نتائج العينة المدروسة تشير الى أن النساء في المحتمع الكويتي أكثر ميلا للمطالبة بحقوقهن وتثبيت هذه الحقوق بينها مايزال الرجل يرى المرأة في دائرة نفوذه وتابعا له. ومن جانب آخر تشرّ نتاثج الدراسة الى عدم وجود رغبة ملحة لدى المرأة الكويتية المتعلمة (الطالبة والمرأة العاملة) للمطالبة بالحقوق السياسية في حين وجدت الدراسة أن المرأة غير العاملة اكثر احساسا بهذه القضية ولديها رغبة أقوى للمطالبة بهذه الحقوق. وأجمعت عينة الدراسة (الطالبات والعاملات وغير العاملات) على أن موضوع حق المرأة في الانتخاب والتصويت اكثر اهمية من موضوع احتلال المرأة لمركز سياسي أو قيادي.

وقد خلصت هذه الدراسة الى أنه يمكن القول أن المجتمع الكويتي مجتمع تقليدي مازال يقدس العلاقات الاجتماعية التقليدية، التي ترسم حدودا واضحة للادوار الاجتماعية للجنسين حسب ماتمليه التعاليم الدينية والتشريعات الاجتماعية. فبرامج التعليم وخطط التنمية مازالت ترسم صورة غير واضحة المعالم لدور المرأة والمستقبل. ففي الوقت الذي يقر الجميع بأهمية تعليم المرأة تتردد الغالبية في اعطائها فرصة العمل في المجالات التي ترغب هي فيها ، على اعتبار ان للمرأة حدودا معينة عليها أن لاتتجاوزها.

واذا كنا أكثر تفاؤلا، استنادا الى نتائج هذه الدراسة، فان من المتوقع أن تزداد معدلات انضمام المرأة للقوى العاملة في المجتمع الكويتي خلال الفترة القادمة، الا آن ذلك سيتحقق في مجالات محددة شبه تقليدية وبخطوات بطيئة.



| اك | اشت | نسمة |
|----|-----|------|
| ٠. | ,   |      |

| مة اشتراك                         | قسي                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ئدة:<br>] ثلاث سنوات   ادبع سنوات | يرجى اعتماد اشتراكي في المجلة لم<br>أي سنة واحدة أي سنتان إ<br>بعدد ( ) نسخة |
|                                   | ارفق طية قيمة الاشتراك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
|                                   | الاسم:<br>المهنة/ الوظيفة:                                                   |
|                                   | _                                                                            |
| / التوقيع }                       | التاريخ /                                                                    |

#### Public Relations in the Jordanian Banking Institutions: An Overview

#### Zeyad Ramadan

The aim of this study is to investigate the various aspects of the public relations function as held and practised by the managements of the 32 institutions making up the Jordanian banking system. This survey found that although all the institutions believed that public relations was vital to their work, some did not acknowledge this in their organizational structure. There were many discrepancies between the views of public relations held by management and the reality of the situation in practice. There was also no agreement on how the public relations function should be organized or at what administrative level it should be placed.

This study suggests that more attention be paid to public relations. Employees should receive adequate training in this aspect, and institutions should be required to express more interest in their customers in practice. Further topics for researchare also suggested.

#### State-Trait Anxiety: A Study in Saudi Arabia

Ahmed Abdulkhalek

Ahmad Hafez

۳.,

This study aims to test the validity of 'State-Trait: An Anxiety Inventory' by Spielberger et al. by applying it to samples in Saudi Arabia, and to define clearly its essential psychometric features. The inventory was applied in small group sessions to 196 university students, 122 male and 116 female high-school students and 82 teachers and headmasters. The reliability coefficient of the Anxiety State Inventory was 0.55, within the limits of previous studies in the U.S.A. and Egypt. The reliability coefficient of the Anxiety Trait was 0.59, which is somewhat low. The validity of the Anxiety Inventory was estimated to be satisfactory in two ways: by calculating and comparing the correlation coefficients of the Inventory for the four samples, and by comparing the Inventory with another anxiety scale. Means and standard deviations of the samples were calculated, and the results showed that teachers obtained the lowest means while female high school students obtained the highest. The results were also compared with studies in the USA and Egypt. The study concludes that the Inventory is a promising instrument and that it can be used in research in Saudi Arabia.

#### The Effect of Capital Structure on Evaluating Capital Investment Projects and the Role of Accounting Information

#### Mohamed Ahmed el-Azma

In recent years, financial management theory has emphasized the importance of taking into consideration the method by which the investment is to be financed when analyzing capital investment projects. However, current accounting literature on capital budgeting largely follows the traditional approach of assuming the separation of the capital investment and financing decisions.

The objective of this paper is two fold. First, to demonstrate the shortcomings in the accounting approach to defining the role and type of accounting data needed for capital budgeting decisions. It was shown that the Net Present Value (NPV) rule, using the weighted average cost of capital, is not in general consistent with the objective of shareholders' wealth maximization unless dept-equity ratio is held constant. In addition, data specification as delineated in accounting literature does not in general allow for the application of alternative capital budgeting techniques which attempt to overcome the problem in using the NPV rule. Second. to extend the role of accounting information in capital budgeting decisions in the light of implications derived from the literature on the interaction between investment and financing decisions and agency theory. It was shown that the objectives of internal and external accounting information as well as the type of data required for planning and monitoring performance may be affected by such an interaction.

#### Difference Between Trouble-Makers and Normal Girl Students in Qualitative Performance on the Porteus Maze Test

#### Abdel Fattah el-Korashv

The purpose of this study is to investigate the difference on qualitative performance on the Porteus Maze Test between trouble-makers and normal girl students. The sample consisted of 25 female students from the 4th grade at intermediate schools in Kuwait who were known to be trouble-makers according to school records, and an equivalent number of 25 normal students matched for sex, age, education and socioeconomic level. The Porteus Maze Test was administered to each student according to qualitative procedures. The hypothesis of this study states that the qualitative scores of trouble-makers would be higher on certain aspects of behaviour on the Maze Test than those of normal students. The findings indicate significant differences (at the .01 level) in various aspects, with the trouble-makers scoring consistently higher on all measures of the test. It is evident that students whose behaviours in real life situations are characterized by impulsiveness, carelessness and disregard for rules manifest the same behaviors in their responses to the test. These findings also support the predictive value of the Porteus Maze Test as a measure of certain types of misbehavior.

## The Effect of Society's Values on the Education and Employment of Women

#### Hamdy Abdelazim Abdellatif

This study examines the effect of the outlook of Egyptian society toward women's education and the participation of women in different economic activities. Three factors constitute this outlook: the religious aspect, which encourages women's education but discourages women to work without need or necessity; the financial aspect, which supports women working if in need and, most importantly, the social aspect, which has inhibited women from participating in higher administrative positions.

The results show that most Egyptian girls prefer theoretical education, and though the illiteracy rate is declining rapidly, their participation in the work force remains low. Unmarried women are more likely to work than married women, and most women prefer work in the public services or work connected with social and personal activities. The study urges sociologists to find the means of positively affecting social and cultural values in order to encourage the education of women and their participation in the work force in Egypt and other Arab countries.

#### Factors in Life Expectancy

#### Ahmad Kamhawey Abaza

Death is the end result of a chain of events and may occupy a short space of time, as in sudden death in a road accident, or may be prolonged over a number of years or even decades, as insome degenerative conditions. For these reasons, modern studies of mortality and the ageing process now involve professionals from a wide range of disciplines: actuaries, applied mathematicians, bacteriologists, environmental scientists, life-assurance medical directors, medical researchers, statisticians, demographers and others.

This paper outlines some of the major factors affecting mortality and the length of life, and describes areas of current research which may lead to a greater understanding of mortality and the ageing process. Comparisons are also made between some international mortality rates and ones in Kuwait.

## The Development and Methodology of Electoral Geography: A Study in Political Geography

#### Jasem Karam

This paper aims to verify the close relationship between electoral geography and political geography, as the expansion of interest in the geography of elections over the last few decades has led to its involvement with various other disciplines, such as sociology and political science. The paper reviews the methodology and development of electoral geography, and examines its importance, which lies in the ability to study and analyze the electoral process in democracies. The author argues that electoral geography has added much to the field of political geography and indeed is an integral part of it; electoral patterns and voting behaviour have added a new dimension to the field, and electoral data can provide a variety of analyses relevent to political geography. However, electoral geography should be capable of revealing more than aggregate voting decisions, and geographers should seek approaches and models which will demonstrate the connection between the environment and voting behavior.

#### Leadership Styles and Organizational Structure

Mustapha Achoui Said Lusief

Unlike early research on leadership, which was characterized by an emphasis on leader traits, modern theories of leadership mainly concentrate on the interaction between the behavior of the leader and organizational structure. This is best represented by the Ohio State University studies, Path Goal theory, theory X/ theory Y, and the contingency theory associated with Fiedler. This paper attempts to investigate empirically the relationship between leadership styles (according to Fiedler's theory) and organizational structure. The results of the study significantly support the assumptions that low level leaders (first line) are relationship-oriented, while higher level leaders (second and third levels) are task-oriented. These empirical results may help managers and decision makers to set appropriate leadership styles for various organizational structures, with the aim of improving organizational relationships and effectiveness.

#### Ethnic Assertion: The Literature and the Concepts.

#### Shafeeg Ghabra

This study examines the relationship between ethnicity, identity and nationalism. It discusses many of the complex causes of assertion of ethnic identity in modern times, and presents solutions to some of the problems resulting from this assertion. Examination of the literature of the 1950's and early 1960's reveals two theories of ethnicity which were dominant during that period: the liberal and the radical. The liberal theory, on one hand, based its assumptions on the concept of the 'melting pot' and the literature on 'nation building'. It saw no room for the persistence of primordial ties in a world based on states, modern structures and institutions. On the other hand, the radical approach dismissed the survival of ethnic ties in a world of rising class structure. In both the western and non-western worlds, these two schools of thought showed their inadequacies in the light of the rise of ethnic assertion over the last two decades. This has led to a new set of writings reflecting these recent trends and challenging the older models. This new literature, though diverse, is predominately united in its attempt to study the social and sub-cultural units that lie beyond the nation state.

#### Catastrophe Theory and the Crash of Black Monday

#### Fathi Kh. el-Khadrawi

This paper presents a model to explain the dynamic mechanism behind the Black Monday crash on the New York Stock Exchange. A cusp catastrophe model with a slow feedback flow has been developed for the dynamic relationship between prices and dealers in stock exchanges. It makes use of some of the features observed in the crash, and assumes that excess demand by long-run investors is an external driving force, while that of speculators is part of the internal mechanism of the market. A crash occurs only when speculators hold a large proportion of the market, since any slight perturbation of prices by investors, as they respond to changes in macroeconomic variables, will be immediately amplified by speculators. The slow recovery is effected through feedback of prices according to the dealers' behaviour. The paper also suggests intermediary measures to ensure a stable market until the problems of the budget and trade deficits, the major causes of the crash, are resolved.

| Contents                                                                                       | Vol.     | 16     | No.    | 3     | Autumn      | 1988  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-------|-------------|-------|
| 3 - Mossadegh: A Political Biography Farhad Diba Reviewed by: Hashim Behbehani                 |          | •••••  | •••••• | ••••• |             | . 248 |
| 4 - A Plan for the Reformation of the Egy<br>Jamal al-Banna<br>Reviewed by: Mohammad Abu-Amoud |          | yndic  | ate Mo | over  | nent        | . 250 |
| 5 - Regional Planning and Rural Develop<br>Mohammad al-Saqour<br>Reviewed by: Muhenna Haddad   | pment .  | ••••   |        | ••••  |             | . 256 |
| 6 - Theories of Personality<br>Jaber Abdulhamid<br>Reviewed by: Ala'a Eddin Kafafi             | ••••••   |        |        | ••••• |             | . 260 |
| 7 - The Israeli Economy: Motives for Wa<br>Fuad Bseisu<br>Reviewed by: Majda al-Ansari         | r and Po | eace . | •••••• | ••••• | ••••••      | . 268 |
| 8 – Exchange Rate Policy and its Relatio<br>Hamdy Abdulazim<br>Reviewed by: Majda al-Ansari    | n to the | Budg   | get    | ••••• |             | . 272 |
| REPORTS AND CONFERENCES:                                                                       |          |        |        |       |             |       |
| 1 - Beshir Abu-Kayla<br>Scientific Conference on Developing Des                                | ert Com  | muni   | ties   |       |             | . 277 |
| 2 - Musri Hanoura  Media Forum for Specialists on Informat  World                              |          |        |        |       |             | 279   |
| 3 - Ahmad Nofal First Annual Conference on Political Change and Continuity                     |          |        |        |       |             |       |
| 4 - Ramez Addelah<br>Intellectual Seminar on the Racism of Zio                                 | onism    |        | •••••  |       |             | 288   |
| DISSERTATION ABSTRACTS:                                                                        |          |        |        |       |             |       |
| Abdulwahab al-Dhafiri Women, Labor Force Participation and Kuwait                              | l Equali | ty: A  | Study  | of E  | ducated Wom | en in |
| ABSTRACTS                                                                                      |          |        |        |       |             |       |

| Contents                                                                                                | Vol.      | 16     | No.     | 3   | Autumn         | 1988   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|-----|----------------|--------|
| ARTICLES:                                                                                               |           |        |         |     |                |        |
| l - <b>Fathi Kh. el-Khadrawi</b><br>Catastrophe Theory and the Crash of Bl                              | ack Moi   | ıday   |         |     |                | 17     |
| 2 - Shafeeq Ghabra Ethnic Assertion: The Literature and th                                              | e Conce   | pts    |         |     |                | 43     |
| 3 - Mustapha Achoui & Said Lusief<br>Leadership Styles and Organizational S                             | itructure | ٠      |         |     |                | 61     |
| 4 - Jasem Karam The Development and Methodology of Geography                                            |           |        |         |     |                |        |
| 5 - Ahmad Kamhawey Abaza Factors in Life Expectancy                                                     |           |        |         |     |                | 97     |
| 6 - Hamdy Abdelazim Abdellatif<br>The Effect of Society's Values on the Ed                              | ucation   | and F  | Employ  | men | t of Women     | 119    |
| 7 - Abdel Fattah el-Korashy<br>Difference Between Trouble-Makers a<br>formance on the Porteus Maze Test |           |        |         |     |                |        |
| 8 - Mohamed Ahmed el-Azma The Effect of Capital Structure on Eva Role of Accounting Information         | duating   | Capi   | al Invo | stm | ent Projects a | nd the |
| 9 - Ahmad Abdulkhalek & Ahmad Ha<br>State-Trait Anxiety: A Study in Saudi A                             |           |        |         |     |                | . 181  |
| 10 - Zeyad Ramadan<br>Public Relations in the Jordanian Bank                                            |           |        |         |     |                |        |
| DISCUSSIONS:                                                                                            |           |        |         |     |                |        |
| Mustafa Mohsen<br>The Crisis in Education and Social Rep                                                | roductio  | m in N | Aorocc  | ο   |                | 225    |
| BOOK REVIEWS:                                                                                           |           |        |         |     |                |        |
| I – Swindling in the Civil Law of Kuwait<br>Bader Al-Yagoub                                             |           |        |         |     |                | 237    |
| Reviewed by: Ibrahim al-Dasouki  2 - Non-Violent Resistance                                             |           |        |         |     |                | 241    |
| Gene Sharp<br>Translated by: Mubarak Awad<br>Reviewed by: Atef Odibat                                   |           |        |         |     |                |        |

Sale price in Kuwait and the Arab World KD. (0.500) or equivalent.

 Opinions expressed in this journal are solely those of their authors and do not reflect those of the Editorial Board, the consultants or the publisher.

#### Subscriptions:

- For individuals KD. 2.000 per year in Kuwait. KD. 2,500 equivalent in the Arab World (Air Mail): U.S. \$15 for all other countries (Air Mail).
- \* For Public and private institutions U.S. \$60 (Air Mail).

Articles in the JSS are abstracted by Sociological Abstracts Inc.
 and International Political Science Abstracts.

# JOURNAL OF THE SOCIAL SCIENCES

Abbreviated: JSS
Published by KUWAIT UNIVERSITY

An academic quarterly publishing research papers in the various fields of the social sciences.

Vol. 16 - No. 3 Autumn 1988

EDITOR:

FAHED THAKEB AL-THAKEB

MANAGING EDITOR:

MOHAMMAD ABU-SABBAH

BOOK REVIEWS:

YAHYA FAYEZ EL-HADDAD

EDITORIAL BOARD:

FAHED T. AL-THAKEB

HASSA M. AL-BAHAR

ISMAIL S. MAKLED

MOHAMMAD S. AL-SABAH

SULAYMAN S. AL-QUDSI

Address all correspondence to the Editor

Journal of the Social Sciences

Kuwait University, P.O. Box 5486 Safat 13055, Tel. 2549421

TELEX 22616 KÜNIVER, KUWAIT

#### عدد خاص من مجلة العلوم الاجتماعية

صدر عن مجلة العلوم الاجتماعية «عدد خاص». وللراغيين يمكنهم الحصول على هذا العدد من كافة المكتبات في الكويت والدول العربية أو الكتابة الى المجلة. وفيها يلى الموضوعات التي تضمنها العدد:

عبدالمجيد نشواتي، أحمد عودة، اثر التحصيل والجنس ومفهوم الذات في ادراك صبحي خنفر
 الثان النانوي

■ محمد صباريني، أحمد عودة، خليل الخليلي

■ محمد رفقي عيسى استر اتيجيات فهم التركيب اللغوي عند الاطفال وعلاقتها بالقدرات العقلية.

■ حسن زيتون ، عبدالمنعم حسن الحدمة نحو تدريس التطور العضوى.

■سهام أبو عيطة تقييم الحاجة الارشادية للطلبة الكويتين في جامعة الكويت.

■ عادل ياسين ، عبدالله الشيخ دراسة في تقويم المعلم.

■ محمد غزاوي، قاسم بدر التصميم النظامي للمجمعات التعليمية.

■شبل بدران حول الفلسفة العربية للتربية.

للاستفسار يرجى الاتصال: مجلة العلوم الاجتماعية - ص.ب: ٥٤٨٦ الصفاة الكويت 3055

## JOURNAL OF THE SOCIAL SCIENCES

**Published by KUWAIT UNIVERSITY** 

Vol. 16 - No. 3 Autumn 1988